## بچوں آور ؤمشلوں کے لئے قاعد ؤیتئر آبا الفران کی طرز کتابت پر

خود مصنّف قا عدمُ يَسُرَنَا ثَقَرَآن ومُوجِدِطرِ لِمُنَابِتُ قا عدمُ يَسُرَنَا ا ثَقرَآن في جمهوا يا آورا بين و فترقا عدمُ يَسُرَنَا ا ثَقرَآن سے شائع كيا -



اِس قرآن مجیدی کتابت میں جوخصوصیتت ہے اُس کی تشریح صفح ۲۰۲ پر ملاحظہ فر مائیسے

الم الم :- ب جلدتین روب - مجلّدتین روب آش آسف - تین یا تین عددت زیاده ک خریدارک ملاوه - ک فریدارک ملاوه - ک فی عدو ب جلددور وب چار آف - مجلّد دوروب باره آف - محصول داک ملاوه -

بینیجر دفتر قاعدهٔ یَشَرَنَا الْقَرْآن قادیان - مُلِع گورداسپور - پنجا ب

ملنے کا پہنہ ۔

مطبوعة دوزبا زارا ليكترك برس امرتسر بابتها بن عبدالعن يزصا صبيني مطبع - تعداد لمبع بانجزاد - ۱۵ امرتبر



سورة الفاتحة مكينة ومدنينة وهي سبع أيات

بِشرِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِمْنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْحَلَمِيْنَ وَ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مُلِكِيَةٍ مِ الرِّيْنِ فَ إِيَّاكَ الرَّحِيْمِ مُلِكِيَةٍ مِ الرِّيْنِ فَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ فَ إِيَّا الْمَا الْمُنْفُونِ عَلَيْهِمُ السَّالِيْنَ فَي الْمُنْ الْمُنْفَانِ عَلَيْهِ مَا السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي الْمُنْفَانِ عَلَيْهِ مَا السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي الْمُنْفَالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنِ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنِ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنِ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّلَانِيْنِ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِيْنِ فَي السَّالِيْنَ فَي السَالِيْنَا السَّالِيْنِ السَّالِيْنَ السَالِيْنَا الْمُنْ السَّلِيْنِ السَالِيْنَالِيْنَ السَالِيْنَالِيْنَا السَّلْفِي السَالِيْنَا السَّلْمِي السَّلْمُ السَالِيْنَالِيْنَالِيْنَا السَّلْمُ السَالِيْنَالِيْنَا السَّلْمِيْنِ السَّلْمُ الْمُنْفِيْنِ السَّلْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيْنِ السَالِيْنَا ا

بنزله

- لين



هُدًى مِنْ رَّبِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ نَفَرُوْاسَوَآءَ عَلِيْهِمْ اَنْ ذَرْتَهُمْ آمْلَمْ تُنْذِرْهُ \$ مِنُونَى خَـتَمَا للهُ عَلْ قُلُو بِهِـمُ وَعَلْ سَمْعِهِمْ وَعَلْ ٱبْصَارِهِ هُغِشَا وَقُ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيْمُ ۖ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ كخدعُون الله وَالَّذِينَ أَمَنُوا ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ " فَزَا كَهُمُ اللَّهُ ا • وَلَهُ هُ عَذَابُ ٱلْهِ يُمُوهُ بِمَا كَانُوْ ايَكُذِبُوْنَ« ُرِادَ اقِيْلَ لَهُ هُلَا تُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ ﴿ قَالُوْ إِنَّمَا نَحْدُ صْلِحُون ) لَا إِنَّهُ مُهُمُ الْمُفْسِدُ وَنَ وَلَكِنْ لَا عُرُوْنَ نِ وَإِذَ انْقِيلَ لَهُ هُ امِنُوْ اكْمَا أَمْنَ النَّا لُوْا أَنُهُ مِنْ حَمَا أَمَنَ السُّفَهَا مِا كَلَّا لِلْهُ هُمُ لسُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواالَّٰذِينَ المَنُواقَا لُوٓ الْمَنَّا ﴾ وَإِذَا خَلُوْ اللَّهُ شَيْطِيْنِهِمْ • قَالُوْ النَّا مَعَكُمْ النَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وْنَ٥ اللَّهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ يَمُدُّ هُمُونِ طُخْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ أُولِيَكَ الَّهِ يُنَ شُتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُدَى مِ فَمَارَبِحَثَ يَبْجَارَتُهُ

رة المام المام

كَانُوْامُهُتَدِيْنَ () مَنْلُهُمْ كُمَنْلُ الَّذِي اسْتَوْقَ رًا ﴿ فَلَمَّا آضَا ءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبُ اللَّهُ بِنُورِهِ لُمْتِ لَا يُبْصِرُونَ مُصُمِّّ بُكُمَ عُمْ عَ فَهُمُ جعُوْنَ ﴿ أَوْكُصَيْبِ مِنَ السَّمَارُ فِيْكِ ظُلُمْتُ دُوَّبَرْقُ-يَجْعَلُوْنَ آصَابِعَهُمْ فِيُ الْذَانِهِمْ قِ لصَّوَاعِق حَذَرَالْمَوْتِ ﴿ وَاللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكُفِرِينَ نَ كا كُوالْنِهِ رَفِّي يَخْطَفُ آيْصَا رَهُمْ هُ كُلِّمَا آضَاءَ لَهُ وَ شَوْافِيْهِ وَ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَآءًا للهُ مَ مَبَ بِسَمْعِهِمْ وَآبُصَا رِهِمْ وَإِنَّا لِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ دِيرُ ﴾ يَا يُنْهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارْبِّكُمُ الَّهِ يَ خَلَقَكُمُ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "، لَّذِن دَمَلَ لَكُمُ دْضَ فِهِ الشَّادُّ السَّمَاءَ بِنَا أَرْ وَآنْ وَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

خُرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُهُ ، فَلَا تَجْعَلُوا يِلْهِ

الْنَاعَلَى عَبْدِ نَافَانُوابِسُورَةِ مِّنْ قِنْدِلهِ وَادْعُو

ۿڗٙۿ۬ۼڵؙۉ١**ڔ**ڷؽڗۿػڷۉ١ڣٵؾۜڠؙۅ١١ڵؾۜٵڒٳڷۜؾؽڗڡٞٚۏڎۿ

حَاءَ كُمْ يِسْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ طِدِ قِينَ ﴿ فَإِنْ

تُنُه تَعْلَمُهُ قَ رَوْنَ كُنْتُهُ فِي رَبْبِ مِّمَّ

121

لنَّكَاسُ وَالْحِجَارَةُ \* أَعِدَّتْ لِلْحُفِرِينَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُ ن تحتها الا نهر كلما رُزِقُوامِنهامِن تمرة <u>ِ رِّزْقًا ﴿ قَالُوا لَمُ ذَا لَكُونِ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِـ</u> مُتَشَا بِهَا وَلَهُمْ فِيْهَا آزُواجُ مُّطَهِّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا سِلِدُون الله كَالله كَا يَسْتَحْيَ آنَ يَّضُرِبَ مَثَلًا مِنَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْ قَهَا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوْ افْيَعْلَمُوْ نَ ٱنَّـهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَآمَّا الَّهٰ ذِينَ كَفَرُوْا فَيَـقُو لُوْنَ اَمَاذَآآرَا دَاللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا مِيْضِلُّ بِهِ كَثِبْ بُرًّا وَّيَهْدِيْ ؎ػۺؽڒؖٵ؞وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِيْنَ نَّالَّٰ ذِينَ نْقُضُوْنَ عَهْدَا لِلْهِ مِنْ بَعْدِ مِيْنَا قِيهِ ﴿ وَيَقَطَعُونَ مَا اَمَرَا مِنْهُ بِهِ آنَ يُبُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْكَارُضِ الْمَاكِرُونِ الْمُ دلئك هُمُ الْخُسِرُون ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْ تُمْ آهُوَانَّا فَأَحْيَاكُمْ ﴿ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحِييِكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ هُوَالَّـذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا، اثُمَّا سُتَوْتَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوْ مُهُنَّ سَبُعَ سَمُونِ وَوَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُن وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلْئِكَةِ إِنْ إِ

وقفنا

عِلُ فِي الْارْضِ خَلِيْ فَدَّ وَالْهُ الَّهُ وَالَّهُ عَلَى فِيهَا مَنْ عَادَتُ مَاءً \* وَنَحْنُ بحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ مِقَالَ إِنِيْ اَسْلَمُمَالَا تَعْلَمُوْنَ ( وَعَلَّمَ الْكُمُ مَا الْكُلُّمُ الْمُكَّاءُ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّئِكَةِ فَقَالَ ٱنْبِعُونِ بِٱسْمَاءِ هَوُلاء لِن كُنْتُمْ طدِقِينَ قَالُوْا سُبُحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّامَاعَلَّمْتَنَا ﴿ إِنَّكَ ٱنْتَ ثَعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ نَاكَ يَادَمُ ٱنْبِئُهُمْ بِٱسْمَارِيهِمْ حُّااً نُبُاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَالَالُمْ اَقُلُ لُكُمْ إِنِّي آغَلَمُ غَيْبَ السَّمْوٰتِ وَالْآرْضِ وَآغَلَمُمَا تُبُدُوْنَ وَمَا كُنْ تُمْ تَكُتُمُونَ وَوَاذْ قُلْنَا لِلْمَلْيُكَةِ السَجْدُوْا ْدَمَ فَسَجَدُ وَالِكُلَا بُلِيْسَ مِ آبِى وَاسْتَكْبَرُو كَانَ نِ الْكُفِرِينَ ⊙وَقُلْنَا يَيْاٰ دَمُّا شَكُنْ ٱنْتَ وَزَوْجُكَ جَنَّةً وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا مُولَا تَقْدَبُ ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْ نَامِنَ الظَّلِمِ بِنَ نَ فَأَزَّلَّهُمَ الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْآ رْضِ مُسْتَفَدٌّ وَّمَتَاعً إِلَى حِبْنِ ﴿ فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمْتِ فَتَابَ

30-63

لهِ إِنَّهُ هُوَ لِنَّوَّا بُ الرِّحِيْمُ وَلَلْنَا هُبِطُوْا نْهَا حَمِيعًا ۗ فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُهُ مِّنْ هُدَّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَ فَلَا خَوْفُ سَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّهِ يُكَ نَفَرُوْا وَكُذَّ سُوْا بِالْبِينِيَّا أُولِيَكَ آصَيْبُ النَّادِ، هُمُونِهَا دُوْنَ ﴾ يُبَيِنِي إِسْرَآءِ يُبِلُ اذْكُرُ وْارْنِعُ مَيْنِي النَّيِيْ كُمْ وَآوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِ كُمْ: بَا يَ فَا دُهَبُونِ ﴾ وأصنوا بما أنزلت مُصدِّقًا من المنظمة وكرنت كُو نُمُوا الرِّل كافِرُ بِمِهِ وَلانتشارُوا البين تَمَيَّا قَلِيْلًا: وَإِيَّا يَ فَا تُنْفَوْنِ وَرَ تَلْبِسُوا حَقْ بِالْبِيَا طِيلِ وَتَكْتُمُو الْحَقُّ وَأَنْ تَمْ تَعْلُمُونَ ٱقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَازْكُعُوا مَعَ لرَّاكِمِينَ ، ) أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَ تَنْسَوْنَ آئفُسكُمْ رَآئستُمْ تَعْلُوْنَ الْكِتْبِ وَأَفْلَا تَعْقِلُوْنَ ( ا شَتَعِيْنُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ ﴿ وَإِنَّهَا لَكِبِكُرَةٌ تَّلَاعَكَ الْخُشِعِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ يَظُنَّوْنَ ٱنَّهُمْ شُلْ رَبِّهِ هُ وَٱنَّهُ هُ إِلَيْكِ رَجِعُونَ لِيَابِ اذَ كُرُ وَا نِعْمَتِيَ الَّيْنَ ٱنْعَمْتُ عَا

E)

لْنُكُنَّهُ عَلَى الْعُلَمِ إِنَّ نَ وَانَّتَقُوْا يَهُ مَّا لَا تَكِيرَ نَفْسُ عَنْ نَّفْسِ شَيئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءَ فَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدْلُ وَّلَاهُمْ مِنْصَارُوْنَ، وَلِذَنَجَنْنُكُمْ صِّنَ أَلِ فِرَعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءً الْكَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ النكاء كفرويست شيؤن يسآء كفراون ذلكم بالآعين رِّ بِكُمْ عَظِيْمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْكِحْرَفَأَ يَسِيبُ خُمُو آغْرَقْنَا ال فِرْعَوْنَ وَآنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿ وَإِذْ إِنَّا لَا نَا مُوسَى آرْبَعِينَ لَيْلَدَّ ثُمَّا تَخَذْ تُمُ الْحِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَآنَتُهُ ظُلِمُونَ انْحَاعَفُونَا عَنْكُمْ مِتَنْ بَعْدِ ذيك تَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نَوْذَاتَيْنَامُوْسَ لَكِتْبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ عَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْ تُمْآنَفُ سَكُمْ بِالنِّيْحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْالِلْ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْآآنفُسَكُمْ وَذِيكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَا رِ ئِكُمْ ﴿ فَنَا بَ عَلَيْكُمُ ﴿ إِنَّكَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ لِمُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَدَ نُكُمُ الصِّعِقَةُ وَٱنْتُنْظُرُونَ وَنُكَّ كُمْرِيِّنَ بَعْدِ مَوْ نِـكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَظَلَّلْنَا

كُمُ الْغَمَا مَرَا نَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِي وَكُلُو ٵڒڒؘڨٛڹ۬ڴؙۿ<sub>۠</sub>ۥڎڡٵڟڷڡٛۉڹٵڎڶڮؽڰٳڹؙۉٳٳؿڡؙۺۿۿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰ ذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّ حَيْثُ شِئْ تُمُرْكَغَدًا وَّادْ خُلُواالْبَ قُولُوْ احِطَّةُ تَّغُفِرُ لَكُمْ خَطْيِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِيْنَ نَبِدُّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيْ فَأَنْزَلْنَاعَلَى الَّذِيْنَ ظَلَّمُوْارِجُزَّارِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْ غُوْنَ6ُورِذِا شَتَسْغَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَااضُر بَ الْحَجَرَ فَا نَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُرَةً عَنْنًا قَدْعَلِمَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ حُكُوْا وَاشْرَبُوْامِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْكَارُضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ كَنْ نَصْ بِرَعَلْ طَعَا مِرْ قَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ خُرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ الْآرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِعَّا يُهَ هُوَآدُنْ بِاللَّذِيْ هُوَخَيْرٌ الْهَيِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَـ ٱلْتُمْوَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْ بِ صِّنَ اللّٰهِ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُكَا نُوْا يَكُفُرُوْنَ

تِ اللهِ وَيَقْنُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَ عَصَوْا وَّكَا نُوا يَعْتَدُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَصَّنُوْا وَالَّذِينَ إِ هَا دُوْا وَالنَّاصِ إِي وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَيْوِرِ لأخررة عمل صالحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَرَ بِهِمْ وَكُا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ٥ وَإِذْ آخَذْ نَامِيْنَا قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اخْذُوْا مَا أَتَبُنْكُمْ عُوَّةِ وَّا ذَ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ نَ ثُمَّةً وَ لَيْبَ تُمْرِقِنَ بَعْدِ ذُلِكَ ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ لَكُنْ تُمْرِضَ الْخِسِرِيْنَ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ اللَّذِينَ اعْتَدَوْامِنْكُمْ فِ السَّبْتِ فَقُلْنَاكُهُمْ كُوْنُوْا رَدَةً خَاسِءِيْنَ ۚ فَجَعَلْنُهَا نَكَاكُا لِآمَا بِيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَ فَاللَّمُتَّقِيْنَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ ہِ إِنَّ اللَّهِ يَا مُرُكُمْ اَنْ تَذْ يَحُوا بَقَرَةً ا قَالُوْا ٱتَدَّخِذُ نَا هُـزُوّا مِقَالَ آعُوْذُ بِاللَّهِ آنَ ٱكُوْنَ مِنَ ٱڂۣ<u>ڡڸؽن</u>۞قاڵۅ١١ۮٷڬڹٵڒؾڬؽؠڽڽڽڷڹٵڝٳڡ؞ڟٲ رِتُهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكُرِّ عَوَانُ بَيْنَ لْلِكَ وَ فَا فَعَلُوْا مَا تُنُوْمَرُوْنَ وَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنَ

<u>ن</u>

مَا لَوْ نُهَا مِقَالَ إِنَّكَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا مُفَاقِعٌ لَّوْ نُهَا تَسُرُّا لِنُظِرِيْنَ ﴿ قَالُوااذُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مًا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَتُشْبَهُ عَلَيْنَا ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّاذَ لُـوْلُ تُثِبُواكُا وْضَ وَكَا تَسْفِي الْحَدْثَ، مُسَلَّمَةُ لَّا شِيبة فِيْهَا ﴿ قَالُوا الْئُنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴿ فَذَبِّحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْحَلُوْنَ ﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذِّرَءْ ثُـمْ فِيْهَا. وَا لِلَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضِهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتُ ﴿ وَيُرِيْكُمُ الْيَهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْ نَ ﴿ ثُمَّرَقَسَتْ قُلُوْ بُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ تَجِي كَالْحِجَا رَقِ آوْ آشَدُّ قَسُوَةً ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا بتفجّرُمِنْهُ الْأَنْهُرُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُّقُّقُ فَيَخْرُجُ سْنُهُ الْمَامِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وماالله بغافيل عماتغملؤن اقتطمعونان يُّؤُمِنُوْ الكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ للوثُمَّ يُحَرِّفُوْ نَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمَنُوا فَا لُوْا أَمَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ

هِ عِنْدَرَ يُكُوْ الْفَلَا تَعْقِ لَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغِيلِنُهُ يعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَا فِي وَإِنْ هُـمْ تُوْنَ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتْبِ بِآيْدِ يُهِمْ ا مَّ يَقُوْ لُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوْا بِهِ نَمَنَّا *ۘ*ؙڷؙڵؖۿۿڝۜٞٵۘػؾڹۮؘٲؽٮڔؽۿۿۘۘڎڗؽڶؙڷؖۿۿ مّا يَكْسِبُوْنَ وَقَالُـوْالَنْ تَمَسَّنَا النَّا رُالَّا آيًّا مَّا مَّعُدُ وَدَقَّ فُلُ ٱ تَّخَذَ تُمْ عِنْدَا للهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ لله عَهْدَةَ آهُ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ بَلُ مَنْ عَدَّ وَآَكَا طَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولِيَكَ آصْحُبُ خلدون والله ين أصنوا وعم للحت أولئك آصحب الْجَنَّاتِ ، هُ مُرفِيْهَ بني إسراء يك لاتعبُدُوْن إلّا اد كَيْنِ احْسَا تَاوَّذِي القُرْبِي وَالْيَتْمِي وَالْمَسْكِيْمِ قُوْ لُوْالِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ آفِيْهُوا الصَّلُولَا وَأَنْوا الزَّكُولَاء مَّ تَوَلَّيْ تُمْرِلَّا قَلِيدًا لَّ مِّنْكُمْ وَآنْ تُهْ مُّهُم وَكُونَ ﴿ وَإِذْ

رهيب

- الحاد -

تَحَذْنَامِيْتَا قَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ نْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَا رِكُمْ نُسَمَّا قُورُ نُسْمَ وَآنَ تُمُ تَشْهَ ئُمَّانَتُهُ هُوَٰلاَءِ تَقْتُلُوْنَ آنَفُ سَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ **خَرِيْقً** ؽڴۿڗۣڽۮۑٵڔڝۿ؞ؾڟۿڔؙۉڽۘۜۼڷؽ<del>ۣ</del> وَالْعُدُوَانِ وَإِنْ بِيَاتُهُ كُمْ أَسْرِى تُفْدُوهُمْ وَهُومُ مُحَرٍّ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴿ أَفَتُؤْمِ نُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ كْفُرُوْنَ بِبَعْضِ ۚ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ مِ نجزي فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُودُّوْنَ إلى آشدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ لَئِكَ اللَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ وَلَا جَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ تَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَقَفَّيْنَامِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ : أتبنناعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ مَالْبَيِّنْتِ وَٱيِّهُ نُهُ بِرُوْجٍ لْقُدُسِ ﴿ اَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالَا تَهْوَى آنْفُسُكُمُ استكبرْتُمْ مَفرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفرِيقًا تَقْتُلُون وَ قَالُوْا قُلُوْ بُنَا غُلْفٌ ، بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ڸؽڵڗڟۜٲؽٷٛڝڹؙۉڹۯڗڵڝۜٙٲڂٳٙۼۿۿڮڹ*ڹ*ڡۣٞڽٷۼڹ

ر بناءُؤ بدانف

للهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْ امِنْ قَبْلُ يَسْ فلماكآء هُمْمّاعَر ذين كفاؤاء ة الله عَلَى الْكُ یفرین ⊖ ب هُ هُ أَنْ تُكُفُّرُوا بِـ مَاآنُزُلُ اللَّهُ يَغْمًا عَلَى مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِيد كْفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنُ ﴿ وَإِ ، و وَلَلْ نَوْا بِمَا آئِزَلَ اللَّهُ قَا لُوْا نُـؤُمِنُ بِمَ وَرَآءَ لَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَ لمَ تَقْتُلُهُ نَ ٱنْبِيَآءَ اللَّهِ مِنْ قَبْ لَقَدُ كَأَءَ كُمْ شُوْسَى تُمُ الْحِجْلُ مِنْ يَعْدِ هِ وَٱنْتُمُ ظَلِ لَهُ وَرَفَعْنَافَهُ قَا هُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا طَا کره **گ**ار د بهمرالعهل بكفره ۾ ڏه هُـهُ من كمهرانكذ آيم حجارالأ لْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِ قِيْنَ

100-

نَّوْهُ ٱبْدُ ابِمَافَدَ مَثَ ٱبْدِيهِ مُواللَّهُ لظّلِمِيْن وَلَنّجد تَّهُمْ آخرَصَ النَّاير لى كيلوق ؛ وَمِنَ الَّهِ يُنَ أَشْرَكُوا ؛ يَهُ ذُا حَدُ هُلُالُو عَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْدِ حِهِ مِنَ الْعَذَابِ آن يُّحَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ فِلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّ الِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ عَلَى فَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشَرِٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا رِّتُنْهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِ يُبِلَّ وَمِيْكُمُ لَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُ وَّلِّلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَلَقَدْ آنْزَلْنَا اليك أيْتُ بِينْتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفُسِقُونَ وَا كُلُّمَا عُهَدُ وَاعَهُدًا نَّبَذَ كَا فَرِيْقٌ صِّنْهُمْ ابَلْ ٱكْثَرُهُمْ اءَ هُـهُ دَ سُوْلَ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (يُؤُمِنُونَ⊙رَلَمَّاجَ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقُ مِنَ اللَّهِ يَنَ أُوْنُوا نْبُ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُوْ رِ هِـ هُكَ واالشُّلطِينُ عَ تعْلَمُوْنَ ﴿ وَاتَّبَعُوْا مَا تَنْهُ لَيْهُنَّ وَمَا كُفَّرَسُلَيْهُنَّ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كُفَرُوْا لِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَ

TWY T

بِلَهَا رُوْتَ وَمَا رُوْتَ وَمَا يُعَلَّمُن تى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَاتًا فَلَا تَكُفُرُ وَتُنَاتًا ٵؽؙڡؘٛڔۜۊؙۅٛۮؠؚڮڹؽ<u>ٛؽٳڷڡڒٷۯ</u>ٚۏڿڡ؞ۅٙڝ ارِّيْنَ بِهِ مِنْ آحَدِ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ • وَيَتَعَلَّمُونَ رُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْالْمَنِ اشْتَر هُ لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ خَيلًا فِي وَلَينُسُ مَا شَرَوابِهَ فُسَهُمْ الْوَكَانُوا يَعَلَمُونَ ﴿ وَكُوا تُهُمُ امْنُوا وَ تُو يَتَ مِّنْ عِنْدِ اللّهِ خَيْرُ ولَوْكَانُوْ لَمُوْ نَ مِيَا يُبُهَا الَّذِينَ أَصَنُوْالَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَ نَظُرْ نَا وَاسْمَعُوٰ ﴿ وَلِلْكِفِرِيْنَ عَ بَا يَهُوذُ اللَّهِ يُنَ حَفَدُوْاصِنَ آهُلِ الْكِتْبِ بْنَ آنْ شُنَزُّلَ عَلَنكُمْ تِينَ خَيْرَةِنْ دَّبِكُمْ جُرَيْضٌ بِرَحْمَنِهِ مَنْ يَنْسَأَءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ اننسخ مِن أَيَةٍ آذُنُنسِهَا نَاتِ بِحَيْرٍ للهَا ﴿ آلَهُ نَعْلَمُ آنَّ اللَّهُ عَلَى كُ خِيرُ اللهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ لَكُ مُلْكً الأرْضِ- وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَإِنَّ وَلَا نَصِ مْ تُسْرِيْدُ وْنَ آنْ تَسْعَلُوْا رَسُوْ لَكُمْ كُمَّا سُئِلَ مُوسَى لُ وَمَنْ يَتَبَدُّ لِ الْكُفْرَ بِ الَّالِدِ يُسَمَّأُ فِي فَقَدْ رُودٌ كَتْبُرُّصِّنْ أَهْلِ الْكِ وْيَكُرُدُّوْ نَكُمْ قِنْ بَعْدِ إِيْمَا نِكُمْ كُفَّا رَّا ﴿ حَسَدًا قِنْ دِ ٱنْفُسِهِمْ صِّنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَا صْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ هِ وَإِنَّ اللَّهُ اعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَٱقِيْبُهُواالصَّلُوةَ وَأَتُهُوا رُّكُوةً ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوالِا نَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَحِدُوْكُ ـدَا للهِ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِصِيرٌ وَقَالُوْا نَ يَسْدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَأَنَ هُوْدًا آوْ نَطِوْرِي لَكَ آمَانِيُّهُ هُ ۚ قُلُ هَا تُوابُرُ هَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ دِ قِيْنَ ﴿ بَـٰكُ ا مَنْ آسُـلَمَ وَجُهَـكُ لِلّهِ وَهُـزَ سِنُ فَلُكُ أَجُرُهُ عِنْدَرَبِّهِ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ لاهُمْ رَحْزَنُوْنَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْ دُلْكِسُتِ بتَّصْرِٰی عَلٰی شَیْءِ روَّ قَالَتِ النَّصْرِٰی لَیْسَتِ الْبِیَهُوْدُ ى شَيْءِ وَ وَهُمْ مُرِيتُ لُوْنَ الْكِتْبِ وَكُذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَـوْدَ

التلث

3003

كأثؤا فيه تخت جدَاللهِ آنَ يُحذُكَ يِّكَ مَا كَانَ لَهُمْ آنْ يَبْدُخُلُوْ هَالِ كُل فِي الدُّنْسَاخِيْرَيُّ وَلَهُمْ فِي الْأَخِيرَةِ يْرُ وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ: مُوافَنُمُّ وَجُهُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَاسِحُ عَلِيمٌ الشنكنة الكالكة مكافى السموية لُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَ ض - كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ا قَضَى آمْرًا فَإِنَّا مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَسَكُونُ ( ذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْكَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ آدْتَاْ تِيْنَا أَيَةً ذُلِكَ قَالَ اللَّذِينَ مِنْ قَبُهُ لِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ت قُلُو بُهُمْ فَدُيَّةً ،عَنْ آصْحٰب رَكِنَ تَكُرُ النَّطايحة تُتَّبعَهِ دَى اللهِ هُوَالْهُ لَا ى ﴿ وَلَائِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَاءَ هُـ دَالَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ " مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ

كَمْ وَآنِنَ فَضَّلْتُكُهُ عَلَا لُّـٰتِي ٱنْحَ لَعْلَمِينَ ﴿ وَاتَّتَقُوا يَهُمَّا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ يُقْتِلُ مِنْهَا عَذِلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَّكَا نى ابر همرَبُّه بكلِم تَمُّهُنَّ مِ قَالَ إِنَّىٰ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ڽ ذُرِّ تِبَتِى ﴿ قَالَ كَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذَ جَعَلْنَا الْيَهْ مَنَا يَهَ لِلنَّاسِ وَآمِنًا وَ اتَّخِدُو را بُـرْهِـمَ مُصَلِّي وَعَهِـدُنَا إِلَى اِ بُـرُهِـ رُّكِّعِ الشُّجُوْدِ ٥ وَإِذْ فَأَلَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَل هٰ ذَ الشَّمَا ن مَنْ أَمَنَ مِ يَوْمِ الْأَخِيرِ ﴿ قَالَ وَمَنْ كَفَرَفَا مُتِّعُهُ فَلِيلًا لى عَدْابِ النَّارِوْ بِئُسَ الْمَصِيْرُ وَإِ ومخرا براهم القواعدين البيت واسمع

305

تَلْ مِتَّاءً إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (رَبِّنَا وَاحْعَلْ مُشلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَ آرِنَا مَنَا سِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّكَ آنْتَ التَّهُ الْ رِّحِيْمُ ورَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ لُوْاعَلَيْهِمْ الْبِيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ هِمْ النَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 6 مَنْ يَكْرُغُبُ ى صِّلَةِ إِبْرُجِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِا صُطَفَنَا دُّ نُيّاً ، وَإِنَّهُ فِ الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ وَإِذْ قَالَ ـ هُ رَبُّ هُ السَّلِمُ وَال السَّلَمُثُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ⊙وَوَضَّى الإبراهم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ الْبِينِيِّ إِنَّ اللهَ اصْطَ لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ الْأَوَا نَــثُمُ مُّسُلِمُوْنَ أَامُ كُنْ تُمْ شُهِدَ آءًا ذُحَضَرَ يَحْقُوبَ الْمَوْتُ وَإِذْ فَأَلَ لِبَنِيْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي ﴿ قَالُوْا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْ بَائِكَ إِبْرُهِمَ وَإِسْمُ عِيْلَ وَإِسْحُونَ الْهًا وَّاحِدًا ﴿ وَا تَحُنُّ لَكُ مُسْلِمُوْنَ ﴿ نِلْكَ أُمَّنَةً قَدْخَلَثَ ﴿ لَمَا مَا سَيَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبُنُّمْ ، وَلَا تُسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا لُوْنَ وَقَالُوْاكُوْ نُوْاهُوْدًا آوْنَطُوْ رَا كَا تَهْتَدُوْا الْ

لقرائيز هم حنيفاء وما كان م يْنَ وَقُولُوْا مَنْنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ يُنتَادَمَّاأُنْزِلَ إِلَى إِبْرُهِمَ وَإِسْمُعِيْلَ وَإِسْحُوَ وَيَعْقُوْ بَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى ٱوْرِقِي النَّبِينُوْن مِن رَّبِيهِم الْانْفَرِّقُ بَيْنَ آحَ نْهُمْ وَرَحْنُ لَـ مُسْلِمُونَ وَ فَإِنْ أَمَنُوا بِمِنْلِ مَ مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوْا ﴿ وَإِنْ تَوَكَّوُا فَإِنَّمَا هُـ هُ فِي شِقَاقِ، فَسَيَكُونِكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّحِيْمُ الْعَلِيمُ ل بْغَدَا للهِ وَمَنْ آحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ وَنَحْنُ لَهُ بِدُوْنَ وَقُلْ آتُحَاجُّوْنَنَا فِ اللهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَكُنَّا آعْمَا لُنَّا وَلَكُمْ آعْمَا لُكُمْ وَيَحْنُ لَكُ مُخْلِصُوْنَ لِ آمْ تَفُو لُوْ نَا إِنَّا لِهِ مَرَدًا شَمْعِيْلَ وَإِسْحُقَ وَ يَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَكَا نُـوْاهُوْدًا آوْ نَطْـرِى ﴿ قُـلُ ءَ ٱنْسَتُمْ آعْلَمُ آمِرِ اللَّهُ ﴿ وَصُنْ ٱظْلِمُ صِحَّنْ كُستُمُ شَهَا دَةً عِنْدَة صِنَ اللهِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلِ عَمّا تَعْمَلُوْنَ ﴿ يِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ الْهَا مَاكَسِبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْنُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ مُ

نول ۲ \_\_\_\_

Y. J. [.C.

شَفَهَا مُصِنَ النَّاسِ مَا بِي كَا نُوْاعَلَيْهَا وَقُلْ لِللهِ ا ، ﴿ يَهْدِيْ مِنْ بِيَشَاءُ إِلَى صِرَا طِ مُّسْتَ كَذَٰلِكَ حَعَلَنْكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّالِّتَكُوْ نُوْا شُهَدًا لى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدُ لَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْ تَبِعُ الرَّسُولِ مِمَّنْ يَبْنُقُلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ الرَقَّا لَّا كَاعَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ ينيمَا يَكُمْ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوْفُ رَّحِ دْ نَا يِ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُولِيَنَّكَ م فَوَيِّلُ وَجُهَكَ شَطْرًا لُمَسْجِدِ الْحَرَامِ · وَحَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْ هَكُمْ شَطْرَكُا ﴿ وَإِنَّ الَّذِي بُنَ تُواالْكِتْبَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَااللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَـبُنْ آتَيْتَ الَّـذِيْنَ أُوْتُوا لْبُ بِكُلِّ أَيْلَةٍ مِّا تَبِعُوْاقِبْلَتَكَ ﴿ وَمَا آنْتَ بِتَأْبِ بَعْضُهُمْ بِتَابِحِ قِبْلَةَ بَعْضٍ • وَلَ آهُوَ آءَهُ هُرِّنُ بَعْدِ صَاجَآءَكَ مِنَ الْعِـ

اِنَّتُ إِذَّ تَمِنَ الظَّلِيبِينَ ﴾ آلَّذِينَ أتينهُمُ الْكِ يَحْ إِفَوْنَدَ كُمَّا بَغْرِ فَوْنَ آيُنَا آءَهُ ؞ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُ لَيْكُنُمُوْنَ الْمَتَقُّ وَهُم يَعْلَمُوْنَ ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ كَ الْمُكَا تَكُوْ مَنَ مِنَ الْمُمَتَرِيْنَ ﴿ وَلِكُنِ وَجُهَا لَهُ هُوَ مُولَيْهَا فَا سُتَبِهُو الْخَيْرِيِّ وَأَيْنَ مَأْتَكُو نُوايَأْتِ إِسكَمُ اللَّهُ جَمِينِعًا وإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ. خَرَجْتَ فَوِلَ وَجْهَكَ شَطْرَالُمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اِتُّهُ لَا لَكُونٌ رَّبِكَ وَمَا اللَّهُ عَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيِثُ خَرَجْتَ فَوَنْ وَجُهَكَ شَطْرًا لُمَسْجِ التكراه المستنف عا كنش في المحدة هكوشك كا لِنَكُّ رَكُونَ بِلِنَّاسِ عَلَيْكُمْ دُجَّةٌ وَالَّالَّذِينَ ظَلَّمُهُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْ هُمْ وَانْحَشُوْ فِي وَلِأَتِمَّ رَعْمَتِي عَلَيْكُ وَلَعَاَّكُهُ تَهْتَدُونَ ثُرَكُمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْرَسُوكُا مِنْكُ إيتُلُوا عَلَيكُمْ النِناكُ وَيُزْ جِبِكُمْ وَيَعَيِّمُكُمُ الْحِنْبِ وَ مَّا الْحِثُمَةُ وَيْعَلِمُكُمْ شَالَمْ تَكُوْ نُوْاتَعْلَمُوْنَ فِ إِفَاذْكُرُونِي آذْكُرْ كُمْ وَاشْكُرُو الِنْ وَكَا تَكُفُّرُونِ يَآيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا سَتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ

تَّاللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَكَلاَتَقُوْلُو الِمَن يُتُقَتَّ بيبل الله آمواك ، بَلْ آحْيَاءً وَلَكِنُ لَّا تَشْعُ لُوَ نَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَا كَأَمْوَالِ وَالْآنْفُسِ وَالنَّهَ مَا إِنْ مَا لِيُّهُ اَبَيْهُمْ شُصِيْبَةً ، قَالُوْالِتَالِلَّهِ وَل له زجعُوْن أولئِكَ عَنَيْهِمْ صَ رَحْمَةُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَ حَرُوَةً مِنْ شَعَارِ لِللهِ \* فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يَكُنُّمُوْ نَ أمِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدْى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتْ سِ فِي الْكِتْبِ الْوِلِيِّاكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ عِنُوْنَ لِ اللَّذِينَ تَا بُوْا وَآصْلَحُوْا وَبَيِّنُوْ ولَئِكَ آتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَآنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّ تَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُواوَهُمْ هُكُفًّا زُاُولِئِكَ عَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ آجِمَعِينَ لَّ . عَنْهُمُ الْعَدَّابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ن

حِدُ ، كَالِلْهَ إِلَّاهُو تِيْ تَجْرِيْ فِ الْبَحْرِبِمَ أَنْذِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءً فَأَحْيَا الْمُسَخِّرِبَيْنَ السَّمَّآءِ وَالْآرْضِ لُوْنَ رَوْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ للهِ آنْدَ ادًا يُحِبُّوْنَهُ مُكَحُبِ اللهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوْآ شَدُّ كُبًّا لِتلهِ ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّهٰ ذِينَ ظَلَّمُوْ الذِّيرَ وْ نَعَذَابَ ١٠ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، وَّآنَّ اللَّهَ شَدِيبُ رادْ تَسَبَرَّا الَّهٰ يْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّ وَقَالَ الَّـذِينَ اتَّبَعُوْالُوْآتُ لَنَا تَبَرَّءُ وامِنَّا وكَذٰلِكَ بُرِيهِمُ اللَّهُ آعَمَ اهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِ سُ كُلُوامِمّافِ الْأَرْضِ حَلْلًا الشَّيْطِن إِنَّهُ لَكُوْعَدُوًّ مُّ

سِلِقُولِ ٢٩

تَّمَا يَا مُرُكُمُ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآنَ تَفُولُوْاعَلَى اللهِ كَا تَعْلَمُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مِّ آانْزَلَ اللَّهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِحُ مَاۤ ٱلْفَيْنَاعَلَيْهِ اٰبَٓٓ اَ نَا ﴿ ٱوۡلَوْكَانَ بَآوُهُ مُكَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَّكَا يَهْتَدُونَ وَمَثَـلُ للَّذِيْنَ كَفَرُوْاكُمَنَلِ اللَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا ۗ وَنِدَا مَا صُحَّ بُكُمُ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لِيَا يُهَاالُّذِينَ أَمَنُواكُلُوامِنْ طَيِّبْتِ مَارَزَقْنْكُمْوَ شَكُرُوْالِلْهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيّاً لَا تَعْبُدُوْنَ وَإِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَرَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَجِلَّ بِهِ ٚؽؠؚڔ١ٮڷٚۅ؞ڣؘڡٙڹ١ۻڟؙڗۜۼؽڒؠٵۼۣٷۜ؆ۼٵڿؚڣڵؖٳڷٛ؎ لَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُو زُرِّحِهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ اَآنْزَلَا مِلْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ نَمَنَا قَلِيْلًا· لَئِكَ مَا يَا كُلُون فِي بُطُونِهِ مُ إِلَّا النَّارَوَكَا يُحَيِّمُهُمُ لله يَوْ مَالْقِيْمَةِ وَكَا يُزَجِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِسِيْمُ ﴾ أُولِيُكَ اللَّهٰ يُنَ اشْتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغُولَةِ \* فَمَآاَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِنَ ذُلِكَ بِآنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّـذِينَ اخْتَلَفُوْا

ستقول

3 62

ؠؽڸۥۘۘۊٳڶۺ لُولَّا وَاٰ اَلرَّاكُولَا ﴿ وَالْمُوْ فُوْنَ بِعَهُ أسّاء والضّيرّاء برين في الب ك اللَّذِينَ صَدَ قُوْاء وَأُولَئِ مُتَّقُوْنَ ٥ يَـا يُهَا اللَّذِينَ أَمَنُوْاكُتِبَ عَلَيْكُ قِصَاصُ فِي الْقَتْلِي الْكُرُّ بِالْكُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَ نشى وفك فأعفى لأدفكن اعتنذى بَعْ لَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿ ضَرَاحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْنَانَ تَدَ

7657

ذِيْنَ يُبَدِّ لُوْنَهُ اللهُ مَا بورات الله عَفُو رُرِّح يَّهُ أَن يَ عَلَىٰكُمُ الصّ لَعَا آكُمْ تَتَّقُوْنَ۞ٱ لى سَفَر فَحِدٌ تُأْرِّتُ ١ يَّـ ه فدي ؽڒۘٵڡؘۿۅڿؽڒؖڐ تُوتَعْلَمُونَ ) شَهْرُ زَمَضَانَ الَّذِيْ سوريشنت لفُهُ قَا لى سَفَرِ فَعِدَّةً قُصْ اَيَّةً سروكا يريدي دَّةً وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَ عُرُوْنَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَ عُوَةَالِدَّاعِإِذَا دَعَـ

ؽؚڹؙۉٳڮٛٷڷؽٷڝٮؙۉٳڣٛڷٙۜٙػڷۿۮؾۯۺؙ كَمْرَكَيْهُ لَهُ الصِّيَامِ الرَّفَّتُ إِلَى نِسَ اسُّ لِّكُمْ وَآنْتُمْ لِيَاسٌ لِيَّهُنَّ مَعَلَمَ اللَّ نَنْ تُمْ تَخْتَا نُوْنَ آنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ، كُنِّ بَاشِرُوْهُ قَ وَابْتَ غُوْا مَاكُتَبَ اللَّهُ لَـكُمْ مِوَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ يُحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ - ثُـمَّ آتِكُو الصِّيكَا مَلِ لَى ليُبلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُ لَى وَآنَتُهُ عَاكِفُونَ فِ الْمَسْجِ لْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا احَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ تِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ٥ وَلَا تَاْ كُلُوْا اَ مُوَالَكُمْ الْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآلِكَ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْفًا مِنْ آَمُوالِ النَّاسِ بِالْانْمِوَآنُ نُمُ تَعُ يَشْئَلُوْنَكَ عَنِ الْآهِلِّيةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِ لَحَجِّ ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَا تُواالْبُيُوْتَ مِنْ هُوْدِهَا وَلٰحِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّفَى ۚ وَٱتُوا الْبُيُوتَ مِ آبُوَ ابِهَا ﴿ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَارِسُكُوا فِي بيبل الله السنوين يُقانِلُونكُرُوكا تَعْتَدُوْا وِلَّ

بُ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوْ هُمْ حَيْ فْتُمُوْهُ مُرَآخُرِجُوْهُ مُرِّنَّ حَيْثُ آخُ الْمُ اللَّهُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتِلُوْ هُمْ عِنْ لْمَسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى يُقْتِلُوْ كُمْ فِيْهِ ، فَإِنْ قُتَلُوْ كُمْ قَتُلُوْ هُمُ عُذَٰ لِكَ جَرَّآءُ الْكُفِرِيْنَ ﴿ فَإِ نَتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُو رَّرِّحِيْمٌ وَقَاتِلُوْ هُـ هُحَتَّى تَكُوْنَ فِنْنَةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُـدْدَانَ إِنَّا عَلَى الظَّلِمِ بِنَنَ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ لَحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصً ﴿ فَمَنِ اعْتَـٰذَى عَلَيْكُمْ لَاعْتَدُوْاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا ىلَّةَ وَاعْلَمُوْاآتَّا لِلَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَٱنْفِيقُوا فِيْ بيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّ التَّهْلُكَةِ الْحَدِيكُمُ إِلَّ التَّهْلُكَةِ الْحَ بِسِنُوا ﴿ إِنَّا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ وَآتِهُ وَالْحَجِّ وَ الْعَالِمُ عُمْرَةً بِللهِ وَ فَإِنْ أَحْصِرْتُ مُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْيِ ، اتَكُلِقُوا رُءُو سُكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَّكَ ا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا آوْبِهِ آذًى مِّنْ رَّاسِهِ فَفِدْ يَنَةً مِنْ صِيرًا مِرَآوْ صَدَقَيةِ آوْ نُسُلِ ، فَإِذَا

500

تُهُ ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَّ الْحَجِّ فَمَ اشتيتسرّمِن الهَدْي ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلْتَنْ إِنَّا مِرِفِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْ تُمْ وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ آهُلُهُ حَاضٍ وَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَاتَّنَّفُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْا آنَّا لِلَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ ٱلْحَجُّ آشْهُرُمَّعْلُوْ مْكَ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَكَا فُسُوْقَ وَلَا جِـدَالَ فِ الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِيَّعُلَمْ هُ اللَّهُ وَ تَىزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَالِزَّادِ التَّقُوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ لِيَـاُولِي كْ أَلْبَابِ لِلْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّ بِّكُمْ وَاذَا آفَضْ تُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَالْمَشْعَرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كُمَا هَلْ كُمْ رَانَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ وَنُحَمِّ آفِيْنُ وُامِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُورُواا للَّهَ ا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيْمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَا سِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَيْ كُرِكُمْ أَبَاءَكُمْ آوْآشَدَّذِكُرُاه فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا أَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَمَ

<u>سيقول</u>

أَخِرَةٌ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَتَّقُوْ يِّنَا ابِنَا فِي الدُّنْكَا حَسَنَةً وَّفِي الْإِجْرَةِ حَ اعذاب النّار وأولئك لهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّاكُسَبُوْ للهُ سَبِرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْ كُرُواا لِلَّهَ فِيْ آيًّا مِلْ انصف مَّعُدُوْدُ بِ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَّارَاثُمَ عَلَيْهِ \* وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ولِمَنِ اتَّقَى ، وَاتَّقُوا اللَّهُ عُلَمُوْا أَنَّكُمُ إِلَّيْهِ تُحُشِّرُ وْنَ وَوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّحْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيُشْمِدُ اللَّهُ لى مَارِفِي قَلْبِهِ وَهُوَالَدُّالْخِصَامِ وَإِذَاتُولَى سَلَى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللَّهُ كَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَـهُ اتَّتِقِ اللَّهُ خَذَتْ مُ الْعِرِّةُ بِالْلاثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّهُ وَلَي تُسَ لْمِهَا دُن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِخَا؟ مَـرْضَاتِ اللهِ وَاللَّهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ مِيْ النَّذِيْنَ أَمَنُواا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّكُ مُ وَكُ خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ ﴿ إِنَّهَ لَكُهُ عَدُدُّ مُّبِيْنُ ۞ فَإِنْ ذَلَكُ تُ صِّنُ بَعْدِمَاجِاءَ ثَكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُ وَاتَّ اللهَ عَيزِيْ

يْمُ مَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا آنَ يَّا زِينَهُمُ اللَّهُ وَنَالَّا لَا آنَ يَّا زِينَهُمُ اللَّهُ وَفَاظُ صِّنَ الْغَمَامِرِوَالْمَلْئِكَةُ وَقُضِى الْأَصْرُ وَإِلَى اللَّهِ ثُرْجَهُ الكَّامُودُ رُنِ سَلَ بَيِنَي إِسْرَاءِ يُسَلِّ كَمُا تَيْنُهُ مُرَّمِّنَ أَيْبُ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءً ثُـهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَرُيِّنَ لِلَّذِينَ كُفَرُوا الْحَيْوِةُ وه اللهُ نَبِياً وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا مِوَالَّذِينَ تَّقَوْا فَوْ قَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَاللّٰهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَامِ بغيرجساب كان النّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً عَنَتَ للهالنبين مُبَرِّرِينَ وَمُنْذِرِيْنَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ ثكتب بالحق ليحكم بين الناس فيمااختكفوا بِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ وِيْهِ وِلِآلَا اللَّهِ بِنَ أُوْتُوهُ مُ صُنَّ بَعْدِماً جَآءَ ثُهُمُ الْبَيِّنْتُ بَغْيَّا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِيْنَ مَنُوالِمَا اخْتَلَفُوْ الْفِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهُدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ آمْحَسِبُتُمْآنُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا تِكُمْ مِّنَكُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُا لِلْهِ ا

لله قريب يشتلونك ما ذايد خَيْرِفِلْلُوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِ ن السّبيل ومَاتَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ بْمُرِّ كُنتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرْكُ لَّكُمْ، واشيئًا وهُوخ للهُ اسْتَعَاقِهُ مِنْ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ لَهُ )يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهُ رِ الْحَرَامِ قِتَا لِ كَبِيْرً ﴿ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِ حَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهُ ىلە، وَالْفِتْنَةُ آكْبَرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ كُمْ حَتَّى يَـرُدُّ وَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا طَتْ آعْمَالُهُمْ فِي ال ك آ شخب التّار - هُـ هُ في 4 ذِينَ أَمَّنُوْا وَالَّهِ يُنَ هَا يُلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَـرُجُوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ يشعَلُوْنَكَ عَن الْخَمْرِوَا

30.5

لْ فِيْهِ مَا الْمُ كَبِيرُةُ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمُ كبرُمِنْ تَفْعِهِمَا ﴿ وَيَسْعَلُوْ نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ﴿ قُلْمُ الَعَفْوَء كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُ تَتَفَكُّرُوْنَ لِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ • وَيَسْتَلُوْ نَلْكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ وَقُلُ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ يُخَالِطُوْهُ فَاخْوَا نُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَآءَاللَّهُ لَا عُنَنَّكُمُ وإِنَّ اللَّهَ عَيزِيزٌ حَكِيْمٌ ٥ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُوْمِنَّ ﴿ وَلَا مَنْ مُّوْمِنَةٌ مُورِمِنَةٌ خُيْرُمِّنَ مُّشْرِكَةٍ وَّلُوْ آعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُواالْمُشْرِكِيْنَ حَتِّ ؤُمِنُوا و لَعَبُدَّ مُّؤُمِنَ خَيْرُونَ مُّشْرِكِ وَكُو عُجَبَكُمْ اللَّهُ يَدْعُونَ إِلَّى النَّارِ \* وَاللَّهُ يَهِ مُوا لَى الْجَنَّاةِ وَالْمَخْفِرَةِ بِإِذْنِهِ \* وَيُبَيِّنُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ آذًى وَاعْتَزِلُو النِّسَآءِ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا ڠ۫ڔؠٛۉۿؙؾۧػؾؖٚؾڟۿۯڽ؞ڣٳۮؘٳؾڟۜۿۯڹڣٳؿۅۿڽ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِسِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ونِسَا وُكُمْ حَدْثُ لَكُمْ مَا أَتُوا

۵:**وقد**م قُوْلًا وَبَشِر ضَعَ لِآثمَانِكُمْ آنْ تَعَرُّوْ لتَّاسِ ١٥ سلَّهُ سَمِ التغوفي آيمان كمؤة لَكِنْ يُّوَ سَبَتُ قُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ غَفُو رَّحَك خاءُ و جانف ءُ وُ فَياتُ اد يع على ما والمُطلَّقتُ لُ لَهُنَّ آ ٢٠, لَتُهُنَّ آحَقّ ب ؞ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ 45214 ن کرکج خُدُوْامِمّااتيه حُدُوْكِ اللهِ • فَإِ

حُدُوْدَا لِلهِ وَلَلْجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا فَتَدَتْ بِهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُاللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَا لِلَّهِ فَأُولِيْكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ وَفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَا مَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُونِمَا حُدُوْدَاللَّهِ ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُا لِلَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَوَلِدًا لَلَّقْ تُمُ النِّسَاءَ فَبُلَغْنَ آجَلَهُ تَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوْ بِرِّحُوْهُ نَّ بِمَعْرُوْفِ وَلَا تُمْسِكُوْهُ نَّ ضِرَارًا لِّنَعْتَدُوْاهِ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُ وَا أَيْتِ الله هُزُوًّا وَاذْكُرُوْانِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَاآنُزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوْاآتَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ آنَ يَنْكِحُنَ آزُواجَهُنَّ إذَا تَرَاضَوَا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ ذَٰ لِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَلَكُمْ آزُكُ لَكُمْ وَٱلْمُهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنْتُمْ كَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدْتُ رْضِعْنَ آوُلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَانَ يُتُيتِمَّ

سينقول

عَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ دِزْقُهُنَّ وَكِ ٠ ﴿ لَا يُكُلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا ۚ لَا تُضَ تدِهَا وَلَامَوْ لُوْ كُلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ و لِكَ • فَإِنْ آرَا دَا فِصَالَاعَنْ تَرَاضِ مِتْنَهُمَا وَتَشَ بِجُنَاحٌ عَلَيْهِمًا ﴿ وَإِنْ آرَدُ تُتَّمْرَانُ تَسْتَرْضِعُوا ۗ لآجُناح عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْ تُمْ مِّنَّا أُنَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ تُقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا آتَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ تَوَقُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزُوَاجًا يُّتَوَبَّضْنَ لةَ ٱشْهُرِوْ عَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ آجَلَهُنَّ كُهُ فِسْمَا فَحَلْنَ فِي آنْفُسِهِنَّ بِالْمَحْرُوفِ وَاللَّهُ لَوْنَ خَبِيْرُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَاعَرَّ ضُـتُمْ ن خِطْبَةِ النِّسَآءِ آوْآ كُنَـنْتُمْرُفُ آنْفُس ىڭەآتىگۇرىتىد گۇزۇنۇن دلىك لائىواچدۇھى س كْلَانَ تَقُوْ لُوْا قَوْلًا مَّعُرُوْ فَأَمَّا وَكَلَّا تَعُرْ مُوْاعُقَدَةً لِنَّكَامِ حَتَّى يَبُلُّغُ الْكُتُكُ آلِكُتُكُ آجَلُكُ ﴿ وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهُ فِي ٱنْفُسِكُمْ فَاحْذَ رُوْهُ \* وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهُ فُوْرٌ حَلِيْمٌ لَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ

30.5

سُّوْ هُنَّ آوْتَفُرِضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ مَتِّعُوْهُنَّ ، عَلَى الْمُوْسِعِ فَدَ رُكُا رَعَلَى الْمُقْرِبِرِ فَدَ رُكُا وَعَلَى الْمُقْرِبِرِ فَذَ دُكُاهُ متاعًا بالمَعُرُونِ حقَّاعَلَى الْمُحْسِ لَّقُتُهُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضَ هُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِنَّا آنْ يَعْفُونَ آوْ بَعْفُواالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً النِّكَارِجِ ١٥٠ وَآنَ تَعْفُوْ قُرَبُ لِلنَّفُوٰى ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ﴿ إِنَّ لله بماتعمَلُون بَصِيرٌ حَافِظُواعَلَ الصَّلَوتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسْطَى ، وَقُوْمُوْ الِلَّهِ قَنِيْ بُنَ نَ فَإِنْ فْتُمْ فَرِجَالًا آوْرُكْبَانًا ، فَإِذَا آمِنْ تُمْ فَاذْكُرُوا لِلَّهَ حَمَاعَلَّمَكُمْ مَّاكَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ يُتَوَقُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزُوَا جًا ﴿ وَصِيَّةً لِآزُوا جِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ \* فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَا ﴿ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُحَكِيْمُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴿حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُجَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَيْنِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَالَ اللَّذِينَ خَرَجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَ

هُ مُ اللُّوفَ حَدْرًا لَمَوْتِ مِفَقًا لَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُو حَرِّ آحْيَا هُ هُ وَإِنَّ اللّهَ لَذُوْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ كْنْرَالْتّْمَاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ () وَقَايِلُوْ افِي سَيِيلِ اللهِ وَاعْلَمُ وَاآتُ اللَّهَ سَمِيعَ عَلِيْمُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَدْ ضَّاحَسَنَّا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضْعاً فَا كَيْبُرُةً ۗ وَ للَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِنَّيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ الْمُتَرَاكَ الْمَلَادِمِنَ بَنِي اِسْرَاء يُلَ مِنَ بَعْدِ مُوْسَى مِلِدُ قَالُوا لِسَبِيِّ لَّهُ مُرَابُعَثُ لَنَا مَلِكًا تُنْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ • فَأَلَّ هَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ كُيتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الَّاتَّةُ تُقَاتِلُوا وَ قَالُوا دَمَا لَنَّااَلَّا نُقَارِتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْاْ خُرِجْنَامِنْ دِيَارِنَا وَآبُنَا بِنَا مِنَا مُلَمَّا كُنِتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ رَاكًّا قَلِيْلًا صِّنْهُ هُوْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِالظَّلِمِ يُنَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا \* قَالُوْا أَنَّ يَكُونُ كَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ آحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْدُ وَكَمْيُؤُتَ سَحَةً مِّنَ الْمَالِ ، قَالِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْعَ عُلَيْكُمْ وَذَا دَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يُتَسَاَّمُ ا وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُ هُ نَبِيُّهُ هُ إِنَّ أَيَّةً مُلْكِمُ

وتفخع

ن تَا رِيبَكُمُ التَّا بُو تُرِفِيهِ سَكِيْنَةً مِّن رَّبّ يِّمَّا تَرَكَ الْ مُوسَى وَالْ هُرُونَ تَحْصِلُهُ الْمَلْئِكَةُ اَذٰلِكَ لَا يَتُ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمُمُّ وُمِنِيْنَ ﴿ فَلَا طَاكُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ ڔڔۜٙڡڹٛۮؙڣۘڷؽڛڡۣڹؽ؞ۯڡۧڽٛڵٞۿڔؽڟۼۿۮؙڣٳٮٚۘۮڡۣڹۨؽ ٳڴ؆ڝڹٵۼٛڹۜۯڡؙۼؙۯڣڐؙؠؾڋ؋؞ڣۺٙڔۺۉٳڡ۪ٮٛڡؙٳڵٳۊٙڸؽۘڰ مِّنْهُمُ وَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَالُّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَالُّ لاطاقة كنااليوم بجالوت وجئوده وقال النيين يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ مُّلُقُوا اللهِ اكَمْرِّنْ فِئَةٍ قَلِيْ لَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيثِرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصِّيرِينَ وَلَمَّا ئرزُوْالِجَالُوْتَ رَجُنُوْدِهِ قَالُوْارَبَّنَا ٱفْرغُ عَلَيْنَ بْرًا وَّتَبِّتُ آقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ فَهَزَمُوْ هُـمْ بِإِذْنِ اللّهِ عِوَقَتَلَ دَاؤُدُ جَاكُوْتَ وَأَتْبِهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْكَا حَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْفَسَدَتِ الْآرْضُ وَ كِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعُلَمِينَ نِ تِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ تَعْلُوْ هَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ مَرَالْبَيِّنْد لَقُدُسِ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ مِنْ بَعْدِ هِـهُرِّنْ بَعْدِمَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلْكِنِ خْتَلَفُوْ افْصِنْهُمْ مِّنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَفَرَ وَلَوْ ااقْتَتَلُوْا وَلْكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَ اً يُّهَا الَّـذِينَ أَمَّـنُوْ ا أَنْفِـقُوْامِ قَنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَّارِقْ يَوْمَ لَا بَيْعُ فِيْهِ وَلَا شَفَاعَةً وَالْكِفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ للُّهُ كُلِّ الْهِ إِلَّا هُوَ وَالْحَقُّ الْقَلِّيُّومُ وَلَاتَ سِنَةً وَّلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي الشَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ا مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَةُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ مِيعَلَمُ مَا يْنَ آيْدِ يُبِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيُطُونَ بِشَيْءٍ نْ عِلْمِهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّ دُالسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَرَاكُرَاهُ فِي الدِّينِ مِن عَدْ تَنْبَدِّنَ الرُّشُدُونَ الْخَيِّ \*

غُوْتِ وَيُوَمِنُ بِ رْوَةِ الْـوُثُـقِي «كَا نَفِصًا مَلَهَا « وَاللّهُ سَ يْمُنَ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ يُنَ أَصَنُوا وَيُدُ ظَّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ لِهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَالَّذِينَ اغُوْتُ " يُخْرِجُوْ نَهُمْرِقِنَ النُّورِ إِلَى الظَّ ك آصحت النّاره هُ مُ فِيْها تَدَراكَ الَّذِي حَآجَرا بُرْهِ حَرَفِي رَبِّهِ آنَ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مِاذْقَالَ إِبْرَاهِ مُرَبِّيِّ الَّذِي يُحِي وَيُمِيدُ قَالَ آنَا ٱحْي وَأُمِينَتُ مِقَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَا إِنَّى لشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ نِ يَ كَفَرَ وَا لِلَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ إِنْ ن قَرْيَا فِي وَهِي خَارِينةٌ عَلَى عُرُوْنِهِ لَ آنِي بُحْي لَمَّةِ فِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَ لاعام ثُمَّ يَعَنَّهُ وَاللَّهُ لَدَيْكُ اللَّهُ لَا يَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ثْتُ يَوْمًا آوْبَعْضَ يَوْمِهِ قَالَ بَلْ لَّبِّهِ الطَعَامِكَ وَشَرَابِكَ رْرِالْي حِمّارِكَ مَدُولِنَجْعَلَكَ أَيَـقُرِلْكَ

ك فَال آعُلُمُ آتَ اللّهُ عَ لَ إِبْرِهِمُ رَبِّ آرِنْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي وَقَ ، كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزُءً ثُمَّادُ عُهُنَّ يَ و واعلمات الله عزيز كويم لَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ حُمَّ بِلَ رِفِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّ اءُ وَا لِلَّهُ وَاسِحُ عَلَا المداء تش قُهُ نَ آمُوا كَهُمُ رَفَّ سَبِيلِ اللَّهِ آنْفَقُوامَنَّا وَّكَا أَذَّى ۗ لُّهُمْ ٱ دَرَ بِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُ خَارُمِّنْ صَ قَوْلُ مَّعْرُوْفُ وَّمَغْفِرَةٌ آذًى ﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيهُ ﴾ آياً تُهَ كُمْ بِالْمَنّ وَالْأَذْى ﴿ كَالَّا كَ رِئَاءَ النَّاسِ وَكَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْسِيَّ

لأخِرِ فَمَثَلُكُكُمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَ لُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا وَكَا يَقْدِ رُوْنَ عَلَى شَيْءِ مِرِ عَسَبُوْا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمَثَلُ الُّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْبِينَا مِّنَ انْفُسِهِ مُكَمَّنَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ قِاصَابَهَ وَا بِلُّ فَأَتَثُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ آيَوَذَّ آحَدُكُمْ آنْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّكُ مِّنْ تَخِيلِ وَّآعْنَا بِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ﴿ لَـ هَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَارِةِ وآصا به الكبروك ذرية ضعفاء فاصاكة اعْصَارُ فِيْهِ نَارُفَا حُتَرَقَتُ وَكُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ يَا يُتَّهَا الَّـذِينَ أمّنواآنيف قُوارِن طَيّبن مَاكسَبْتُمْ وَمِمّاً آخَرَجُنَا كَكُوْرِ إِن الْأَرْضِ وَلَا تَيَتَمَّهُ وِالْخَبِيثِ فَي مِنْ فُ تُنْفِقُونَ وَكَسَتُمْ بِاخِدِ يُهِ إِنَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ الله عَنِيُّ حَوِيدَ الشَّيْطِي يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوْيَامُ وَكُلُّمُ لَقَحْشَاءِ ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُ كُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلَّا وَ

عُ عَلِيْمٌ ﴿ يُتَوْنِي الْحِكْمَةِ مَنْ يُشَ نَ يُبُوُّ كَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْرِنَ خَيْرًا كَثِيرًا يَذُّ كُرُالَّا أُولُوا الْكَالْيَابِ وَمَا ٱنْفَقْتُمْ صِّ هَ قَدِ آوْنَدَ رُ تُدُرِقِنَ تَنْذُ رِفَانًا اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَ يْنَ مِنْ ٱنْصَارِ وإنْ تُبْدُوا الصَّدَقْتِ فَينعِمَّا ت « وَإِنْ تُخْفُوْ هَا وَتُؤْتُوْ شُوْ هَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرً هُ وَيُكُفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيّاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يْرُ كَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ سُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ اعُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِا نَفُسِكُمُ وَمَا تُنْفِقُونَ ابْرِغَاءَ وَجُهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرِيُّوفَّ يْكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّهِ يُنَ رُوْافِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي ديحسبه مُرالْجاهِلُ آغَنِيآءَ مِنَ التَّعَقَّفِ ر فُهُمْ بِسِيمُهُمْ وَلا يَسْعَلُوْنَ النَّاسِ إِلْحَافًا وَمَ فِقُوْامِنْ خَيْرِفَانَ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۚ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ ُ مُوَالَهُمُ بِالْيُهِلِ وَالنَّهَارِسِرُّاوَّعَلَانِيَةً فَلَهُمُ <u>ۼۯۿۿ؏ٮٛڐڗؾ۪ۿۿۥڗڵڂۅٛڡؙؙۼڷؽۿۿؚڗڵ</u>

يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ بِنَ يَاكُلُونَ الرِّبُوالَا يَقُومُونَ ٳ؆ؖۜڪمَايَقُوهُ الَّدِيْ يَنَخَبَّطُهُ الشَّيْطِيُ مِنَ الْمَسِّ وعن الذيك بأنتهم قالواتما البيع مثل البربوا وواحك اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ لُوا وَمَنْ جَآءً وُ مَوْعِظَةً مِّنْ أَدَّ بَهِ فَا نُنتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ ، وَآ مُرُكَّ إِلَى اللَّهِ ، وَصَ الماد قاوليت آنسخب التاره هُ هُ فِيهَا خَلِدُونَ إِيشَحَقُ اللَّهُ الرِّبُوارَيُهُ رِبِي الصَّدَ فَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ به اكُلُ كُفَّادِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السُّواوَعُمِلُوا السُّلِحْتِ وَآقَامُوااصَّلُوةَ وَأَتَوُاالرَّكُودَ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ هُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ هُ وَلَاهُ هُرِيْ حُزَنُونَ وَيَأَيُّهَا السَّذِينَ أَصَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَذَرُوْا مَا بَقِي مِنَ السِّرِبَوا الِنْ كُنْتُدْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوا البِحَرْبِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُ وْسُ آمُوَ الدَّهُ ، لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ اعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ارِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيبِهِ الى اللهِ ثُمَّ تُوقَى كُنُّ نَفْسٍ مَّاكُسَّبَتْ وَهُوْلَا يُظْلَمُونَ وَ اللهِ ثُمَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّ

اللَّذِيْنَ أَمَّنُوْ الإِذَا تَدَايَنُ ثُمْ بِدَيْنِ إِلَى جَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْ هُو وَلْيَكْتُبُ بِّيْنَكُمْ كَاتِبُ العَدْلِ وَلايتاب كارت آن يَكْ تُك تُكما عَلْمَه الله كُتُب، وَنَيْمُلِلِ اللَّهِ يَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقِ اللَّهُ زِبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّهِ نِ عَلَيْهِ حَوُّّ، سَفِيْهًا آوْضَعِيْفًا آوْلا يَسْتَطِيْحُ آنَ يُبِمِلُّ هُوَ بِلْ وَلِيُّكَ بِالْعَدْلِ ﴿ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَ فَإِنْ لَـمْ يَكُوْ نَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّ مْرَآتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَّاءِ آنْ تَضِلَّ ۿ مَا فَتُذَكِّرَاهُ لَهُ مَا الْأَخْرَى وَلَا يَـاْبَ شَهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴿ وَلَا تَسْتَمُوْا آنَ تَكُنَّبُوْكُ يُرًّا آوْ كَبِيْرًا إِلَى آجَلِهِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ آقَسَطْ عِنْ مَ للهِ وَآقُومُ لِلشَّهَا دَةِ وَآدُ فَى آتَكُ تَدْتَا بُوْالِكُ رَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَكَّا تَكْتُبُوْ هَا ﴿ وَآشِهِ دُوْا إِذَا تَبَايَعْ تُمْرِ وَلَا يُضَاّ رُّكَاتِكِ وَكَا شَهِيدً ، وَإِنْ لُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقً بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ

للهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَ فَرِوَّ لَـمُ تَجِدُوا كَارِبِّا فَرِهْنَ مَّقْبُوْضَةً وَفَانَ نَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتُمِنَ آمَ بَتُّق اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُهُوا الشُّهَا كَقَّ وَكُومَنَ فَإِنَّهُ أَرْسُمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَ يْمُّ رُيلُهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَإِنْ دُوْامًا فِي آنْفُسِكُمْ آوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ ا يَغُفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَا ڪُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ⊙ا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱنْبِزِلَ إِلَيْهِ ى رَّ بِهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اكُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِ ٩ وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُ ٩ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وُعُقْرَا نَكَ رَبِّنَا ىرُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ ٤ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَيِّتُ مِرَتَّنَهُ لْنَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴿ رَبِّنَا وَلَا يُحَمِّلُنَا فَكَ لَنَا بِهِ \* وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُ لَنَا سِوَ

نَتَ مَوْلْسِنَا فَا نَصْرَنَاعَلَى الْقَوْمِ وروس الله الرَّحمن الرَّحيم المة إلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَبُّو مُرْ عَتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَيُ ـة وَالْلانْجِيْلَ مْ مِنْ قَبْلُ هُـدًى لِّلنَّهُ نْزَلَ الْفُرْقَانَ مُلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِبِالِيتِ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيْدُ وَاللَّهُ عَزِيْزُذُوانَتِقَامِ أَإِنَّ اللَّهُ أَ شَيْءً فِي الْأَرْضِ وَكَافِي السَّمَاءِ فَهُوالَّا كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَكَالِلْهُ وَلاَّهُوا كِيْمُن هُوَالَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكَتْبَ مِنْهُ أَلْ كَمْتُ هُنَّ أُمُّالُكِتْبِ وَأُخَدُمُ مُنَشِبِهُ لُوْبِهِمْ زَيْخُ فَيَتَّبِعُوْنَ مَ ويُلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَا لفثنة وابتغاءت لرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ أ عُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَتِّنَا ، وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواالْأَ لاتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنْ تُدُنْكَ لةً ﴿ إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّا كِي رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّا

هِ وَإِنَّ اللَّهُ كَا الْهُمُ وَلَا آوُلَادُهُمُ نِذِيْنَ كُفَرُوْالِّنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوَ نَ اللَّهِ شَيْعًا ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّهُ له ذاكة يُواب رفي (عَوْنَ ﴿ وَالَّهِ يَنَ مِنْ قَبْرِ ذُنُوبِهِ مَرْ وَاللَّهُ شَدِيبُ الْعِقَابِ رَلِكَذِينَ كَفَرُوْ، سَتُغَلَبُوْنَ وَيُحَشِّرُ وْنَ الْي ئُس الْمِهَادُ وَقَدْكَانَ لَكُمْ أَيَةً فِي فِئَتِينِ الْتَقَتَا فِئَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱخْدَى كَافِرَةٌ يَبَّرَوْ نَهُمْ مِّثُلَّيْهِ مُرَاْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَا إِنَّ فِيْ ذُلِكَ لَحِبْرَةً لِّرِّ وَلِي الأَبْسَادِ ﴿ زَبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُونِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبِّنِينَ وَالْقَنَّ طِيْرِ الْمُقْنُطُرَةِ نَ الدُّهُبِ وَالْفِضِّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْكَ وَالْحَرْثِ وَذِلِكَ مَنَاعُ الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عِنْدَةً وَقُلْ اَ وَ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرِمِّنْ ذَٰ لِكُمْ لِلَّذِينَ تُقَوْاعِنُدَرَبِّهِمْجَنْتَ تَجْرِيْمِنْ تَحْتِهَ لِدِينَ فِيْهَا وَآزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوانَ مِّنَ اللهِ

اَمَنَّا فَاغْفِرْكُنَّا ذُنُوْبَنَا وَقِنَّا عَذَابَ النَّا صّبرين والصّدِ قِينَ وَالْقُندِيْنَ وَالْفُندِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَ مُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِي شَهِدَ اللَّهُ آنَّ فَلَّالْهُ إِلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لْئِكُةُ وَأُولُوا الْعِلْمِقَا يُمَّا بِالْقِسْطِ لِرَالْهَ إِلَّاهُو العَيزِيْرُ الْحَكِيْمُ مِنَ السِّرِيْنَ السِّرِيْنَ مِنْدَا بِلْهِ الْاِنْسَلَامُ وَالْسَاسِةِ الْمُعَالِ الْخُتَلَفَ اللَّذِينَ أُوْتُوا لَكِتْبَ الَّامِنُ بَعْدِمَا جَأْءَهُمُ لْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِأَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بريعُ الْحِسَابِ رَفَانَ حَآجُوْكَ فَقُلْ ٱسْلَمْتُ وَجُهِيَ هِ وَسَنِ اتَّبَعَن ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُو، الْكِنْبَ وَالْأُرْسِيْنَ ٱسْلَمْ نُهُ إِفَانَ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوْا وَلِنْ تُولُوا فَإِنَّمَا عَنَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِنِ إِنَّ الَّذِينَ عُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقَّ: يَقْنُلُوْنَ اللَّذِيْنَ يَا مُرْوُنَ بِالْقِسْطِونَ النَّاسِ، نَشِّرْ هُمْ بِعَذَابِ ٱلِبُهِن أُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتَ لُهُمْ فِي اللُّهُ نَيَّا وَالْأَخِرَةِ، وَمَالَهُمْ وَنِي تَصِرِيْنَ كَمْ تَدَرِكَ اللَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُسدَّعَوْنَ ، كِنْبِ اللَّهِ لِيَكْكُمَ بَيْنَهُمْ نُحْ يَتُولُ فَرِيْقُ رِيْقُ رِيْنُهُ مُ

وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوالَنْ تَمَسَّنَ لنَّا رُاكًّا يَا مَّا مُّعُدُوْدُ بِ وَغَرَّهُمُ وَذَ مَّا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ وَلَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنُهُمْ لِيَوْمِلَّا رَيْبَ فِيْ وَ وَوَقِيْتُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسِّبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ مَّ مُلِكَ الْمُلْكِ ثُنُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُو بْنِزِحُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وبيدِكَ الْحَيْرُ واتَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وتُولِحُ الَّيْكَ فِي النَّهَارِوَ تُولِجُ النَّهَارَفِ الَّيْهِ فِي النَّهِ وَيُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّبِ وَتُخْرِجُ الْمَيِبِّ مِنَ الْحِيِّ ، وَتَدْرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَا يَتَّخِذِا لَمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ ٱۉڸؚۑؠؖآءؚڝڽٛۮؙۉڹ۩ڷڡؙٷٛڡڹؽؿ؞ۊڡۧؽؿۜڡٛٛۼڷ؋۬ڸڰ**ۏؘ**ڲؽڛٙ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا آنَ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقْسِقًا وَيُحَدِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَإِلَّ اللَّهِ الْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِي صُدُوْدِكُمْ آوْتُبُدُوْكُ يَعْلَمْ مُاللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا ، السَّمَوْتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا ﴿ وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوْءٍ \* تَوَدُّلُوْ آنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آصَدًّا

ذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ لُ إِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُورِنِي يُحْرِ فِۯٛڵڪُۿۮؙڹٛۉؠۘڪؙۿۥۯٳڵڷٷۼڡؙۅٛڒڗؖڿؽ۪ۿ۞ڎؙ للة وَالرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهُ كَا يُهِ كَفِرِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَّى أَدُمْ وَنُوحًا وَّالَ إِبْرُهِ لَ عِمْرُنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ نُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْرُ وَإِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرَنَ برانِی نذرت لک ماری بطیی مُحرّرًا فَتَقبّ بْي م إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ فَلَمَّا وَ كَتُ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنْ فَي ﴿ وَاللَّهُ آعْلَمُ إِ ضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُكُا لَأُنْتُى وَإِنَّى سَمَّيْتُهُ حَرَوَانِنْ ٱعِيدُهُا بِكَ وَذَرِّيَّتَهَا مِنَ الشِّي ﺮِّ ﺟﻴٛﻮﻥ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلِ حَسَنِ وَٓ ٱثْبُتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وْ كُفَّلُهَا زُكِرِيّا وكُلَّمَا ذَخَلَ عَلَيْهَا زُكِرِيّا مِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا ، قَالَ يُمَرْيَمُ آنَّ لَ لهذاه قاكث هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنَّ اللَّهَ يَسْرُزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِحِسَا بِ٥هُنَا لِكَ دَعَا زُكِرِيَّا رَبِّكَ ، قَالَ

والتالع

بِ هَبُ إِنْ مِنْ لَـٰدُ نَكَ ذُرِّيَّـةً طَيِّهِ الدُّعَاءِ ۞ فَنَا دَيْهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُبْصَ مِحْرَابِ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقًا بن الله وسيدًا وحصورًا وتبيًّا مِن الصِّلِحِين قالَ بِ آنَّى يَكُوْنُ لِي غُلْمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُوا صُرَاتِيْ عَاقِرُ وَ قَالَ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلُ فِي الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ ثَلْكَ أَ ٱيَّا مِرالَّا رَصْرًا ﴿ وَاذْ كُرْ رَّبُّكَ كُنْ يُرَّا رِّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ ادَاكْلَابْكَارِنُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يُمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ صْطَفْىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْىكِ عَلَى نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ بْمَرْيَمُا قَنُّرِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَا(ْكَمِيْ مَعَالِرَّاكِعِيْنَ<sub>»</sub> لِكَ مِنْ آثُبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَّدَيْهِمُ إِذْ يُلُقُوْنَ آفُلَامَهُمْ آيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِ مُراذُ يَخْتُصِمُوْنَ ٥ إِذْ قَالَتِ الْمَلْمِكَةُ يْمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَرِشِّرُ كِ بِكَلِّمَ فِي مِّنْكُ الْمُسْمُهُ الْمُسِيْحُ يْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِ الدُّنْيَا وَ الْانْجِرَةِ وَمِنَ ¿ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ حَهْلًا وَّصِنَ

لِحِيْنَ وَقَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُوْنُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمُ بَشَرُّه قَالَ كَذٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِذَا قَضَى آصْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَكُكُنْ فَيَكُونُ ٥ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُ لِهَ وَالْانْجِيْلَ ﴿ وَرَسُولُا إِلَّ بَيْنِي السُرَاء يُلَهُ أَنِّنْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِأَيْتِةٍ صِّنْ رَّبِّكُمْ النِّي آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ وِيْبِهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْ نِ اللَّهِ \* وَٱبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَضُ وَ أَحِي الْمَوْ فَي بِإِذْ فِ اللَّهِ \* وَأُنِّبِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْ فَ وَمَا حَّخِرُوْنَ ، فِي بُيبُوتِكُمْ وَلِي فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَ قَلَّكُمُ وَنَ وَلِكَ لَا يَتَقَالَّكُمُ وَانْ نَنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ يْ وَمُصَدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ تَوْرْ سِةِ وَرِلا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ حِئْتُكُمْ بِاٰ يَبِدِي مِنْ رَبِّكُمْ لِهِ فَا تَنْقُواا لِلْهَ وَٱطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُ وَرَبُّكُمْ فَا عُبُدُوْ كُو هُذَا صِرَاطُ آحس عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ مُّسْتَقِيْمُ فِلَمَّا أنْصَارِي إِلَّ اللَّهِ وَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ زَحْنُ أَنْصَارُا للَّهِ ، مَنَّا بِاللَّهِ • وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿ رَبَّنَا الْمَنَّا بِمَ نْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ٥٥

a) iii

عَرَا للهُ وَاللَّهُ خَيْرُالْمَا كِرِيْنَ رُاذُ قُ ءَ اذْنُ مُتَوقِيْكَ وَرَافِعُ كَفَرُوْا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ نِيْنَ كُفُرُوْالِلْ يَوْمِ الْقِيْمَةِ \* ثُمَّالَ مَرْ حْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْ تُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞ فَأَمَّ عَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَةِ رَقِ : وَمَا لَهُ مُرِّنَ تُصِرِينَ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ ا مَنُهُ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيْهِمُ أَجُوْرَهُمْ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ يْنَ ﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالْذِكِرِ حَكِيْمِ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كُمَثَلِ أَدَمَ فَلَقَهُ شُمِّقًالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ إِلْحَقُّ مِ لَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْ كَا يَكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَا لَوْا نَدْعُ آبُنَا وَا ثِنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ وَآنَفُسَنَا وَآنَفُسَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِيبِينَ وإِنَّ لَهَٰذَا لَهُوَا لَقَصَصُ الْحَقُّ ، وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لهُوَالْحَزِيْزُالْحَكِيْمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيكً

يْنَ رُقُلْ يَا هُلَالْكِتْ شَيْعًا وَلا يُتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابً تَوَكُّوا فَقُو لُوااشْهَدُوْ إِبِأَنَّا مُسْ ب لِمَ يُحَاجُّوُنَ فِي الْبِرْهِ بِمَرَّوْمَا لةُ وَالْدِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هِ ﴿ ٱفَلَا تَعْفِ تُهُمُّ وُكَّاءِ حَاجَجُتُمُ فِيمَالِكُمْ بِهِ عِلْمُ فَ النس لَكُمْ بِهِ عِ لكمَّاوَاللَّهُ يَعْ اُحَاجُّوْ نَ فِيْمَ نْتُمْلَاتَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودٍ يًّا وَّكَا رَانِيًّا وُّلْكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ شْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ آوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُهِ بِهُمَلَّذِيْ خَدَالنَّبِيُّ وَالَّهِ يُنَ أَمَّنُوْا وَاللَّهُ وَرِلِيًّا وَدُّتُ طَائِفَةٌ مِّنْ آهُلِ الْإِ لَّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمُ لَ الْكِتْبِ لِمَتَكُفُرُوْنَ بِـ الساا دُوْنَ ﴿ يَاهُلَ الْكِتٰبِ لِمَ طِلِ وَتَكُتُمُونَ الْحَقِّ وَآنْ تُمْ تَعْلَمُونَ

. العمران

للهِ ﴿ أَنْ يُبُو ثِي آحَدُ يِّ جُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ اقْلُ إِنَّ الْفَطَ بُـؤرِّبُهِ مَنْ يَشَاءُ و وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِ ن سند المحوا لله ذُوالْفَضْلِ الْعَظِ ن آهل الكِتْب مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَارِيُّ وَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ إِنْ تَا مَنْهُ بِدِيْنَا رِلَّا يُوَدِّهُ إِلَيْهِ دُمْتَ عَلَيْهِ قَآرِمُا ﴿ ذِلِكَ بِآثَّهُمْ قَالُوْ الَّيْسَ لُ ﴿ وَيَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ إِنَّ الَّـٰذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَ قَلْمُ لَا أُولِئِكَ لَا خَ كَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَكَا **ڐؚڎڰٚڲڗڿؽۑۿڔڎڷۿ** 

سَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ ا بَقُوْلُوْنَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِ وَيَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ مَ عَانَ لِبَشَرِ آنَ يُتُؤْرِينَهُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَ لتُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّنْ مِنْ دُوْنِ للهِ وَلْكِنْ كُوْنُوارَبّانِينَ بِمَاكُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ لَكِتُبُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ٥ وَلَا يَا مُرَكُمْ آنْ تَتَخِذُ واالْمَلْئِكَةَ وَالنَّبِينَ آزْبَا بِيَاء آبِا صُرُكُمْ الْكُفْرِ بَعْدَا ذُآنْتُمُ مُّسْلِمُوْنَ نُوَاذُ آخَـذَ للهُ مِيْنَاقَ النَّبِينَ لَمَا اتَيْتُكُمُ مِنْ كَ ڪُمنةِ نُحرِّجاءَ ڪُمرَرسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَ تُتُؤُمِ نُنَّ بِهِ وَكَتَنْصُرُ نَّهُ وَكَالَءَ آفُرَرُ ثُورُ وَاخَذَ ثُورُ عَلْى ذَلِكُمْ إِصْرِي مِ قَالُوْ آ قَرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوْ وَٱنَّا مَعَكُمْ مِينَ الشَّهِدِينَ ۞ فَمَنْ تَوَكَّى بَعْدَ لِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ٱفْغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبُغُوْنَ وَلَـهَ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرُهًا وَّالَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۞ قُلُ أُمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَ

ؽٮڛؗػٵڶؾؖؠؾؙۅٛػڡؚڽٛڗۜۜؠۜۑۿۿ؞ۘػڵٮؙؙڡٛڗؚؿؙؖۘۘۘ نُهُمُ وَ نَحُنُ لَكُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرُ لَامِدِ بْنَّا فَلَنْ يُّقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ الْخُوسِرِيْنَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كُفَّهُ وَ هِ هُرَوَ شَهِدُ وَا آنَّ الرَّسُولَ حَقُّ، وَ نْتُ وَاللَّهُ كَلَّا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّر لئِكَ جَزَاةُ مُمْ مُآنَ عَلَيْهِ مُلَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلْئِكَ يْنَ خُلِدٍ يْنَ فِيْهَا ﴿ كَا يُخَفُّفُ لُعَدًا بُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ إِلَّا لَّذِينَ تَا نُ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَآصُلَحُوا اللَّهِ عَالَّ اللَّهَ عَفُو رُرَّحِ لِمُر إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَا يُمَارِنِهِمْ ثُمَّا زُدَا دُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْ بَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُمْ مُكُفًّا رُّفَكُنَّ يُقْتِلًا لَ مُاكْارُضِ ذَهَبًا وَّلُوا فُتُدًى بِهِ ا لِبُكَ لَهُ هُ عَذَابٌ ٱلِلِيْمُ

الجزء

(·) ةِ فَاتُلُوْهُ تُوادِ يدُم زر مُهُنّ () قُلُ صَ 26 21 ينت الله والله شهيدً ع ڋٷؽۼڽڛؘؽ حَ تَصُ

خَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَيَا يُهَا الَّذِينَ أَمّ طَيْعُوْا فَرِيْقًامِّنَ اللَّذِيْنَ ٱوْتُواالْكِتْبَ يَكُرَّ وَكُ بَعْدَايْمَانِكُمْكُفِرِيْنَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُوْنَ وَٱنْتُ لى عَلَيْكُمْ الْيْتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُ وَمَنْ يَعْتَحِ للهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ كَيْأَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوااتَّقُوا لِلْهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَكَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَآنَتُمْ لِمُوْنَ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ رَّ قُنُوا ﴿ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهُ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ التَّارِفَٱنْقَذَكُمْ نْهَا وَكُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ إِلْيَهِ لَكَلُّكُ نَهْتَدُون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يُّذُعُون إِلَى الْحَدْ اْصُرُوْنَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِى الْمُنْكُرِ وَأُولَيْكَ مُ الْمُفْلِحُونَ ولا تَكُو نُواكا لَّـذِيْنَ تَفَرَّ قُو اخْتَلَفُوْادِنَّ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنْتُ ، وَأُولِيَكَ لَهُ ؞ ۮٵڣؙعظؽڴ؇ؾۜۅٛػڗڹؽۻۨۅڿۅٛڰؙۊؾۺۅڋۅ<u>ۘ</u>

الله نَتْلُهُ هَا عَلَيْكَ، ىلەئىرىد كالماللىلىكىن ورىلومانى ؖ ڒۻ؞ۅٳڮٳٮڷ؋ؾؙۯڿۼۘٵڵٲڡٛۅٛۯڽٞڲٛڹؾؙۄٛڿؽ<u>ڔ</u> سِتَامُـرُوْنَ ب ن الْمُنْكُرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْ نَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُ نْ يَّضُرُّ وُكُمُ إِلَّا أَذَّى ﴿ وَإِنْ يُّقَالِنَكُوْ كُمْ يُولَّوْ كُمُ ثُمُّ لَا يُنْصَارُوْنَ⊙ضُرِبَ فَضَبِ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ تَهُمْ كَا نُـوْا يَكُفُرُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنَّا بِمَا عَصَوْاوَّ كَانُّوْ إِيعْتَدُوْنَ ( آءً ومِنْ آهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةً يَتَلُونَ الْ

وهُمُ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِ بنؤن باللوواليؤد ويُسَارِعُوْنَ فِي الْحَيْرَاتِ وَٱولَئِكَ مِنَ الصَّ مَا يَفْ عَلُوْ امِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِا إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْالِّنْ تُغْنِى عَنْهُمْ آَصُوَالَهُ هُوَلَا بِّنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴿ وَأُولَٰ لِمُكَاصَحُبُ النَّارِ ۚ هُـُمُ فِيْهَا بلدُوْنَ مَنْكُما يُنْفِقُوْنَ فِيْ لَمْ ذِيهِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ مَثُل دِيْحِ فِيْهَاصِرُّ أَصَا يَتُ حَدُثُ قَوْمِ ظُلُمُ ظُلِمُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّا ذِينَ أَمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَأَنَةً نْ دُوْنِكُمْ لَا يَالُوْ نَكُمْ خَيَالًا وَدُّوْامًا عَنِيتُمْ وَ قُ كَتِ الْبَغْضَاءُمِنْ ٱفْوَا هِهِمْ ﴿ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُ كُبُرُ وَدُبَيَّنَّالَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ نْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُوْمِ چنب ڪُلِه، وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْاامَتْ نَّسُوْا عَلَيْكُمُ الْآنَامِ لَ إِن الْغَيْظِ قُلْمُ وَ ثُوْا يِغَدُ

کہ سے HE SE دَ للْقتال ، كُمْ أَنْ تَفْشَ ئْبُوْنَ⊙ْ رَلَقًا جُّ وَ فَا تَنْقُوا اللَّهُ لَحَ يْنَ ٱلَّنْ يَكُفِيكُمْ آنَ ثُمُ ربع

يِتْهِ مَافِ السَّمَٰوْتِ وَمَافِ الْأَرْضِ ، يَخْفِرُلِمَنْ يَشَاَّءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُو زُرَّحِيْمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ مَنْوْالَاتَاكُلُواالِرِّبُوااَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا لِلّهَ عَلْكُمْ تُفلِحُونَ وَاتَّقُواالنَّاكِ الَّبِي أَعِدَّتْ لِلْكُفريْنَ وَ ٱطِيْعُوا لِلَّهَ وَالرَّاسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوْا الى مَخْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ ٱعِدَّ تُولِلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرِّ أَعِ وَالضَّرِّ ا ىُكْظِمِيْنَ الْخَيْظُوَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّكَاسِ • وَاللَّهُ يُحِ مُحْسِنِيْنَ أُوالَّا ذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوْ سَهُمْ ذَكَرُواا بِنَّهُ فَاسْتَخْفَرُوْالِـذُّنُوْ بِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ النَّذُ نُوْبِ إِلَّا اللَّهُ \* وَكَمْ يُصِرُّوْا عَلَىمَا فَعَلُوْا وَ ۿڔؽۼڷڡؙۉڹ۞ٲۅڷؖۼؚڮڿڔۜٵٷۘۿۿۄۜۼڣڔٷؗۄڽۯڗؖؾۿۿ نَّتُ تَجْرِيُونَ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا ، وَنِعْمَ آچـرُالْعٰمِلِيْنَ وَكَذَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَ افْسِيْرُوْ فِي الْأَرْضِ فَا نُظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ⊙هٰ بيكا كُرِّلنَّاسٍ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقَانَ<

تَحْزَنُوْ اوَآنْتُوالْأَعْلَوْنَ انْكُنَّ مَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْلُ يْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ كُمْ شُهَدُاء واللهُ لَا يُحِبُ الظِّلِمِينَ ٥ لِيُمَرِّصَ اللَّهُ مُنُوْا وَيُمْحَقُ الْكُفِرِيْنَ ۞ أَمْحُسِبْتُمُ أَنْ تُدُخُ جَنَّةً وَلَمَّا يَعُلِّمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ وَامِنْكُمْ وَيَعْ لصّبريْن و كُلَّقُ دُكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتُ مِنْ क्रिक्र تَلْقَوْهُ ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ لَّا رَسُولُ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ، أَفَائِنْ مَا تُمْ عَلْ اعْقَا بِكُمْ وَمَنْ يُتَنْقَلِبُ عَ قِبَيْهِ فَكُنْ يُضَرًّا للهُ شَيْعًا و سَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ كَانَ لِنَفْسِ آنْ تُمُوْتَ إِلَّا بِإِذْ فِ اللَّهِ كِتُبَّامُّ مَنْ يُبَرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يُبَرِدُ ثُوَا نْهَا ﴿ وَسَنَجْزِى الشَّكِرِيْنَ ۞ وَكَايِّنْ ى تَيِيّ فَتَلَ، مَعَهُ رِبّيُّونَ كَثِيْرٌ ، فَمَا وَهُنُوالِمَ بَهُ مُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَاا سُتَكًا

1000

للهُ يُحِبُ الصِّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالَوْا بِّنَا اغْفِرْكَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَا فَنَا فِي آَمْرِنَا وَ تُنْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَبْوُ مِراثْكُفِرِيْنَ ﴿ فَ بِلْهُ ثُوَابِ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ثَيْلاً يُهَاالُّذِيْنَ أَمَنُوْالِنْ تُطِيْعُواالُّذِيْ كَفَرُوْايِرُدُّ وْكُمْ عَلَى آعْقًا بِكُمْ فَتَنْقَلِيُوْ الْحِسِرِيْنَ ﴿ بِا ىتەمۇلىگىم، دھۇخىدرالتىمىرىن سنلقى فى قىلۇ لَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا آشْرَكُوْ ابِا للهِ مَا مِ سُلْطِنًا، وَمَا وْمِهُمُ النَّارُهِ وَبِيْسَ مَثْوَى ا لَقِيدُ صَدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ تَكُسُّو نَهُمُ بِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَا زَعْتُمْ فِي الْأَمْرِوعَ بَعْدِمَا ٱڒٮڴۿڴٲؾؙڿڹؖۏڹ؞ۄٮٛٛڴۿڴڴڴڰڽڔؽٮ عُمْرَمِّنْ يُسُرِيدُ الْمَانِحِدَةَ ، ثُمَّرَصَرَفَ دْعَفَاعَنْكُوْ وَاللَّهُ ذُ ين وإذْ تُصْعِدُون وَلَا تَلُون عَلَى آحَدِدُ الرَّسُهُ دْ عُوْكُمْ فِي أَخْدُ كُمْ فَأَتَا تَكُمْ غَمَّا بِغَدّ

بْزُنُوْ عَلَى مَا فَا تُكُمْ وَلَا مَا أَصَا يَكُمْ وَ اللَّهُ خَسِارًا لُوْنَ ۞ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَحْدِ الْخَيْرِ آمَنَةً تُ ا يُفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْاَهُمَّتُهُمْ اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُـنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ ي لّنَاصِ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ \* قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ \* قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلَّ لْهِ وَيُخْفُونَ فِي آنْفُسِهِمْ مَّاكَا يُبْدُونَ لَكَ وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا، قُلُ لِّـُوكُنْ تُمْ فِيْ بُيُوْ تِكُمْ لَبَرَزَالَـٰذِيْنَ عَكَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَّى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَّبْتَلِيِّ اللَّهُ مَا فِيْ صُدُ وْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْ بِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ صُّدُوْدِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُنَ تُولِّنُوْ امِنْكُمْ يُوْمَ الْتَقَى الْجَمْحُ نِ تَزَلُّهُمُ الشَّيْطِنُ بِيَعْضِ مَأْكَسَبُوْا ، وَلَقَدْعَفَا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُو زُحَلِيْمٌ أَيْ لِيَّا يُّهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوالًا تَكُوْ نُوْاكَالُّـذِيْنَ كُفَرُوْا وَقَالُوْالِانْمُوارِيهِ رِأَا خَسرَبُوْ كْ رُضِ ٱوْكَا نُـوْاغُرِّي لَّـوْكَا نُـوْاعِنْدَ نَامَامَا تُـوْاوَمَ لَوْا وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ يَهُ

الح

لَوْنَ بَصِيْرُ ﴿ وَ لله أَوْمُتَّمُ لَمَخْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْهَ لَئِنْ مُّتَّمُ اَوْقَتِلْتُمْ كَالِكَ اللَّهِ تُحُ رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُ هُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا لْقُلْبِ لِا تَفَضَّوُ امِنْ حَوْلِكَ مِفَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ وَشَا وِ رُهُ مُرِفِ الْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّ ىلَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّوَجِّلِيْنَ ﴿ إِنْ يُّنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِبِ كُمْ وَإِنْ يَخُذُ لُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنَ بَعْدِهِ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ٱ يَّخُلُّ ﴿ وَمَنْ يَخُلُلْ يَاتِ بِمَا عُلَّ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ ۚ ثُمَّ ثُوُّ عَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلُمُوْنَ ۞ أَفُمَن اتَّبُحَ رِضُوا بنفسرها اء بسخطِمِّنَ اللهِ وَمَا وْسَهُ جَهَنَّمُ وَ إِ يُرُ هُ هُ دُ دَجْتُ عِنْدَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ بُصِ لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْ لمۇن سُوكَامِّنَ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْتِهِ وَيُرَدِ چِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُنُوْا مِنْ قَبْ

نصف

ذِيْنَ نَا فَقُوْا ﴿ رَقِيْلَ لَهُمْ تَعَا لَـُوْا قَايِّلُوْا فِي سَبِيْ للهِ أوادُ فَعُواهِ قَالُوالُو نَعْلُمُ قِتُ كُفْرِيَوْمَئِذِ آقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْايْمَ مْمَّاكَيْسَ فِيْ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَ كَتُمُونَ وَالَّذِيْنَ قَالُوار لِهِ هُوَ انِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ طَاعُوْ تَامًا قُتِلُوا وقُلُ فَادْرَءُ وَاعَنَ ٱنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ تُمُ صِدِ قِيْنَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَتَ الَّهِ يُنَ قُ ل الله أمُواتًا ويُلْ أَحْمَا عَعِ يْنَ أَرُالِّهِ يُنَ اسْتَحَ

دىم<sup>كاليم</sup> 21

11

÷ 29

نْهُمْ وَاتَّقَوْا آجْ رُعَظِيْمٌ إِلَّا ذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ تَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْ هُمْ فَزَادَ هُمْ إِيْمَا نَالِ وَّ قَالُوْا حَسْنُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ إِنْ فَانْقَلُهُ النَّعْمَ مشهم سُوْءً واتَّبعُو ارضُواك اللَّهِ الله وَفَضْلِ لَّهُ يَمْسَ وَا لِلَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَظِيْمِ إِنَّامَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ وْلِيّاءَ لَا مَا خُلَا تَحَافُوْ هُـمْ وَخَا فُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّـؤُمِنِيْنَ كَا يَحْزُنْكَ الَّهِ بِنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ وَاتَّهُمْ لَـنَ ضُرُّوا للهُ شَيْعًا ويُرِيدُ اللهُ أَلَّ يَجْعَلَ لَهُ مُحَظَّافِ خِرَةِ \* وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ رَانَّ الَّذِينَ اشْتَرُواالْكُفُ (يُمَانِ لَنْ يَضُرُّوا لِلْهُ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَاكً بَنَّ الَّهِ يُنَّ كُفَرُوْا أَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْ ِنَّمَا نُمُلِنْ لَهُ مُ لِيَزْدَادُ وْالِنْمًا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ أثثمعكثهك كَانَ اللَّهُ لِسَدَّ زَالْمُهُ مِن إِنْ عَلَى مَا لْحَبِيْتُ مِنَ الطِّيِّبِ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْخَيْبِ وَ ڽڗۜڛؙڶ*؋ڡؽ*ؾ۬

تعملون قَوْلَ اللَّهِ يْنَ قَالُوْ اللَّهُ فَقِ اقالُهُ ١٦ قَتْلَهُمُ الْآ لازم دقن الْحَدِيْقِ ( ذٰلِكَ بِمَ كُمْوُوَاتَّ اللَّهَ لَيْسَ يِظُلَّا ارُوقُلْ قَدْمَاءُكُو دُسُ الذ بُوْكَ فَقُدُا جاء و بے الف يتنت والزَّبُروَالْكِتُب ا تُوقُّونَ أَجُوْ رَكُمْ يَ لنَّارِواُدُخِ

لتشمعن ذِيْنَ ٱشْرَكُوْ ٱذَّى كَثِثَيْرًا ﴿ وَإِ تَتَقُوْ ا فَا نَّ ذَٰلِكُ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُوْ رِ وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ بْنَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا لَكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّا تَكْتُمُوْنَهُ، فَنَبَذُ وْهُ وَرَآءَظُهُوْ رِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ لَّا، فَسئْسَ ، مَا يَشْتَرُوْنَ ۞ لَا تَحْسَ فْرَكُونَ بِمَا آتُوا وَيُحِبُّونَ آنَ يُحُمَّدُوا بِمُ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَا زَوْمِنَ الْعَذَابِ، وَ لْكُ السَّمَٰوٰتِ وَالْا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ مُراتً فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْ النَّهَا دِكَالِبِ رِّكَا وَلِي ا الثيلي في خَلْق السَّمُوتِ وَالْا رُضِ، رَبَّنَا لَاه سُبُهٰ خَنَكَ فَقِناً عَذَابَ النَّا إِن رَفَقَدْ آخْزَيْتُ مَنْ تُدْخِلِ النَّا

إتَّنَا سَمِعْنَامُنَا دِيَّايُّنَا كولاتُحْذِنَاكِهُ مَالُقَدُ دِاللّهِ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التّوابِ كَفَيرُ وْإِنِي الْهِيلَا بدالله،وم اثلث

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ نْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ هُ وَلَدُ وَوَرِيْهُ آبُولُا فَلِاصِّهِ خُوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِ وْصِيْبِهَا أَوْ دَيْنِ وَ ابْنَاؤُكُمْ وَٱبْنَاؤُكُمْ كَا دْرُوْنَ آيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا : فَرِيْضَةً مِّنَ ىلەدرى الله كان علىماككيمان رككون مَا تَكِرُكَ ٱزْ وَاحُكُمْ إِنْ لِنَّمْ يَكُنْ لَّهُ نَّ وَكُ نَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَـدٌ فَلَكُمُ الرُّبُحُ مِمَّا تَكُنُّ إِنَّا لَا يُبْحُ مِمَّا تَكُرُّكُنَّ و ڝؾۜڿ۪ؾؙۘۅٛڝؽؽؠۿٵۯۮؽڽ؞ۅڶۿڽۧٳڵڗؙۜڹؙۼؙۄڡؖٵؾڒڴ إِنْ لَيْمُ يَكُنُ لَكُمْ وَلَـدُّ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدُّ فَلَهُنَّ ا تُمُرِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا آوْدَيْنٍ. إِنْ كَانَ رَجُلُ يُبُورَثُ كُلْلَةً آدِامْرَا لَهُ وَلَهُ أَخُ أَوْأُخُتُ يُحُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُـوْ الْحُثْرُونَ ذَ هُمْ شُركًا وُفِ الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوطِي دَيْنِ، غَيْرُمُضَا رِّهِ وَصِيَّةً مِّنَا للهِ ، وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَ

كَ حُدُ وُدُاللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْ لَهُ يُدُ هَا الْأَنْهُ رُخُلِدِيْنَ فِ دْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ﴿ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنُ نُ وَالَّهُ يْنَ الْفَاحِشَةُ مِنْ يِّسَأَئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِتَّ ؠؘۘۼڐٞڡۜڹٛڬؙۿۥڣٳڽۺۿۮۉٳڣٵۧڡٛڛڴۅۿڽۜڣۣٳڵڹۘؽ۪ۅٛؾ۪ػؾۨ وَقِيهُ فَي الْمَوْتُ آوْيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَي سَبِيْ لَالْ وَالَّذَنِ لِينِهَامِنْكُمْ فَأَذُوْهُمَا، فَإِنْ تَابَاوَآصُلَحَافَآعُرِضُوْا هُمَا ﴿ إِنَّا لِلَّهُ كَانَ تَوَّا بَّا رَّحِيْمًا ﴿ إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ذِيْنَ يَحْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَاكَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ وَلَيْكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيبُمًا ٥ لَيْسَتِ النَّـوْ بَــ قُرِلاَّـذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السِّيّاتِ، حَتَّى إِذَا ﻜۿمُوالْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْطِيّ وَ لَا الْسِذِيْنَ بَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفًّا رُّ الْوِلْئِكَ آعْتُدْنَالَهُمْ عَذَابًا لِيْمًا ﴿ يَهُا الَّهِ يُنَامَنُوا لَا يُحِلُّ لَكُمْ آنْ تَرِنُوا سَأْءُكُرُهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُ تَيْلِتَذْ هَبُوْ ابِبَعْضِ مَا

14

بِتُمُوْ هُنَّرِالَّا آنَ يَّا رَبِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوْهُ فرُوْفِ، فَإِنْ كُرِ هُنُّمُوْهُ تَ فَعَلَى آنْ تَكْرُهُوْا شَيْعٌ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًاكَنِيْرًا لِوَانَ آرَدْ تَكُمُ اسْتِيدَ الَّ وْجِ مَّكَانَ زَوْجِ ﴿ وَأَتَيْتُمُ إِحْدُ لِهُ تَ قِنْطَا رَّا فَلَا أَخُذُوْ امِنْهُ شَيْعًا ﴿ اِتَاكُذُوْ نَهُ يُهُتَا نَّا وَّإِنَّكُمُ بيْنًا ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُ وْنَهُ وَقَدْاَ فُطَى بَعْضُكُمْ إِلْهِ بَعْضِ وَّاحَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْتُنَا قَاغَلِيْظًا ۞ وَلَا تَنْكِحُوْامَ نَكُحَ أَيَا ذُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ إِنَّهُ كَانَ حِشْةً وَّمَقْتًا وَسَاءً سَبِيلًا كُورَ مَتْ عَلَيْكُوْ أُمَّ لَهُ تُكُمْ وبَنْ تُكُمْ وَاخَوْ تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَيَ يَنْكُ الْأَخْتُ وَأُمَّ لِمِنْكُمُ الَّذِي ٓ ا رُضَعْنَكُمْ وَأَخِيهِ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآءِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الْبِيْ حُجُوْ رِكُمْ مِنْ يِسْأَرِكُمُ الْبِيْ دَخَلَتُمْ بِهِنَّ نَالِنُ لُّـمْ تَكُوْ نُـوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ: وَحَا كُمُ اللَّذِيْنَ مِنْ أَصْلًا بِكُمْ اوَ أَنْ تَجْمَعُوا بُيْنَ خْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمً

ري آ ادُنِ نتِ غَيْرُمُسُه

- 203

 عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْانْسَانُ
يُرِيْدُ اللَّهُ آن يُحَقِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْانْسَانُ **ڪُلُواامُوالُکُمْ بَيْنَ** ٥ يَهَا يُهَا الُّهِ يُنَ أَمُّنُوْ الْاتَا طِلِ إِلَّا آنْ تَكُوْنَ تِجَادَةً عَنْ تَرَاضِ مِّ ُوْ١١ نُفُسَّكُمْ وَقَالِلْهِ كَانَ بِكُمْرَجِيْمًا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذُلِكَ عُدُوانًا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذيك عَلَى اللهِ يَسِيرًا ٥ إِنْ تَجْتَنِبُوْ ٱكْبَائِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاً تِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ شُدْخَلّا 'تَتَمَنَّوْامَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلْ بَعْضِ ولِلرِّجَالِ سيْكِ مِمّا اكْتُسَبُوا ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْكِ مِمَّا اكْتَسَبُنَ ، وَسْعَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا كُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِـ لَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الَّذِيْنَ عَفَدَتَ آيْمَا نُكُمْ فَأَتُّوْهُ مُ نَصِيْبَهُمْ وإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا أَ ٱلبِّرْجَالَ فَوَّامُونَ عَلَى النِّسَ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا ٱنْفَقُوْا مِنْ ٱحْوَالِهِ لصُّلِحْتُ قُنِتْتُ حُفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَ بِيْ تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُ هُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

و سلوا د اده

ع کا و

جع ﴿ وَاضْرِبُوْ هُنَّ \* فَإِنْ ٱطْعُنَكُمْ فَلَا لَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿ وَإِنْ كَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِكِ وَحَكُمًا مِنْ هَلِهَا ، إِن يُرِيدَ الصلاحًا يُّوقِق اللهُ بَيْنَهُمَا واتَّ له كان عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٥ وَاعْبُدُ وااللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِ يْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْنِي وَالْيَتْلَى مَسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِدِ جَنْب وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ آيْمَا نُكُمْ وَلَّ اللَّهَ حِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا لِ إِلَّا ذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَ مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْيِلِ وَيَكْتُكُمُوْنَ مَا أَتْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ ضْلِهِ ﴿ وَآعْتُ دُنَالِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿ وَالَّذِيْنَ فِقُوْنَ آمُوالَهُ مُرِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُـؤُمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْأَخِيرِ • وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطِنُ لَـ فَقَرِيْنًا فَسَ رِيْنًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْاْمَنُوْابِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِدِ فَقُوْا مِمَّا زُزْقَهُمُ اللَّهُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ثْقَالَ ذَرَّةٍ \* وَإِنْ تَكُ حَ

و م

لُّـدُ نُـهُ آجُرًا عَظِيْمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئُنَا مِنْ كُلِّ وَدُّالِّبِذِينَ كَفَرُوْا وَ عَصُواالرَّ سُوْلَ لَوْ تُسَوِّى بِهِ الأرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيْثًا } يَكْتُمُونَ اللهُ حَدِيْثًا } يَا يُكُا الَّذِيْنَ أَصَنُواكَ تَقْرَبُوا لِصَّلُوةَ وَآنَتُمْ سُكَا لِي حَتَّى تَعْلَمُوامَا تَقُوْلُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَا بِرِيْ سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا • وَ نْ كُنْ نَكُمْ شَرْضَى أَوْ عَلْى سَفَرا وْجَاءَ أَحَدُ مِّنْكُمْ مِ مِنَ الْخَارِيطِ لْمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ وْامَاءً فَتَيَمَّمُ وْاصَعِبْدًا يِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْ هِكُمْ وَايْدِ يُكُمْ وَاتَّ اللهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ٥ كَمْ تَرَاكَ الَّذِينَ أَوْ تُوْانَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ تَرُوْنَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيدُ وْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ لْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آرَئِكُمْ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا وْزَّكُفِّي بِاللَّهِ صِيْرًا ﴿ مِنَ اللَّهِ يْنَ هَا دُوْا يُحَرِّ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ شواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واشمغ غيرمهم وراعناكيًّا بِالسِنتِم وطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْاتَهُمْ قَالُوْ سمعن واطعناوا شمع وانظرناككات خيرالهم وافتوم

مُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُوْرِ ل أَنْ نَظْمِسٌ وُجُوْهُ هُ لعنهم كمالعتاا شحب كَانَ آمْرُا لِلَّهِ مَفْعُوْكًا ٥ إِنَّا لِلَّهَ لَا يَغْفِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يُشَ ىلە فقد ا فى ترتى ا فى ما عظيما اكثر تراكى الله فى حُّوْنَ ٱنْفُسَهُمْ وَبِلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ لله انظركيف يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ حَاكَمُ تَكُولِكُ اللَّهِ يُنَ أُوْتُوا نَصِيبً ؤُمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وُالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُ كَفَرُوْاهُ وَكَاءِ آهُـ لَى مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوْا سَن لِئِكَ اللَّهِ يُنَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَج هُ لَهُمْ نُصِيْبٌ مِّنَ الْمُ يُؤُتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا لِأَامْ رَحْسُدُونَ النَّاسَ مهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَ إِبْرُهِ مِهُ الْ

ي م

نَهُمْ مُّلُكًا عَظِيْمًا ايتناسوف نُصْلِهُ نَا ر بروايه لَوْ دُهُمْ بِدُّ لَنْهُمْ حُلُودًا غَيْرَهَ إِلَيَّ اتَّاللَّهُ كَانَ عَزِيْزُا حَكِيْمًا ٥ أثهر خلدين فيهاآب وَانِ مُّطَهَّرَةٌ لِوَّنُدُ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٥ إِنَّ اللّهُ مُرْكُمْ آنْ ثُوَدُّواالْا مُنْتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْ تُمْ س أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَهْ لِي وَاقَّا لِلَّهُ نِعِ ٩٠ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا <َيَاتُهُا الَّذِيْرِ نُوْا اَطِيْحُواا مِلْهُ وَاَطِيْعُواالِرَّ سُوْلَ وَأُولِي الْأَصْرِمِنَ تُمْرِفِيْ شَيْءٍ فَكُرَّدُ وَهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّاسُولِ إِنْ نَوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ﴿ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَّ لَانُ ٱلْمُ تَرَالَى اللَّهِ يُنَ يُرَعُمُونَ و يُـ مَنُوْابِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ رَمَّا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُهِدِي

2

كَمُوْالِكَ الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا آَنْ يَكُفُرُوا بِهِ، ئُ أَنْ يُّخِ هُمْ تَعَاكُوْ الِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ دَ أَيْتَ نَ يَصُدُّ وْنَ عَنْكُ صُدُوْدًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَا بَتْهُ ةُ بِمَا قَدُّمَتُ آيْدِيْهِمْ ثُمَّجَاءُ وْكَيْحُلِفُونَ للهوان آرَدْ تَالِ كُلُ إِحْسَانًا وَتُوفِيْقًا ﴿ أُولِئِكَ الَّهِ نِنَ لَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُو بِهِمْ افَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِ ثُ ٱنْفُسِهِمْ قَوْلًا يَلِيْغًا < وَمَا آرْسَلْنَامِ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْا تَهُمْ اذْظَّلَمُوْا أَنْفُسَ شتخفرواالك واشتغفركه كالترشو للَّهُ تَوَّا بِالرَّحِيْمَانِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى ئينهم ثُمَّلُ قضيت ويس يْهِمْ آنِ اقْتُلُوْا آنْفُسَكُمْ آوِ اخْرُجُوْ امِنْ دِيارِكُمْ مَّا تَعَلُّوْهُ إِلَّا قِلِيْلُ مِنْهُمْ وَلَوْا تَهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْ عَظُوْ فَ 4 لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْ

رًّا عَظِيْمً ای م لتبيين وا ) ذلك للهِ عَلِيْمًا كَيْاَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا رُوْا ثُبُاتِ آوِا نُفِرُوْا جَمِيْعًا < وَإِنَّامِ ئَنَّ، فَانْ رَصَا كُنْ كُمْ مُّصِيْحَةٌ قَالَ قَدْ ٱذْ لَيِّ إِذْ لَـمُ ٱكُنُ مُّعَهُمُ شَهِبُدًا ﴿ وَلَـٰئُواً قَوْلَتَّ كَأَنْ لَـُمْ تَكُنُّ بُهِ م وم شدون ٩ آجُرًا عُظِيمًا ذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّنَا آخُرِجْنَامِنْ لَمْ بةالظً مِنْ لِلْهُ نُكُ وَلِسًّا اللَّهِ

الروا

الله والبذين كفروايقات لون في سب بأءَ الشَّيْطُنِ ۽ اتَّ كَيْبُدُ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿ نَمْ تَكُرُ إِلَّى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا آيْدٍ يَكُمْ وَاقِيْمُو لَوْةً وَأَتُواالِزَّكُونَاءَ فَلَمَّاكُتِبُ عَلَيْهُمُ الْقِتَالَ إِذَ ؽؿؙڝۜڹۿؙۿڔؽٛڞۅٛؽٳڬٵڛػڿۺٛؽڿٳٮڷٚٚٚ؋ٳۉٲۺڐڿۺٛؽ مَكْتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ، لَوْ لَا ٱخَّرْتَنَارِ لِ قَبِرِيْبٍ ، قُلُمَتَاعُ اللُّهُ نَيَّا قَلِيْلُ ، وَالْأَخِهِ ب اتَّ في د وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ آيْنَ مَا تَكُو نُوْ عُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةٍ ﴿ وَإِنْ هْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ تَصِبْهُ لَوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قُلْكُلُّ مِّنْ عِ رَّا الْقَوْمِ لَا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَ ك مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ: وَمَا أَصَابُكُمِ كَ وَ الْسَلْنَاكِ لِلنَّاسِ رَسُولًا . وَكُنفي هيدًا ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ اللَّهَ ، وَمَنْ تُولَىٰ

دِكَ بَيْتَ طُـ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكُفْ بِاللهِ وَكِيْلَا وَ اَفَلَايَتَ قُدُانَ • وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَ اء هُــُمُ آهُـرُ قِ لَا فَاكَتِٰ يُرًا ۞ وَإِذَا جَ آذَاعُوْ إِبِهِ ، وَلَوْ رُدُّوْ هُ إِلَّى الأشرمنهم كعلمه الأبني يستنك · فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ هُ لَا يْنَ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُّ إِ عَفَرُوا اللهُ أَشَدَّ يَ 131 شفع شفاعة حسنة تكالله عَةً سُتَّكَةً تِكُنُ ن تشفع شفا نَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا أَٱوْرُدُّوْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ

م انصف

=0=0<

*ى ب*ِكسِينًانَ اللهُ لَآلِالْ وَدُّ وُالَوْتَ اءً ذ لۋاف نکه وی يُن يُو لەن ر ۾ ۾ مره مره مراڻ ٿِ برت صدوره مران ٿِ قَ مُفَمُ وَلَا 200 م *و*ق رَدُّوْالِ لَى الْف

المارة المارة المارة

جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطِنَّا مُّبِيْنًا ٥ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِ آن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيُ جِ مُّؤُمِنَةِ وَّدِيةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلٰى اَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدُّ قُوْا فَإِنْ كَانَ مِنْ فَهُ وِمِعَدُ وِ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيْ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ﴿ وَإِنْ كَا نَامِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِّيْنَا قُ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَى آهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؤُمِنَةٍ ، فَمَنْ لَـٰهُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَّا بِعَيْنِ ، تَوْ بَنَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ قُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَحَمِّدًا فَجَزَآؤُ لَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَاعَدَّلَهُ عَذَايًا عَظِيمًا نَا يُنْهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوْا إِذَاضَرَ بُتُمْ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ تَبَيِّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْ الِمَنْ ٱلْقِي إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا \* تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَلِوِةِ اللَّهُ ثَيَّا ، فَعِنْ للهِ مَعَانِهُ كَنِنْ يُرَةً وكَذْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتُبَيِّنُوْ الرَّا اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

وىالقاعد ون **₩** لُقْعِدِيْنَ أَجُرًا TOO! ري ري و در مر ، م مِی انفسد ذِين توفّعهم تُمْ قَالَوْا للهواسع ىلەرغ كان رُكُ عَلَى اللهِ وَكَانَ

نْدَ عَلَيْكُمْ حُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّ تُمْانُ بِيَّفْتِنَكُمُ الَّـٰذِيْنَ كُفُرُ وْالْإِنَّ الْكُفْرِيْنَ ٱ تكُمْ عَــ دُوَّامُّسْنَتًا ﴿ وَإِذَاكُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْ ، قَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لِحَتَّهُمْ مِ فَإِذَا سَجِدُوْا فَلْيَكُوْ نُوْاصِنْ وَكَايِبُ للهافلنصلوامعك ت طَالِفَةُ أُخَّا ي كُو يُص ذُرُهُ مُ وَاسْلِحَتَهُمْ وَدَّالَّذِينَكُفَ لَوْنَ عَنَ ٱسْلِحَتِكُمْ وَٱمْتَعَتَّكُمْ فَدَ 
 ذَوَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ آذًى مِّنْ مُّطَ تَوْمَّرُضَى آنْ تَضَعُوْا ٱسْلِحَتَّكُمْ وَخُدُوْا كَفِرِيْنَ عَذَا بِّالمُّهِبْنَا ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ لصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا لِلْكَرْقِيَامًا وَّقَعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِ تُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ كَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًامَّوْ فُوْتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوْ إِنِّ ابْتِخَا عَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُوْ نُواتَا لَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ \* وَتَرْجُو وَصِنَا للهِ مَالايرَجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمً 9001

واتناآن كناركنك اثك أَذْ سِكُ اللَّهُ \* وَلَا راىلەكەراڭ الله كان غَفُوْ رَّارْجِيْد نَفُسُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نُوْنَآ كان خوانًا أثيمًا خُفُوْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْ لْقُوْلِ ﴿ زُكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿ هَالْنُتُمْ رِفِي الْحَيْوِةِ الدُّنْكَالِةُ فَمَ دَلْتُو عَنْهُمُ نة آمُمَّنْ يَكُونُ عَ رَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْ مَرَالُقَلْمَ ر سُوَّا أَوْ يَظْلَمْ نَفْسَ ۵ يَجِر اللهُ غَفُوْرًا رَّحِبْمًا للهُ عَلَّمُاكِكُ مًا ثُمَّ ترْم به ترثُّعًا فُقَدِ ١. فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ ثمامنا がない هُمْ أَنْ تُصَلَّوْكَ وَمَا يُضِ يَضُرُّوْ نَكُونَ شَيْءٍ ﴿ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ

700

لَةُ وَعَلَّمُكُ مَاكُمُ اللَّهُ تُكُ دَ**تُ**ةِ آوْمَ نُ يَّفُعُلُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءُ مُرْضً رًّا عَظِيْمًا ۞ وَمَنْ يُشَا نِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ بغغيرسبير فقذض ِ الرَّانِثُاء رَانَ يَّدْعُونَ إِلَّا شَيْهِ ذُنَّ مِنْ عِبُ لتنفؤ وكأ هْرُوْضًا ﴿ وَلَا مِن يُبَيِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَا له، وَمَنْ يُنَّخ ى رَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَقَ نُّامُّىنْنَا) يَجِ الله عُسرُورًا ٥ أوليّ

STORE

ونفلازم

يُ مِنْ تَحْتِهُ ارومن أشدق <u>ۿڔڽ</u>ۮۯڹ۩ڵڮۯڸؾؖٵڗۧڵ لصَّلِحْتِ مِنْ ذَكُرا وْأُ 2 خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ نَقِيرًا سَّمُوٰتِ رَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلَّا مُ وَيَسْتَفْتُهُ نَكَ فِي النِّسَـ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى ينب لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ آنْ تَنْكِ ضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْسِدَانِ ، وَٱنْ تَقُوْمُ وَالِ ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِفَا قَاللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيْمً وَإِنِ امْرَا تُكَافَتُ مِ فَ بَعْلِهَا نُشُوْزًا ٱ وَإِعْرَاضً

100

آن تُصْلِحًا تَثْنَهُمَا صُلُحًا الْكَانْفُسُ الشُّحُّ، وَإِنْ تُكْ تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٥ وَكُنْ تَا اء وَلَوْ كَاثُ لُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِ نَتُّقُوْا فَإِنَّا لِلْهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ رَانَ يَّتَفَرَّقَا غُن اللهُ كُلِّرِ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعً حَكِيْمًا ۞ وَيِلْهِ مَا فِي الشَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ • وَلَقَـدْ صَّيْنَا اللّٰذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَن تَّقُوا اللهُ وَإِنْ تَكُفُرُوْا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا الْلاَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيتًا حَمِيْدًا ۞ وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكِيْلًا إِنْ يُشَايُدُ هِبْكُمْ آيُّكُمْ تٍ بِاٰخَيرِيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذُلِكَ قَدِيرًا ۞ مَنْ كَانَ يُبِرِيْدُ ثُوَابَ الدُّنْيَ أَفِعِنْدَ اللهِ ثُوابُ وَالْأَخِرَةِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِ الرَّاحُ لِيَاتُهُ بذين أمننواكونواقة امين بالقشم

شَرَاوِالْوَالِدَيْنِ وَالْحَ يْنَ وَإِنْ يَكُنْ لْهُاا وْتُحْرِضُوْا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَ سكرًا يَ لَيْهَا الَّهِ يُنَ أَصَنُوا ا ڪِتُب اللَّذِيْ نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَا وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَ ٩ ورُسُلِه وَالْيَوْمِ الْأَخِرِفَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيدًا ١ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا ثُمَّكَفَرُ وَاثُمَّ أَمَنُوا ثُمَّ اَمُنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زْدَادُ وَاكْفُرًا لَّـ مْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَكَا لِيَهْدِ يَهُمْ شِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بِالْإِيْمَالِ إِلَّذِيْنَ ذُوْنَ الْكُفِرِيْنَ آوْلِيَآءَمِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ ﴿ آيَبْتَغُوْنَ عِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا أُو وَعَدْنَزُّ لَ نُتُوالِت الله يُـ بآث إذا سَمِعُ هُمْ كُتِّي يَخُوْ ضُوْافِي كُ ڹٚۄؙۘڔڮڡؽػٵڽٳڷٙڋؚؽڽؘؾؾۜۯڹۜڝٛۅٛڽ<sub>ٙ</sub>ؠػؙۿ

كُمْ فَتُحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُواللُّمْ نَكُنْ مِّعَكُمْ ﴿ وَ نَصِيْتُ، قَالَوْاالَهُ نَسْتَهُ ين، فاللهُ يَحْكُمُ يَيْنَكُمُ بَهُ مَ كفرين على المُوّو نَ يُخْدِعُوْنَ اللَّهُ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَ مُوْالِكَ الصَّلُوقِ قَامُواكُسَالَى ، يُرَاءُ وْنَ النَّاسُ وَلَا ذْكُرُون اللّه اللَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبْدَ بِيْنَ بَيْنَ خِينَ لى هَوُلا عِوَلا إِلَى هَ وُلاءِ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَلَن تَج بيُلًا يَايُهَا الَّذِينَ أَمَ ڽٛۮؙۉڮٵڷٛڡؙٷٛڡڹؽڹٵٵؾؙڔؽڂۉؽٲڽٛڗڿػڶۉٳۑڐ ٥ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ال أَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَلَـنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا رَّالَّالَّا تَأْبُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللَّهِ وَآخْلُصُوْا دِ لْمُؤْمِنِيْنَ ، وَسَوْفَ يُـ مُوَّمِنِيْنَ آجُرًّا عَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِ نْ شَكُرْتُمْ وَامَنْ تُمُورُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْ

الجز

مِيْعًاعَلِيْمًا رِانْ تُبُدُوْ يْرًا ٱوْتُخْفُوهُ ٱوْتَعْفُواعَنْ سُوْءِ فَإِنَّ اللَّهُ وَّا فَحِ يُـرَّا ۞ راتَّ اللَّـخِ يْنَ يَكُفُرُوْنَ بِـ كُوْنَ أَنْ يُسْفَرِقُ وَا بَـيْنَ اللَّهِ قُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَغْضِ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُوْنَ أَنْ ذَوْدَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ سَبِيْلًا " أُولَٰ فِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ مُقَا دْنَالِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًامُّهِيْنًا وَالَّذِيْنَ امَنُوْ للهِ وَرُسُلِهِ وَكَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمْ أُ وْفَ بُؤْتِهِ هُمُ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّجِ لُكَ آهُلُ الْكِتٰبِ آنَ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبُامِّنَ السَّمَا قَدْ سَالُوْا مُوْسَى ٱكْبَرُمِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوْ اَرْنَا اللَّهَ جَهْرَ ذَتْهُمُ الصِّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ قُرَّاتُّكَذُواالْعِبْ جَاءَ تُهُمُ الْبُيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَ تَيْنَا مُوْسَى سُلْطِنًا مُّبِينًا ٥ وَرَفَعْنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ يْنَاقِهِمْ دَقُلْنَاكُهُمُ إِدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا

تَعُدُّ وُ إِنِي السَّبْتِ : وَٱخَدْنُا مَانَقْضِهِمْ مِّبْنَا قُهُمْ وَكُ وْلِهِمْ قُلُوْبُنَاغُلْفً، أنْبِياءً بِغَيْرِحَقّ وَّقَ غره مروقوله مرعلى مريكربه تأناعظ وْلِهِمْ إِنَّا قَتُلْنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَـرْيُمَ رَسُوْلَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْ لُا وَمَا صَلَّيُوْ لُا وَلَكِنْ شُبِّهُ لَهُمْ وَلَيكِنْ شُبِّهُ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ افِيْهِ لَفِيْ شَلِيٍّ مِّنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا رِبِّبَاعَ الظِّيِّ وَمَاقَتَلُوْ لُا يَقِينُا **رَّفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥ وَإِنْ مِّ** آهُلِ الْكِتْبِ الْآلَيُّةُ مِنْتُ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ \* وَيَهُمَ لْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا أَ فَبِظُلُمِ مِنَ الَّهِ يُنَ دُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبْتِ أَحِ كَثِيْرًا ٥ وَّٱخْدِهِمُ الرَّبِهِ اوْقَدْنُهُوْ ا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِ الْبَاطِلِ ﴿ وَٱعْتَـٰذُنَّ غفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَنْ أَبَّا ٱلِنِمَّا ۞ لَكِن الرَّاسِخُوْنَ فِي

الله واليومالاخ نون پ عظيمًا مُا تَّااَدُ كَنْنَا الْمُكَ نُ بَحْدِ ٢٠ وَأَوْ حَيْنَا إِلَى إِبْ لَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى وكان الله عزيراً اللهقدض لَفُهُ وَا وَظُلُمُوا لَهُ يَكُ

17

وكان ذيك عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَدْجَ لْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَمِنُوْ اخْبُرالَّكُ تَ رِللهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ ا متأهل الكتب أدتة لَوْا فِي دِيْن للورالا الكقاء إنتما المستعجعت حَلِمَتُكَ ﴿ الْقُسِهَا إِلَى مَرْيَعُ وَرُوْحُ مِّنْ ٳؠڷۅۣۯۯڛؙڸ؋؞ڐۯڵٲؾڡؙٛۉڷۉٵڟڶڟؙڎؙ؞ٳڹٛػ يُرًا لَّكُمْ النَّمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدًا مِلَهُ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْكَارُضِ ﴿ وَكُفِّي مِ ن يَسْتَنْكِفَ الْمُسِيْحُ آنْ يَكُونَ عَبْدًا لِتَلْهِ وَلَا مُقَرِّبُوْنَ ﴿ وَمَنْ يُسْتَنْكِفْ عَنْ عِبُ و فاحالله فيُوقِيْهِمْ أَجُوْرَهُ بله ، وَأَمَّا الَّهٰذِيْنَ اسْتَنَّا تككروافك عَذَابًا رَلِيْمًا "وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ ال لانصيرُ إِلَيْهَا النَّاسُ قَدْ جَأْءَكُمْ بُرْهَا كُورِّنَ وَيُ

َمْ نُـوْرًا مُّبِيْنًا مُنْوُرًا مُّبِيْنًا بة إن امْرُؤُاهَلُا كَمْ فِي ، فَانْ كَانَتَ ك ﴿ وَإِنْ كَانُوْ إِلْهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ مِ لاونس حَظّا لانْتَيَيْنِ ، 3072 ا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ يْنَ امَنُوْا آوْفُوا ب كُوْمَايُرِيْدُ لْوْاشْعَا ئِيرًا بِلَّهِ وَكُلَّا

ۮٷۥۅٙڵٳؾۻڔڡ*ڐۜ*ڴۿۺؘ مِدِالْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْ رِّ وَالتَّلْقُوٰ ي م وَلَا تَعَا وَنُهُ اعْلَى الْإِشْمِ وَا إِذَا تُنْفُوا اللَّهُ مُراتًا اللَّهُ شَبِدِ يُبِدُ الْجِيفَا لْمَنْتَكُةُ وَالدِّمْ وَلَحْمُ الْحِنْزِيْرِوَمَ عَّةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُ لةُ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ الْأَمْا ذَكُّتُ النَّصُبِ وَآنَ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْكَامِ اذْ ۉ مَريَئِسَ اللَّـذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا لْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ كماكلشكام تُمْرِمِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّدٍ عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ اقْكُلُوْ الْمِمَّا آمْسَ مُوْنَهُنَّامِ كُمْرَدَا ذَّكُرُواا سُمَا للهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواا للْهَ وَاللّهِ

٥

ب ) أَلْيَوْ مَرَابُطِلُّ لَكُمُ الطَّ ذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبِ حِلَّا ذِيْنَ أَوْتُوا لَكِنْتِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُكُمُوْ هُتَّ يْنَ غَيْرُمُسَا نِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِ لَايْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ: وَهُوَفِي الْأَخِيرَةِ مِنَ خُسِرِيْنَ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْالِذَا قُمْتُمْ إِلَّالصَّلُوقِ لُوْا وُجُوْ هَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَّ الْمَرَافِيقِ وَامْسَحُوْ رُءُوْ سِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمُ جُنُبًّ هَّرُوْا ﴿ وَإِنْ كُنْ تُمْرَضَّى أَوْعَلَى سَفَراَوْجَاءًا كَذَّ مِّنْكُ أبط أؤلم شتُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ يَج دًّا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْمِ هُ ، مُا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَ رَجِ وَّلْكِنْ يُّرِيْكُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُ لَنْكُمْ لَعَلِّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ وَاذْكُرُوْانِحْمَةَ اللِّهِ عَلَيْهِ ومِيْنَا قَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمُ بِهَ وِإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطَحْ

الحراج في د

تَّقُوا لِلْكَ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْرٌ بِذَاتِ الصُّ ئَهُ اكُوْ نُوْا قَوَّامِ بِنَ لِلْهِ شَهَدَاءَ بِ سَنَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلْأَتَحْدِ لُوْ الرَاعْدِ لُوْا سَمُواَ قُرَبُ تَّقُوا لِلْهُ وَإِنَّ اللَّهُ خَبِيْزُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَعَدَا لَهُمْ مُنْفِولَةً وَّأَجُرًّ نُوْا و عَمِلُوا الصَّلِحْتِ يْمُ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُذَّا بُوْا بِأَيْتِ حُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ يَا يُتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْ كُرُوا مَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوْ الْكِيكُ دِيهُمْ فَكُفُّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ \* وَاتَّنْقُوا اللَّهُ للهِ فَلْيَتُوكِلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ آخَذَا لِلَّهُ مِ نهم أنني عشر نقث لَو قَا وَأَتَيْثُ وهُ هُ وَاقْدُفْ تُوُاللَّهُ قَارُضًا كُسُ تِكُمْ وَلَا كَا خِلْتُ ٦٤٠٤ كفريعدد فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْتًا قَهُمْ لَعَتَّهُمْ وَجَعَ

أَذَكِّرُوا بِهِ وَلَا تَـزَالَ تَطَ هُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهُ يُح بَ الَّذِيْنَ قَالُوْ إِنَّا نَصْرَى آخَذُنَّا مِنْنَا سُوْاحَظَّامِّ مَّاذُكِّرُوْا بِهِ ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْحَدَاوَةَ ءَ إِلَّى يَـوْمِرالْقِيلُـمَةِ وَسُوْفَ يُنَدُّ كَانُـوْايَصْنَعُـوْنَ لِيَاهُـلَ الْكِتْبِ قَدْجَاءً كُمْرَسُولُنَايُبُ عُمْ كُنْ الرَّامِّةَ اَكُنْ تُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَحْفُوْا عَ ؽڔڐڡٙۮڿٵؖٵڰۿڞؚ٥۩ڷٚڡ۪ڹٛۅٛڒۊڮٮڹڰۺۘؠؽڰڴؾۿڋۼ ـ و اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُ نَ الظَّلُمُتِ إِلَّى النَّبَوْدِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيْ هِمْ إِلَّا وكقذكفرالبزين فالوالقابله هوالمسي بْنُ مَرْيَدَ، قُلُ فَمَنْ يَهْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَا دَ أَنْ سِيْحَ ابْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا يِلْهِ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَيْخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُو النَّصْرَى نَحْنُ

2

لسَّمُوْتِ وَالارْضِ وَ هَلَ الْكِتْبِ قَدْجَآءً كُمْرُسُولُكُ خَتْرَةٌ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَنْفُوْ لَوْامَا نَزِيْرِ نَفَقَدْ جَاءًكُمْ بَشِيْرٌ وَنَزِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرً رَدْ قَالَ مُوْسَى لِقُوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوْ انْحُمَةُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ عَالَم لَ فِيْكُمْ آنَابِيٓآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوَّكًا وَّاتِٰكُمْ مَّاكُمْ يُهُو دًامِّنَ الْعُلَمِيْنَ مَ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُ بِتِيْ كَتُبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَـرْتَـدُّ وْاعَلْى آدْبَارِكُمْ فَتَـنْـقَر سِرِينَ وَقَالُوا يُمُوْسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبًّا رِيْنَ عِ اتَّاكَنُ تَكَخُلُهَا حَتَّى يَخُرُجُوْ امِنْهَا \* فَإِنْ يُخُرُجُ هَا فَإِنَّا كَا خِلُوْنَ ﴿ قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْ آنْحَمَّا للهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْاعَلَيْهُمُ الْبَابِ • فَإِذَا فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْ الذَّكُ كُنْتُمْ مُّ وُمِنِ قَالُوْالِمُوْسَى إِنَّاكُنْ تَكْفُلُهَا آبَدًامَّا كَامُوْافِيْهَا

تِلْآنَّ هْهُنَاقَاعِدُ دُنَ⊙قاً فُوق نفسي وأخي ف لَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمُةً عَالَمُ لَحَقّ ما ذُقَدّ تَا أبنني أكرم وَلَهُ يُتَقَبُّلُ مِنَ الْأَخْدِ وَ قَالَ لَا قَتُ من المُتَّقَدُنَ 5 سط ينبد يراكيث يْنَ وإنِيْ أُرِيْد عَيْفُ يُوارِيْ سُوْأَةً أَخِيْ تُ أَنْ أَكَ بُحَ مِنَ النِّ مع عِيلَ أَتَّهُ مُ ن قتا،

فِي الْكَرْضِ فَكَانُّكَا تُتَكَالَتُكَالِنَّكُ فكأتمأآهكاالة مَّ انَّ كَتُلُرًّا مِّ بُسُوْلُـهُ وَيُسْعُوْنَ وَ غَدِرُوْا عَلَيْهِ إِنَّ الَّهِ يُنَ كُفُرُوْالُوْاتُ لَهُمْ مَّا فِي يْدُّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَا قُطَعُوْا آيْد

اصِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ ظُلْمِهِ دَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ عَفُورٌ رِّحِيْمُ المُرْتَحْلَمُ آنَّ اللهَ لَهُ مُوْتِ دَالْارْضِ ، يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِ آمُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِيَأَيُّهَا الرَّسُولُ كَ اللَّهِ يُنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِمِنَ اللَّهِ يُنَ اَامَنَّا بِأَفْوَا هِهِمْ وَلَمْ نُنَّوْمِنْ قُلُو بُهُمْ \* وَمِنَ دُوْا ﴿ سَمَّعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُوْنَ لِلْقَوْمِ خرين ، لَمْ يَاتُوكَ ، يُحَرِّفُونَ الْكِ يَقُوْلُوْنَ إِنْ أَوْتِيْ تُمْ هَٰذَا فَخُهُ حُدَّرُوْا ﴿ وَمَنْ يُسُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْا للهِ شَيْعًا، أو لَعِلكَ اللَّهِ يَنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ آ هُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ نْيَاخِزْيُ ﴿ وَلَهُمْ فِي بُعَظِيْرُ سَمُّعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَصَّلُوْنَ حُڪُمْ بَيْنَهُمْ آوْ آغير ض آءُ وُٺ**ڪ فَ** ، فَانْ جَـ هُمْ \* وَإِنْ تُعْرِفْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَهِ

ك وعنده هُ مُ التَّوْلِيةُ فِيْهِ ىٰ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴿ وَمَا أُولَٰئِكَ إِ تتورْنة فيهاهُدّى وَنُورْه سُلَمُ وَاللَّهِ يُنَ هَأَدُوْا وَالرَّبَّ انِيُّو كَحْبَا رُبِمَا اسْتُحْفِظُهُ امِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُو اعْلَيْهِ لِدَاءَ ، فَلَا تَكِفُشُوا النَّيَاسَ وَاخْشَوْنِ وَكَلا تَشْتُرُوْا ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُو هَاآنً النَّفْسَ مُرالْحُفِرُوْنَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ التعين والكاثف بالكثف والأذ كُلُأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُـرُوْحَ قِصَ تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَكُفًّا رَةٌ لَـهُ وَمَنْ لَـهُ يَحُكُمْ بِمَ كَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ ۞ وَقَفَّيْنَ مَرْيَعُ مُصَدِّقًا لِنَّمَا بَيْنَ يَكَيْ ن التَّوْرُ سِةِ وَأَتَيْنُهُ الْكِرْيْجِيْلَ فِيْهِ هُدَّى وَّنُورُ

وثيككماك القاقة يقُواالْخَيْرَتِ وإلَى اللهِ مَرْجِ لْهُ وَكَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُ اللُّهُ أَنْ يَّصِ

ا اا دقفلازم

دى الْقُوْمُ الظَّلِ ﺮَﻑ ﭘُﺴَﺎﺭِﻋُۉﻥۏؽۿۿڔؽڡؘۉڶۉؽڗ برَةً، فَحَسَى اللَّهُ أَنْ يَبَّالِنَ بِالفَّتُ دِه فَيُصْبِحُوْا عَلَى مَا ٱسَرُّوْا فِي ٱنْفُسِ يْنَ أَمُنُوا آهَ وُلاَءِ اللَّهِ يُنَا أَقُ يْمَانِهِ هُ وَاتَّهُمْ لَمَعَكُمْ وَبِطَتْ آعُمَا لُهُمْ فَأَصْبَحُوا خُسِرِيْنِ يَايُّهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَنْ يَّرْتُدُّ مِنْكُمْ عَنْ يُنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللَّهُ بِقُوْمِ يُج يْنَ أَعِزُّةِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ يُجَاهِ بِ وَلَا يَخَافَوْنَ لَوْ مَنْ قَلَ رِنْجِ الْأَلِكَ فَضْلُ اللَّا للهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ انَّمَا وَلِيُّكُمُ بهِ مَنْ يُشَاءُ ﴿ وَا وُ تُكُونَ الزَّكُولَا وَهُمُ رَاكِعُونَ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَ ٨ وَاللَّذِيْنَ أَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ رُ هُزُوًا وَّلَحِبًا مِّنَ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ

الح

كُفًّا رَا وُلِياءً وَاتَّقُوا لِلْدَانَ كُنْ تُمْ مُّ وُمِنِينَ ٥ وَ إِذَا نَا كَيْ يَتُمْ إِلَى الصَّلُوعَ اتَّخَذَ وْهَا هُذُو الرَّلِحِيًّا ا ذُلِكَ بِأَتَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ قُلْ يَاهْلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّ آلِكُ آنُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلُ · وَآتَّ ٱكْثَرَكُمْ فُسِقُوْنَ · قُلْ هَلْ أُنَبِّعُ كُمْ بِشَرِّمِّنَ ذُلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَّعَنَهُ لله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعِلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيْ عَبُدَالطَّاغُوْتَ وأُولِيكَ شَرُّمَّكَانًا وَّآضَلُّ عَنْ سَوَّاء لسّبيْل ٥ وَإِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْ الْمَثَّا وَقَـدُدٌّ خَلُوْا لْكُفُروَهُمْ قَدْ خَرَجُوابِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُكُمُونَ ﴿ وَتَرَاى كَتِٰ يُرَّا مِّنْ هُمْ يُسَادِعُونَ فِي الْكَارْشِيمِ لَحُدْ وَانِ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ الْبِئْسَ مَاكَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ كُوْلَا يَنْهُمُ هُمُ الرَّبَّ إِن يَبُونَ وَالْأَهْبَ أَرْعَنْ قَوْلِهِمُ الْلَّاشْمَ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلِبِئْسَ مَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَـدُاللّٰهِ مَغْلُوْلَةً عُلَّتَ آيْحِ يَهِمْ وَلُحِنُوْا مَا قَالُوْا مِبْلُ يَهِ لا مُمْبُسُوْ طَنْنِ ايُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَ إِرسَاء

النائع ٥

نكأ بَيْبُ نَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ رًّا لِلْكَرْبِ أَطْفًا هَا اللَّهُ ، فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ امنوا واتقواكفورك نْهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَكُوْاَتُّهُمْ اَقَامُواالتَّوْدِ ن رَمَا أُنْزِلُ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِيهِمْ لَا كَ ، و ، و ، و ، و ، و ، و . نهمامة مقت ٱءُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَا يُكُهَا الرَّسُولُ لَا يُكُ دَّتكَ، وَإِنْ لَـُ مُ تَفْعَلُ فَمَا بُلَّغْتَ رِلْ النَّاسِ وإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ وَقُلْ يَاهُ تُمْعَلَىٰ شَيْءِ حَتَّى تُقِيْمُواالِتَّوْرُكَ وَ لَا اُنْ ذِلَ الْمُنْكُمُ مِّنْ رَّبِّكُمُ · وَلَيَزِيْدَ تَّكَثِ يُرَّا مِّنْ زلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفُرًا • فَ عَوْمِ الْحُفِرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ أَمَنُوْا وَالَّهِ يُنَ هَا دُوْ، أبِسُون وَالنَّاصِرَى مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِيرِةِ

فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ رَحْزَنُونَ خَذْنَامِيْنَاقَ بَيِنِي اِسْرَاءِ يُلَ وَآرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُ كُلُّمَا جَآءَهُ مُرَسُولٌ بِمَالًا تَهُوَّى ٱنْفُسُهُمْ فَرِيقًا وَفَرِيْقًا يَّقُعُلُوْنَ ٥ كَصِبُوْا ٱلْأَ تَكُوْنَ فِتْنَ مُّوْا ثُمَّ تَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرُمِّنْهُمْ للَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَقَدْ كَفَرَالَّذِيْنَ قَالُوْالِكَ ىڭەھۇاڭمىسىگ ابْنُ مَسْرَيْكُم وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَيْنَى رَآءِ يُلَ اعْبُدُوا اللّه رَبِّنَ وَرَبِّكُمْ اللّه مَن يُشُوك للوفقذ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْسُهُ النَّارُ وَمُ ظَّلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارِ ٥ لَقَدْ كَفَرَالِّذِیْنَ قَالُوْالِتَّ اللَّهُ تَالِثُ تَلْنُهِ، وَمَامِنُ الْهِ الْأَرِلْهُ وَّاحِدٌ وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا ا عَمَّا يَقُوْ لُـوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابُ يْمُرْ) أَفَلَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُوْرُوْنَهُ وَاللَّهُ فْوْزَرِّ حِيْمُ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمُ إِلَّارَسُوْلُ، قَدْ لَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَالشُّهُ صِدِّ يُقَدُّ كَا لطَّعَامَ النَّظُرْكَيْفَ تُبَيِّنُ لَهُمُ الْلاَيْتِ ثُمَّانظُرْاَ فَي

ومفلازم

ين الله

ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْحَلِيْمُ ( قُلْ آياً هُا كِتْبِ لَا تَخْلُوْ ارْفِي دِيْنِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَا تُتَّبِعُوْا آهُوَاءَ دْضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَٱضَلُّوْا كَيْسِيْرًا وَّضَـ سَوَاءِ السَّبِيْلِ \* لَحِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِ لى لِسَانِ كَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَسْرَيْمَ وَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُو ايَحْتَدُون مَا نُوالاينسَنَا هَوْنَ عَنْ مُّنْكُر فَعَلُوْ ئُسَ مَأَكَانُوا يَفْعَلُونَ تَرْيَكُتِيْرًا مِّنْهُمْ يَ الَّيٰذِيْنَ كُفَرُوْا وَلِبِئُسَ مَا قَدَّ مَتْ لَهُمْ اَنْفُسُ عَكَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خُلِكُ وْقَ ﴿ وَلِّوْ اللهِ وَالنَّبِيِّ <u>وَمَ</u> ذُوْهُ هُ أَوْلِيتَ آءَ وَلَكِتَ كَتِبْ يُرًا مِنْهُمْ فَسِ اسِ عَدَا وَقُالِّلُهُ نِينَ أَمَّا شْرَكُوْا ﴿ كَلْتَجِدُقُ ٱقْدَادُ نُوا لُّبِ يْنَ قَالُوْ إِنَّا نَصْرَى ﴿ ذَٰ لِكَ بِالَّ يْنَ وَرُهْبَا نَاوًانَّهُمْ لَا

يَّامِ وَلِكَ كُفًّا رَقُ آيْمًا نِكُمْ إِذَا حَلَفْ تُمْ وَاحْفَظُهُ

كُمْ كُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُ

الآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن قاجتنبو لَعَلَّكُمْ تُفْلِكُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يُبِرِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُبُورِ عَ بَيْنَكُمُ الَعَدَاوَةً وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَصْرِوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْعَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوقِ، فَهَلْ ٱنْـتُمْمُّنْتَهُوْنَ وَوَاطِيْعُو الله وَاطِيْعُواالرَّسُولَ وَاحْدَرُوْا افْإِنْ تَوَلَّيْتُوفَاعْلُمُوُّ ٱتَّمَاعَلُ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ۞ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَصِلُوا انْصَٰلِحُتِ جُنَّاحٌ فِيْمَاطِعِمُوْالِذَامَا اتَّـُقُوْا وَّ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّا تَّقَوْا وَّا مَنُوْا ثُمَّا تُنَقَّوْا ا وَّآحُسَتُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَيْكِا الَّذِينَ امَنُوْ لَيَسْبُلُو تَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءِ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُكُ آيْدِ يُكُمْ وَ رِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَحَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَلْمِ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱلْهِيْمُ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَصَنُوْا لَا نَقْتُلُوا الصَّيْدَوَا نَسْتُمْ هُرُمِّ وَمَنْ قَتَلَكُ مِنْكُمْ مُّتَعَمَّدُ فَجَازَا اللَّهُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّحَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدْ لِ مِّنْكُمْ هَدْيًّا لِبِلغَ الْكَعْبَةِ ٱوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مُسْكِيْنَ ٱوْعَدْ لُ اذلك صِيامًالِيَّذُوْقَ وَبَالَ آمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلْفَ

ي

مُاللُّكُمنُ ؞ۜ*ٚۄٚۘۼڵؽڰؙۿڝؽ*ڎٳڶڹڗڞٵڎۿ چُشُرُوْنَ ﴾ چَعَ حَدَامَ قِنْمًا لِّلنَّاسِ وَانشَّهُ وَالْحَدَامَ وَا ذَٰ لِكَ لِتَحْلُمُوْااَتَ اللَّهُ يَحْلُمُ مَا فِي الشَّمْوٰ بِ وَمَ الكَّ رَضِ وَأَتَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدًى إِعْلَمُوْااَتَ اللَّهَ شَرِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُو زُرَّ حِيدُ نَ لرَّسُوْلِ إِكَّا لَبَلْخُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمْ مَا تُبْ مُوْنَ وَ فُل لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ كَكُنْرُةُ الْخَسِيْنِ فَاتَّقُوا لِلَّهُ يَاأُولِي لَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ يَا يُبْهَا الَّذِينَ اسَنُو الْآتَ بُدَ لَكُمْ تُسُوُّ كُمْ وَإِنْ تَسْتَلُوا نَزُّلُ الْقُدَانُ تُبْدَلِكُمْ عَفَا سِنَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَ اَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ نُكَّرًا <u>یُمُ</u> کُدُسً ٱجَعَلَ اللَّهُ صِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا وَّلَادَ صِيْلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَن كَفَرُوْا يَفْتُرُوْنَ

دراد دو

عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُ مُ لَا يَغْقِلُونَ ١٥ إِذَا قِيْلَ لَهُ مْ تَعَاكُوْ اللِّي مَا آنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْ احَسْبُنَا مَا وَجَهِ ذَا عَلَيْهِ إِبَاءَ نَاءاَ وَلَوْ كَانَ أَبَا وُهُمْ مَا كَمُوْنَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُوْنَ مَ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَصُنُوْا عَلَيْكُمُ آنْفُسَكُمُ-لَا يَضُرُّ كُمُمَّنَ ضَلَّا إِذَا اهْتَكَ يُستُمُوا لَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُوْنَ. يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا شَهَاكَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدْ لِ مِّنْكُمْ أَوْ انحَدَنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ ٱنْسَتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْكَارُضِ فَأَصَابَتُكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ وَتَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُو فِي فَيُهُ فُسِمُنِ بِاللَّهِ إِنِ الْرَبُّبُ تُمْ لَا نَشْتَرِ يَ بِـــ ثُمَنًا وَّلَوْكَانَ ذَا قُرْبِي وَلا رَكْتُكُمُّ شَهَادَةً اللَّهِ إِنَّا إِذَّا لَّمِنَ الْأَثِمِيْنَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَعَلَى اَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخَرُنِ يَنْقُوْمُنِ مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُ الْأَدْكُ لِينِ فَيُتَقْسِمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَا دَنُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَا كَتِهِ مَا وَمُنَا اعْتَدَيْنَ أَجُلِ ثُنَالِذًا لَّهِ مِنَ الظَّلِمِينَ ذُلِكَ ٱدْنَ آن يَّا ثُوْ إِللَّهَ هَا دَةِ عَلَى وَجُهِ هَا آوْ يَخَافُوْ ا

53.5

د دیا د

نْ تُرَدّا يُمَانُ بَعْدَا يُمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمُعُوا ا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفُسِقِيْنَ \* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ قُوْلُ مَاذَارُجِبْتُمْ قَالُوْالْإِعِلْمَلْنَا وَنَّكَ ٱنْتَ عَلَّا مُ خُيُوْبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ اذْ كُرْنِعَمَّةِيْ لَيْكَ وَعَلَى وَالِسِكَ تِلِكَ وَإِذْ ٱلبِّسِدُ تُلْكَ بِسرُوحِ الْقُدُسِ الْمُعْدُسِ تُكَلِّمُ التَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبَ لحِكَمَةَ وَالتَّوْلَا مَةَ وَالْالْبَحِيْلَ وَإِذْ تَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِبِإِذْ نِنْ فَتَنْفُخُ فِيْهَافَتَكُونَ طَيْرًا إِذْ نِيْ وَتُنْبِرِ ثُلَاكُمُ مَا لَا يُحْمَدُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيْ وَإِذْ تُخْدِجُ مَوْ تَى بِإِذْ نِيْ - وَإِذْ كَفَفْتُ بَيِنِيْ إِنْسَرَاءِ يُسَلِّ عَنْكَ مِا ذُ تَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُدُلِمِنْهُمْ إِنْ لَمَذَ رُمُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ آ دُحَيْثُ إِلَّى الْحَوَارِبِّنَ آنَ أَصِنُوْ بِيْ وَبِرَسُولِ ، قَالُوْ الْمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذَّ لْحَوَّارِيَّنُوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ مَا رَسِدَةً مِّنَ السَّمَارِ ، قَالَ اتَّنَّهُ آَنْ يَسُنُزُّلُ عَلَيْنَا تُمْ شُؤْمِنِيْنَ ←قَالُوانُرِيدُ ٱنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَئِكُ قُلُوْ بُنَا وَنَعْلَمَ آنَ قَـذ صَـدَ قَتَنَا وَثَـكُوْ نَ عَلَيْهَا مِنَ

الماقة

الشُّهِدِيْنَ ۞ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَءَاللَّهُ مِّرَبَّنَاآنُ نِرْلُ عَنَيْنَا مَا يَدُةً مِّنَ السُّمَاءِ نَدَكُونُ لَنَا عِيْدًا رِّهَ وَإِلَا خِرناوَا يَتَ مِنْكَ، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُالِرْ زِقِيْنَ قَالَ اللَّهُ إِنْ مُسَازِلُهَا عَلَيْكُمْ قَمَنَ يَكُفُّرْ بَعْدُ مِنْكُمْ 'فَإِنَّ أُعَذَّ بِنَهُ عَذَابًا لَّآعَذٌ بُنَا تَعَامَ الْعَلُونَ وَلِذَ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ا بُنَ مَسْرَيَهُ ؟ آنْتَ قُلْتَ لِلنَّكَا اتَّخِذُ وْنِيْ وَٱرْحِيَ الْهَيْنِ صِنْ دُوْتِ اللَّهِ ﴿ قَالَ سُبُحْنَكَ <u>ٵۜؾػؙۅٛڽؙڔؖڹٛٵڽٛٵڠۘۅٛ</u>ڷڞٵٮؽڛڔڮ؞ۑػڣۜ؞ٳڽػؙؽٛٮٛ تُذَفَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا آعْلُـمُ مَ يْ نَفْسِكُ وَإِنَّكَ ٱنْتَ عَلَّا مُوالْفُيُوبِ ﴿ مَا قُلُ هُمْ إِلَّا مَا آمَرْ تَنِيْ بِهِ آنِ اعْبُدُونَ لِلْهَ رَبِّنْ وَرَبَّكُمْ كُنْتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ وَلَكَّمَ تَوَقَّيْتِنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدَ وإِنْ تُعَذِّبُهُ مْفَاتُّهُ مِعِيَا دُكِّ وَإِنْ تَخْفِرْلَهُمْ قَاتُّكَ أَنتَ الْعَرْبُرُالْحَكِيْمُ وَقَالَ اللَّهُ لَهُذَ يَوْمُ يَنْفَعُ الصِّوقِينَ صِدْتُهُ مُ الْهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا وَفِي اللَّهُ عَنْهُمْرَة

هُ وَذِلِكَ الْفَوْزُ الْعَصْدُونِ يِنْهِ مُلْكُ السَّمُوت لْآرْضِ وَمَا فِيْهِنَ ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرَنَ مَا عَلَيْهِ اللّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيْمِ الدُّهُ وَمُرْسَأُ مُدُيِتْهِ اللَّهِ يُ خَلَقَ الشَّمُوتِ وَالْأَذْفُ وَجَعَلَ من وَالنُّهُورَة شُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِ دِلُوْنَ ﴾ هُوَاللِّذِي خَلْقُكُمْ مِنْ طِيْنِ نُكُرِقُونَ الْبَالِ نُكُرُقُونِ الْبَالْ ا لْ مُسَمَّى عِنْدَةُ فُرِّانَ تُمُوتُمُ تَكُوْنَ ﴿ وَهُواللَّهُ فِي السَّمُوْتِ رَفِي الْآرْضِ - يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ٵؾػڛؠؙۅٛڹ⊙ۏڝؘٲؾٵؾؽؠؠۿڞۜٳؽۑڐۣڝۨڽٳۑۻڗؾؚڡڡٳڵٳ كَانُوْاعَنُهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُوْابِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ فَيَاتِيْهُمُ ٱنْبُواْمَاكَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِ وَقَ ه يَرَوْاكُمْ آهْلَكْنَامِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مُّكَّنُّهُمْ ذِ كَهُ نُمُكِّنَ لِّكُمْ وَآرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِبْدُرَارًا أَنْهُ رَتَجُرِيُ مِنْ تَحْرِبِهِ مُ فً ذُنُوبِهِمْ وَآنشَاناً مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ٥٠ اعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِـرْطَاسٍ فُلُمَسُوهُ إِ خِيْنَ كُفَرُوْالِ مُ خُوَالًا سِحُرُمُّبِيْنَ وَقَالُوالَوْ

لَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْاَ نُزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِي الْأَمْرُثُ يُنْظَرُوْنَ ۞ وَلَـهْ جَعَلْنُهُ مَلَكًا لَيْحَكَلْنُهُ رَكُ عَلَيْهِم مَّا يَسْبِسُوْنَ ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ إِ برُوْاصِنْهُمْ صَّاكَانُوْا بذين سيد عَ اليَسْتَهْ زِءُ وْنَ مُ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا بِينَ ﴿ قُلْ لِمَنْ مَّا فِي ال كُرْضِ ﴿ قُلْ يِلْهِ ا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿ مَعَنَّكُمْ إِلَّى يَـوْمِ الْقِيلِمَةِ لَا رَيْبَ فِيْدِهِ ِفَهُمْ لَا يُـؤُمِنُوْنَ رَكَّهُ مَا يُهِلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَالسَّمِيْحُ الْحَلِيْمُ ( فُلُ اَغَيْرَا لِلَّهِ ذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَٰوْتِ وَالأَرْضِ وَهُوَيُطَ مُ و فُلُ إِنَّ أُمِ رُتُ آنَ أَكُوْنَ آ وَّلَ مَنْ آ كُوْنَى مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنِّي آخَافُ إِنْ عَصَ ذَابَ يَـوْمِ عَظِيْمِ ﴿ مَنْ يُصْرَفُ عَ دْرَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزَالْمُبِينُ ﴿ وَإِنْ يَبَمُ لَّهُ بَضُرِّفُلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ وَ وَإِنْ يَّمُسَسُ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَهُ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿

£^ قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَ نَكُمْ وَأُوْرِحِيَ إِ خَ التَّكُمُ لَتَشْهَدُوْنَ ى اقُلُ لا اشْهَدُ وَقُلُ اتَّمَا رىء ئىتكاتىشىرگەن الىزىن ۵ كَمَايَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُـمُ وقنك فُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُـؤُمِنُوْنَ ٥ُو مَنْ أَظَّ مُوْنَ ﴿ رِيوْمُ نَحْشُرُهُ مُجَمِيْكًا ثُمَّ نَقُوْ رَكَا وُّكُمُ اللَّبِ يْنَ كُنْتُمْ تَد نَتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ ـ تَرُوُن رومِنْهُمْ مِّنْ يَّسْتَمِعُ إ هْ ٱكنَّةً ٱنْ يَّفْقَهُوْ هُ وَفِيْ أَذَا نِهِمْ وَإِنْ يَتَرَوْاكُلُّ أَيَةٍ لَّا يُبُوِّمِنُوْ ابِهَا حُتَّى إِذَاجً دِلُوْنَكَ يَقُوْلُ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْالِ فَ هُـ وهُـمُ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْكُوْنَ عَنْ

لكُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا بَشْعُرُوْنَ ﴿ وَكُوْنَا إِذَّ هُوْاعَلَى النَّارِفَقَالُوْايلَيْتَنَا نُرَدُّولًا نُكَذِّبِ اَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَلْ بَدَالَهُمْ مَّ نُهُ النَّحُفُهُ تَ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَهُ زُدُّ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالِمَ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِ بُوْنَ وَقَالُوْالِ هِيَ إِلَّا كَيَاتُكَ ومَا زَحْنُ بِمَبْعُوْ نِيْنَ ، وَلَوْ تَرْى رِاذْ وُقِفُوْ رَبِّهِمْ وَالْأَلْدُسُ هٰ ذَا بِالْحَقِّ فَالْوُا بِلْ وَرَبِّنَا قَالَ فَذَوْقُوا لَعَذَابَ بِمَا كُنْ تُوْتَكُفُرُوْنَ } قَدْخَسِ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْ ابِلِقَاءَ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَتَةً قَالُوْ إِلِحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ مُ نَحْمِلُوْنَ آۋزار هُمْ عَلَىٰ ظَهُهُ رِحِهُ "كَاسَآءَ مَا يَيْزِرُوْنَ رِوَمَ يُوِقُ الدِّنْ تِبَالِلا لَعِبْ وَنَهُوْءُ وَلَكُمَّ ارُالاَجْ نِيْنَ يَتَّفُونَ ﴿ أَفَلَا تَغْفِلُونَ ﴿ أَفَدُ نَعْلَمُ إِنَّا فَكُلِّكُمُ إِنَّا كُلِّكُمُ أُذُ وْنَ فَإِنْهُمْ لَا يُكُذِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّ يَجْحَدُّوْنَ، وَلَقَلْاكَذِّبِتُ رُسُلُ مِّنْ قَدُ اكُذِّبُوْ، وَأُوْذُوْا حَتَّى ٱللَّهُمْ نَصْرُنَا 

نَ ﴿ وَإِنْ كَانُ كُنُرُعَلَيْهُ نْ تَيْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَ ية ، وَكَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهِ ۉٮڶۉڵٵؙٮڗؚٚڶۼڷؽۅٵؽۊؙ<u>ۻ</u>ڽڗۜؾ لَى آنَ يُّنَزِّلُ أَيْثًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ هُـ هُ لَا يَعْ لُڪُمُ مَافَةً طُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءِ ثُ من ، مَنْ يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ ا مُنْ تَنَ برَاطِمُّسْتَقِيْمِنِ قُلُ أَرَّءُ يُتَكُّ لَّهِ آوْا تُتُكُمُ السَّاعَةُ آغَـ ثِرَالِتِهِ لُ إِيَّا لَا تَكْشِفُ لَا يُكُشِفُ سَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ 5ُولَقَ

تُ قُلْهُ بُهُ هُ وَزَيِّنَ لَوْنَ ( فَلَـمَّا نَسُوْا مَ الروايم ، كُلِّ شَيْءِ عَتَّى إِذَا فَرِحُـوْا بِمَا ٱوْتُوااً. تَنَةً فَإِذَا هُمْ مُّيْلِسُوْنَ وَفَعِطَعَ ذَا بِرُالْقَوْمِ دُيِلّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ قُلْ آدَءَ مُ كُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَعَلَى قُلُوْ بِ كَمْرِبِهِ ﴿ أَنْظُرْكَيْفَ نُصَدِّفُ الْأَلْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِ فُونَ وَقُلْ اَرْءَ يُتَكُمُ إِنْ اَتْكُمُ عَذَابُ اللَّهِ لْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَدْ مُرالظّ يْنَ الْأَمُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ \* فَمَنْ أَمَنَ كَنْهُمُ وَلَاهُمُ رَجُوزَتُونَ كمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْد · ٱقُولُ لَكُمُ إِنَّ مَلَكَ ﴿ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا صَا يُبُولِي. لمى وَالْبَصِيْرُ اَفَا الَّذِيْنَ يُخَافَوْنَ أَنْ يُحُشِّرُوْ هُمْرِةِ نَ دُوْنِهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِ

ڔۢۮٵڵؖڂؽؽؾۮۼٛۉؽڒڹۜۿۿۑ الَغَذُوقِ وَالعَ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْرِمِّنْ شَيْءِ وَّمَا مِنْ حِسَ مِّنْ شَيْءِ فَتَطُرُدُ هُـمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظِّهِ بَعْضَهُمْ بِبَحْضِ لِّيَقُوْلُوْا أَهْؤُلَاءِمَنَّ اللَّهُ نُ بَيْنِنَا ﴿ ٱلْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ﴾ وَإِذَا ءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِنَا فَقُلْ سَ ڵڐۼڷؽڴۿػۺ رِّحْمَةُ ﴿ أَنَّ لَهُ مَنْ عَمِلَ إِ ثُمَّ تَابِمِنْ بَعْدِ هِ وَآصْلَحَ فَأَنَّـ فَعُفُو رَرِّحِيْمُ وَوَ 700 لتشتبثن كَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ ا الله الله ٱتَّبِعُ ٱهْوَآءُ كُهُ الْخَدْفَ لْتُراذًا وَّ صَا ڽ۪ٞڹؘڎؚٟڡؚۣٞ؈ؗڗؖؾٚۯػ ، لَّوْاتَ عِنْدِيْ مَ ٥ لَقُضِي الأَمْرُ بَيْنِي وَ كَمْ وَاللَّهُ آعُلُهُ م لْمُهَارِلًا هُوَ وَيَعْلَمُ مَ بَرِّوَالْبَحْرِ ، وَمَا تَسْ عُطُون وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْ

السذي يَنْوَ فَعِكُمْ بِالنَّيْلِ وَيَعْ تَمْ بِالنَّهَا, نَهَ كَيْعَثُكُمْ فِبْ وِلِيُقْضَى آجَ كُوْثُمَّ يُنَبِّكُمْ بِمَاكُثُةُ تَخْمَ دِهِ وَيُسْرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ ءَآحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ مَّرُدُّ وَالِكَ اللَّهِ مَوْلُهُمُ الْحَقِّ وَالْالْهُ الْحُكُمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَقُلْ مَن يُنَجِيْكُمْ مِّنْ ظُلُمْتِ لْبَحْرِتُ دْعُهُ نَهُ تَضَرَّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَـٰ إِنْ ٱنْجِعَا مِنْ <u>ڂ</u>ڿ؋ۘڬنكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ⊙قُلِ اللَّهُ يُنَجِيْكُمْ مِّنْهَ زِمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّرًا نُتُمْ تُشْرِكُوْنَ وَقُلْ هُوَالْقَادِ رُعَلِ َنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَا بِأَارِّنْ فَوْقِكُمْ ٱوْمِنْ تَحْ سكه شيحًا ويُذيق بَعْضَكُمْ بَ نْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ لَحَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿ وَكُذَّبَ كَ وَهُوَالْحَقُّ • قُلُ رُّ و و كَا مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّا لَلَّا لَال عَوْضُوْنَ فِيْ ايْتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَ

اغَيْرِهِ ﴿ وَإِمَّا يُنْسِكُنَّا بهم مِّنْ شَيْءِ وَلَكِنْ يِذَكُرُ وَذَرِالَّهِ يُنَ اتَّخَذُوْا دِينَ رَّ ثُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَ كَتُ وَكُنَّ الْكُلِّ الْكُلِّ ٥ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلُّ عَدْ لِ لَّا يُوفُّ خَذْ لُوْدِيمَا كُسَبُوْهِ لَهُمْ شَرَا بُ يْمُ بِمَا كَانُهُ إِنْكُ فُرُونَ } قُ ىلە مالاينىفغنادلايك م كَيْرَانَ عِلْهُ أَصْحِتَ يَدْعُهُ نَهُ إِلَى ى الله هُوَا يْنَ أُوْانَ أَقِيْمُواالصَّلْوِ قَاوَاتُّفَوْ لَا حُوْمُ و هُوالَّذِي خُلُقَ ا شرون

< رَأَتُتَّخِذُ آصْنَامًا الهَدَّ ﴿ إِنِّي ٱلْكُو وَقَوْمَ يْنِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُبِرِي إِبْرُهِ يُمَمَّلُكُوْتَ السَّمُوٰءِ أَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿ فَلَمَّاجَتَّ عَلَيْهِ ليُّنكُ رَا كُوْكُبًا ، قَالَ هٰ ذَارَبُّ ، فَلَمَّا آفَكَ قَالَ مُ أُحِبُ الْأَفِلِ يُنَ ( فَلُمَّا رُا الْقُـمَرُ بَا زِعُافَا لَ هُـ رَبِيْء فَكَمَّا ٱفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّـمْ يَهْدِ نِيْ رَبِّيْ لَآكُونَنَّ وَ فَلَمَّا ذِالشَّمْسَ يَا ذِغَهَ قَالَ فذَارَبِيْ هٰذَ ٱكْبَرُ ۚ فَكُمَّا ٱفْكَ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ عُ مَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّنَ وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِي فَطَرَا لِسَّمُونِ وَّمَا اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَحَا قَوْمُ هُ فَالَ أَتُحَاجُو إِنَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَ آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهَ إِلَّا اَنْ يُشَاءَرَ بِيْ شَيْئًا ، وَسِ رُبِّيْ ڪُلِّ شَيْءِ ۽ اَفُلَاتَتَذَكُّرُوْنَ وَكَيْفَ آخَافُ آشْرَكْ تُمْرُولَا تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُ تُمْ بِاللِّهِ مَا لَهْ لَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطِنًا ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ آحَتَّى بِالْآمْنِ ، رِانْ كُنْ تُكُونَ كُونَ كُونَا لَا نِيْنَ الْمُنُوْا وَلَهْ يَلْبِسُوْا إِيْمَا نَهُمْ

وتغلاد

نْ نَشَاءُ اللَّهِ كَالُّهُ كُلُّكُ حَكَيْرٌ عَهِ ڪُلَّا هَدَيْنَا ۽ وَنُوْعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِيَّتِهِ كَاوُدَ وَسُلَيْهُنَ وَآيُّوْ بَ وَيُوسُفَ وَ مُوْسَى وَهُـرُوْنَ ﴿ وَكُـذَٰ لِلْكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِيْنَ ۗ ۗ , وَ زُكْرِيَّا وَيَحْلِي وَعِيْسِي وَإِنْيَاسَ عُلُومِنَ الصَّلِحِيْنَ أَ ) وَالْيَسَمُ وَيُهُ نُسُ وَلَهُ طَّا اوَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَ <u>آئِهِمْ وَذُرِّ يُٰتِهِمْ وَإِخْ</u> وَانِ كَيْنْهُمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ ذَ هُدًى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ لا ، وَلَوْ شَرَكُو الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُو ايَعْمَلُوْنَ ٥ أُولَئِكَ يذين أتين فهم البعثب والمُكْمَ وَالتَّبُّةُ قَ عَلَا هُ وُلاءِ فَقَدْدُ وَكُلْنَا بِهَا قَدْمًا لَّيْسُو الِمَا كُفِرِيْنَ ۞ أُولَيْنِكَ اللَّهِ يُنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ لَا سُهُمُ ا قَتَدِهُ وَ قُلُ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا وإِنْ هُوَالَّاذِكُ رِي حَقَّ قَدْرِ ﴾ إذْ قَا لُـوْا يْنَ حُ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ

المع المع

اللهُ عَلَى بَشَرِقِ نَ شَيْءٍ ، قُلُ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتْ ذِيْ جَاءَبِ مُوْسَى نُـوْرًا وَّهُدًى لِّلْنَّاسِ نَجْحَ ۑؠٛۺڗڹۮٷؾۿٵٷؾؙڿٛڣؙۅٛؽػۧؿؽڒؖٳ؞ۅؘۼؙڸۜۧۮ تُنْهُ وَلَا ابَا وُكُمْ فُيلِ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّدِّ رُهُمُ فَي لِعَبُوْنَ ۞ وَهٰذَاكِتْبُ ٱثْرَلْنُهُمُ دِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَكَ يُهِ وَلِنُنْذِرَا مُّالْقُارِي أ و النزين يُومِنُون بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ لَا تِيهِ هُرُيُحًا فِظُوْنَ ۞ وَمَنْ ٱظُلَّا فْتَرَى عَلَى اللّهِ كُـذِبُّا أَدْفَالُ أُوْحِيَ إِلَىَّ وَكُـهُ بُهُوحَ إِ نَّىُ ءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَا آنُوزَلَ اللهُ وَكُوْتُونَى مُؤْنَ فِي غَمَرْتِ المَوْتِ وَا هِمْ ۚ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْكِوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ كُنْ تُمْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَا لُحَقِّ وَكُنْ تُمْ عَنْ أَيْتِهِ تُسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُوْنَا فُرَادُى كُمَّا كُمْأَوَّلُ مَرَّةٍ وَّتَرَكَّتُمْمَّا خَوَّ لَنْكُمْرُو رَآءَظُهُ وْرِكُمْ وَمَا نَارِى مَعَكُمْ شُفَعَاءً كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمُ تُمَّانَّهُ شُرَكُوُ اللَّهُ دُتَّقَطَّحَ بَيْنَكُمْ وَضَ

مُوْنَ أَرِانًا اللَّهَ فَلِقُ الْحَتِ وَالنَّاوْنِ إِيضِ إِلْكَافِ خْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيْءِ ذَيْكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى وَ فَا لِينُ الْاصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَّا وَّالشَّمْسَ مَرَّحُسْبَانًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ۞ وَهُوَ لَكُكُمُ الذُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْ إِبِهَا فِي ظَلَ بَرِّرُ الْبَحْرِ وَ مَ فَصَلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِي آنشاكُم قِنْ نَّفْسِ وَّا حِدَ فِي فَ مُسْتَوْدَةُ وَتُدُونَ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّفْقَهُونَ ٥ وَهُوَ تَّذِيْ آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ هُ نَحْضِرًا تُخْرِجُ مِنْ هُ حَبًّا مُّ أَرَاكِبًا ، النَّخُل مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَة وَجَ بِّ يَتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَمُتَشَابِهِ ا مَرِهُ إِذَا ٱسْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لِّقَوْمِرِيُّوُمِنُوْنَ ﴿ وَجَعَلُوْ الِلَّهِ شُرَكًا ۗ الْجِ قَهُمْ وَخَرَقُهُ اللهُ بَنِيْنَ وَبَنْنِ بِخَيْرِعِ لى عُمّاً يُصِفُونَ ٥٠ بَدِيْعُ السَّمَوْتِ وَ نَّ يَكُوْنُ لَكُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَـ هُ صَاحِبَةً ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ٩

1041

يْمُ ذَلِكُمُ اللَّهُ زَيُّكُمُ ا حُوْلًا ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيد *ﺎۯۥڎۿ*ۅۘؽۮڔڬ١ڷۘٳؽڝ ءَكُمْ بَصَا ئِـرُمِنْ رَّبِّكُمْ \* فَمَنْ آبُهُ 4، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، وَمَا آنَا عَلَىٰكُمْ يَحَفِيْظِ صَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَ قُوْلُـوْ ا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ مُوْنَ رَاتِّبِ مُمَا أُوْجِي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَكُ وَ ؞وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ⊙وَلَوْشَآءَ اللَّهُمَا جَعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا \* وَمَ دِيْنَ يَكْ عُوْنَ مِ مَلَوْنَ()وَأَقْسَمُوْرِب وقُلُاتُمَ نُنَّ بِهَا ايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَاجَاءَتُ لَا يُبُومِنُونَ وَنُقَلِّبُ أزهُ شركم هُــهُ وَآبُصَـ رَّ ةِ وَّنَدَرُهُ مُ فِيْ طُخْيَانِهِ

لر كنة و كا عَلَيْمِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُ کش ن نُوْالِلا أَنْ يَشَاءًا للهُ وَلْكِنَّ و وَكُذُ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّ عَـدُوًّ بَنَ الانس وَالْجِنِّ يُـوْحِيْ بَحْضُهُمْ الْ بَعْمِ لْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ وَلَوْ شَآءَرَبُّكَ مَا فَعَـلُوْ هُ هُ مُ وَمَا يَفْ تَرُونَ ٥ وَلِتَصْغَى إِلَيْكِ ٱفْدِ يَ يُ بِ يُنَ كَلا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَ تَرَفُوْ ا مَا هُ مُ مُّقْتَرِفُوْنَ ٥ أَفَعَيْرًا للهِ تَبِغِيْ حَكِمًا وَهُوَاللَّهِ فِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتُب يْنَ أَتَيْنُهُمُ الْكِتْبُ يُحْلُمُوْنَ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْ نَنَّ مِنَ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْ رِّهِ لمنه وهُوالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَإِنْ تَطِعُ مَنْ فِي الْكَارْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَإِنْ بِعُوْنَ الْأَالظُّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو عَنْ سَبِيْلِهِ ، وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ٥

۔ بوان گُذ ذُكِرًا شُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ اللَّا تَنَاكُلُوْ المِمَّاذُ كِرَ وَإِنَّ كَثِيرًا ٥ وَذَرُوْاظَ رَبَا طِنَهُ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يَهُ كُسِبُونَ الْإِنْ الَّهِ صَهِرَ سَيْرً كَانُوْ ا يَقْتَرِفُوْ نَ ٥ وَلَا تأكُلُوامِمَّ لَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسُ يقُ ﴿ وَإِنَّ الشُّ ادِ لَوْكُمْ · وَاتْ آ كُمْ لَمُشْرِكُوْنَ أَ أَوْمَنْ كَأَنَ مَيْتًا فَ شِيْ بِهِ فِي النَّهِ ارج مِّنْهَا ﴿ كَذَٰلَ لَهُ نَ ٥ وَكُذَ لِكَ جَعَ بزمث أثفسه كَوْاكُنْ تُكُ امَا اُوْتِي رُسُد لُ اللَّهِ ؟ ٱللَّهُ ٱعْلَـمُ حَيْثُ يَ

1300

ۮڒ؇ۻؾ لَا عَلَّهُ الرَّجُسَرُ ب لِقَوْمِ يَذَ كُورَنَ ولَهُمْدَا وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَ حَمثعًاه لَمَ وْللْعُمُوهُ مِّ يْنَ بَعْ يْ رَيْدُ جِزُوْنَڪُ ذَا وَالْوُوا شَهِدْنَا عَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ

ايغم لَوْنَ ٥ بة وإن يشد بِرِيْنَ ڻُراٽَ صَرَ 8533 لمؤاعلى متكاتبة لْمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةًا مُوْنَ وَجَعَلُوْ الِلَّهِ مِ فيلحُ الظِّلِ لأثعام نصثبًا فَقُ ءَا لِلْهُ مَ هُ دِيْنَهُ مُ وَ تَرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا

كَانْـُوْا يَفْ تُرُوْنَ ﴿ لأثعام خالص اء وَا نُ تُكُنَّ مُّكُ المسيحة يهم وصفهما لَوْا أُولَادُهُمْ سُفَهًا قَهُمُ اللَّهُ افْيِتِرَآءً عَلَى اللَّهِ • قَـ دِيْنَ ٢ وَهُوَالَّذِينَ ٢ أَنْشَ وَّغَيْرَمَعُرُوْشُتِ وَّالنَّخُ لزَّيْتُون وَالرُّمَّانَ مُتَشَا بِهِ وَكُلُوا مِنْ تُمَر هَ إِذَا أَثُمُ دِهِ \* وَلَا تُسْرِفُوْا ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ مِحَمُوْ لَـدُّ وَّفَرْ شَّاء كُلُوْا مِ بعُوْ اخْطُو بِ الشَّيْطِنِ وإنَّهُ لَكُمْ عَ زُوَا بِج ، رصنَ الضَّانِ يْنِ وَكُلُ اللَّهِ كَرَيْنِ حَرَّمَ إَمِرا كُلُّ نُشَيَّ

YOK

هُ عَنِ الْقَدْ مِ ذين أشركواكوشآء الله ماأ 507/a

نْ شَيْءِ ، كُذٰ لِكَ كُ تى ذَا قُـوْا بِأَسْنَا ﴿ قُلْ هَ المراث تتبعون الآ لُمَّةً شُكَ 2212 دُوْنَ آنَّ اللهُ حَرَّمَ هٰذَا - فَإِنْ شَهِ ننۇنىي لُّـذِيْنَ كَلايْسُؤُمِ وْنَ أُ قُلُ تَعَاكَهُ ا آثُلُ تُشُركُوا بِهِ شَيْعًا وَّ بِ لَاق انْحُنُ نَا أُفَّا فَوَاحِشَ مَاظُفَ مِنْفُ لتَّفْسَ الْبَيْ حَرَّمَا لِلْهُ اللّهِ اللّهِ وَلَا تَقْرَبُوْا مَ د کاء واؤ**ٺ** د کاء واؤ**ٺ** لكغرا نشه يتي هي آخسن ڪتي مَدُ الْقِسْطِ وَلَا نُكِلُّفُ پُزَانَ بِ وَإِذَا قُلْتُمْفَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبِلَ وَبِعَهُ

وْاللَّهُ وَصَّلَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَجَّرُوْنَ ٥ وَ أَنَّ بَيَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا لِسَّبُلَا لمه و ذُلِكُمْ وَصَّبُّ ق بكم عَنْ سَبيْ ثُمَّاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْتَ تَمَامًا تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَ هِمْ يُتُوْمِنُوْنَ ٥ وَهٰذَا كِتُبُ آ لِمُركُ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْالَحَلَّكُمْ تُدْحَمُهُ نَالًا قُوْلُوْلِ نَّمَا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ن كَنَّاعَنْ دِرَاسَتِيهِ مُرَكَعْفِلِيْنَ ۞ آوْتَقُوْلُوْ الْوَاتَّ زلَ عَلَيْنَا الْبِكُتُّ لَكُنَّا اَهُدْى مِنْهُمْ · فَقَدْجَاءُكُ ئَةُ مِّنْ رَّبِكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةً \* فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ الين الله وصدف عَنْهَا وسَنَجْزى الَّذِينَ بَصْدِ فُوْنَ عَنْ أَيْتِنَا سُوْءًا لَعَذَا بِ بِمَ ظُرُوْنَ إِلَّانَ تُنَاتِيكُهُمُ الْمَلْيُكُةُ أَوْ كَ أَوْيَا إِنَّ بَحْضُ أَيْتِ رَبِّكَ ﴿ يَهُ مَرِياً إِنَّ بَحْضُ ك لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَا نُهَا لَمْ تَكُنَّ أَمَنَتُ مِنْ قَبْلُ آوْكَسَبَتْ فِي ٓ إِيْمَا نِهَا خَيْرًا ﴿ قُلِ ا نُتَظِرُ وَ ا إِنَّا

لَوْنَ مَنْ اءر \*يُظْلُمُهُ نَ۞ قُلُ اثَّنِيْ هَ يْمِ هْ دِيْنًا قِيْمًا مِّلَّا مَمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ رْتُ وَٱنَاآوَّ لُ الْمُسْلِم بَّاوَّ هُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَا تَكْسِ ِزِرُوَا زِرَةً وِّ ذَرَ ٱلْخُـرُ نتع کے د وهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ں دَرَجْتِ رِّبَہُ كمرات ربك سريم العِقاب واتك ىوة الاعلىن على **بشير الله السرّ حُمْن السرَّحِهِ** مُّصُ ٦ كِتُبُّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

اع نصد ا

بِهٖوَذِكُرٰی كُوْمِنْ رَّبِّكُوْرَكُا اتتىپىئۇامەن د · قَلْدُلَّا مِنَا تَذَكِّدُونَ و وَكُمْرِمِّنَ قَدْرَيَهِ وَحَاءَهَا مَا سُنَا مَنَا تُلَاوُهُمُ هُ فَا مِلُونَ ٥ فَمَا كَانَ دَعُهُ مِهُ مُراذُ جَاءَهُ مُ بَأْسُنَا إِلَّا آنَ قَالُوْ نَّاكُنَّا ظُلَمِينَ ﴿ فَكُنَّهُ مُلَكَّ الَّذِينَ ٱرْسِلَ إِكَيْرٍ كَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ لَنَـقُصَّدَّ، عَلَيْهِمْ بِعِـلِمِ كُنَّا غَالِبِينَ ٥ وَالْوَ زُنُ يَوْمَئِذٍ إِلْكُقَّ لَتُ مَوَا زِيْنُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ غَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولِمِكَ الَّهُ اكانوا بايتنا كُّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَا بِشَ وَقِلْمُا مَّا تَشْكُرُوْنَ أَ وَلَقَدْ خَلَقْنْكُمْ ثُمِّ صَوَّرُ نُكُمْ ثُمَّ قُلْ بة اسْجُدُوْالِلْادَمَ ﴿ فَسَجَدُوْالِلَّا يُبِلِّيهِ كُنْ مِّنَ السَّجِدِ يُنَ ٥ قَالُ مَا مُنَعَكَ ٱكُّ آمَرْ تُكَ وَال آنَا خَيْرُ مِنْ مُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ ثَارِجَ خَلَقْتَ مِنْ طِيْنِ وَقَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ آنْ تَتَكَبَّرُ

رُجُرِاتَكَ صِنَ الصَّنِحِرِيْنَ O قَالَ ٱنْظِرْ لِيْ لِ حَنُوْنَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ قَالَ فَب قُعُدَنَّ لَهُمُ مِصرًا طُكَ الْمُسْتَةِ مِّنْ بَيْنِ آيْدِيْهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِ انِهِمْوَعَنْ شَمَّائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُٱكْثَرُهُمْ شَكِرِيْنَ<sub>○</sub> رُا خُرُجُ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْ حُوْرًا الْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ نَّمُ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَيَّالَا مُراسَكُنَ اَنْتَ الْجَنَّةَ فَكُلُامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِيهِ شَجَرَةً فَتَكُوْ نَامِنَ الظَّلِمِينَ ۞ فَوَ سُوَسَلَهُ مَا الشَّيْطُيُ بْدِيَ لَهُمَامًا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَ كُمَارَبُّكُمَاعَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْب تَكُوْنَامِنَ الْخُلِدِيْنَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَصِنَ صِحِيْنَ ﴾ فَدَ لُنهُمَا بِخُرُوْدِ ۚ فَلَمَّا ذَا قَاا لِشَّجَرَةً دَ ثُ لَهُمَا سَوْا تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ قِ الْجَنَّةِ ، وَنَا دْ مُهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْمُ ٱنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ لشَّجَرَةِ وَٱقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطِيَ لَكُمَا عَدُوُّ مِّبِينَ ﴿ قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

200

نَّ مِنَ الْخُرِيرِيْنَ ﴿ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُ دُوَّ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدُّوَّ مَتَاعُ إِلَى حِ يَوْنَ وَفِيْهَا تُمُوْ تُوْنَ وَمِنْهَا تُخْ نَيْ أَدُمُ قَدْا نُدْ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبُ وْاتِكُمْ وَرِيْشًا ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذَٰ لِكَ خَيْهِ عَ مِنْ الْبِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَلَّذَّ كُورُونَ وَلِبَنِيْ أَدَهُ نَتَّكُمُ الشَّيْطُنُ كُمَا ٱخْدَجَ ٱبْوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّ اسهُمَالِيُريَهُمَا سَوْارِيهِمَا النَّا لاسكُمْهُ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ كَا تَسَرُوْنَهُمُ مِا تُنَّا مُعَلْنَا الشَّيْطِينَ آوُلِيكَآءُ لِلَّهِ يُنَ كَلَّ يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَ فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْ نَاعَلَيْهَا أَبَاءَ نَا وَاللَّهُ آمَرَ نَا هَا وَكُلُواتُ اللَّهُ لَا يُامُرُبِ الْفَحْشَاءِ ﴿ ٱتَّقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الاتخلمُون و قُلْ آصَرَرَ بِنْ بِالْقِسْطِ وَ وَقِيْمُوا جُوْهَكُمْ عِنْدَكِلِّ مَسْجِدِةً ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ ية يَنَ أَكُمَا بَدَاكُمْ تَعُودُ وْنَ ۞ فَرِيْقًا هَـذِي وَ فَرِيْقًا حَقَّى عَلَيْهِمُ الضَّلْكَةُ ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيْ آۇلىتاء مِن دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ

وُازِئْنَةُ كُمُ ع التعو ا علّه ا ق عَلَ هِي لِلَّذِينَ أَصَنُوا فِي الْ ةً تُهُ وَالْقِلْمُ ة اكذلك تطنية كُلُّ أُمُّةِ أَجُ لَوْاعَلَى اللَّهِ مَا لَا اعَدَّ وُلَا رسکم ور ى عَلَى اللَّهِ كُنَّةِ بُّنَّا أَوْكُنَّةً بَ بِهِ تى إِذَاجَاءَ تُهُمْرُرُسُ لُوْ ١ يَنَ مَا كُنْتُمْ تَ ڽۮؙۉڹ؈ڷۅ؞ڟ عُوْنَہِ

لُّوْاعَتَّا وَشَهِدُ وْاعَلَى ٱنْفُسِهِمْ ٱلْهُمْ كَانُوا كُفِرِيْ قَالَ ادْخُلُو ا فِي أُمْ مِرِقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِ (نس في النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّا وُ كُلُّمُ أُخُدُ إِذَا ادَّا رَكُو إِفِيْهَا جَمِيْعًا وَاكْتُ أَخُرُ بِهُمْ لِأُولَ هَ وُكُلَّءِ ٱصَلَّوْ نَا فَأْرِيهِ مُعَذَا بِنَا ضِعُفًا مِّنَ النَّارِ وْقَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَّلْكِنْ لِاتَعْلَمُوْنَ وَقَالَتُ أُوْلْمُهُمْلِا فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوْقُواا لْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ أَلِنَّ اللَّذِيْنَ كُذَّ بُوْابِ أَيْضِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَ تَّحُ لَهُ مُ اَبُوا بُ السَّمَآءِ وَلَا يَهُ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى ﴾ الْجَمَلُ فِيْ سَيِّرِالْحِيكَاطِ · وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ · تُّمَرِمِهَا دُّ وَّمِنْ فَوْ قِهِمْ غَوَاشِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ يْنَ ٥ وَالَّـذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُواا تُكِلُّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْحَهَا رَا وَلَئِكَ آصْحُبُ الْجَنَّ نُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِ مُالْأَنْهُاءُ وَقَا لُهِ الْحَالَحَ لْهِ الَّذِي هَـٰذُ مِنَا لِهٰذَا ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْ عَدِي ن هَاسَلُهُ اللَّهُ الْقَدْجَ آءَت رُسُلُ رَبِّنَا

غ م

نادى أشطه اوعدنادتن دَرُتُكُهُ حَقًّا وقَالُوْ انْعَدْهِ فَأَذَّنَ مُ اللّهِ عَلَى الظّلم فِرُوْنَ ﴾ وَبَيْنَهُمَا رفُوْنَ كُلَّا بِسِيْمْ لَهُمْ وَنَا خُلَوْهَا لَدُكُونِ لَـُهُ يَـ اصُرفَتُ أَنْصَا دُهُمُ ت ستلمفة قاكة ام لنَّاراَ صْحٰبَ لُجَنِّ حِ آنْ اَفِيْضُوْا عَ رَزَقَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كُفِرِيْنَ لِ الكَّذِيْنَ اتَّحَذُ وَا دِيْنَ الْكُورِيْنَ غَرَّتُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا ، فَالْيَدَ نَسُوْ الِقَاءَيَوْمِهِ مُهٰذَا اوْمَاكَا نُـوْابِ <u>دُوْنَ وَلَقَدْ جِئْنُهُمْ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىء</u> دًى وَّرَحُمَّةً لِّقَوْمِ يُّؤُمِنُوْنَ ۞ هَـلُ يَـ ﻪ ، يَوْ مَ يَارِقِ تَا رِيْكُ هُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْ هُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ، فَهَلُ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا آوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا مَلُ ، قَدْ خَسِرُوْا آنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُو يَفْتُرُوْنَ رُإِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰ وَ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَنَةِ آيًّا مِرْشُمَّا سُتَوى عَلَى الْحَدْ شِ سَيُخُشِي الَّيْدَلَّ لنَّهَا رَبُطُلُمُهُ كَتِنْتَّا ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالتَّهُو أَصْرِهِ ﴿ أَكُلُّ لَكُ الْخَلْقُ وَالْأَصْرُ ﴿ تَسَلِّمَ لَكَ لَمِيْنَ ۞ أَدْعُوارَيَّكُمْ تَضَرُّعًا رَّخُفَيَةً كَهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَكُلا تُفْسِدُ وَا فِي اكْرَضِ حْدَرِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْقًا وَّطْمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ىلە قىرىب مِن الْمُحْسِنِين وَهُوَالَّذِي يُرْسِ

رُوْنَ ٥ وَ١ ٣٠٠ وَالَّـٰذِ يُ خَدّ ا و حَذَٰ لِلكَ نُصَرِّفُ الْأَلِي الى قدة مه بِ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّىٰ آخَا قَالَ الْمَ نِّی رَسُولُ مِّنْ دَّت نُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴾ وَإِلَى عَادٍ آخَا

٤

كُ و ١١ وللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إ تَنَّقُهُ نَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْعِ نَا مِكُ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّا تَّاكَنُظُنُّكَ مِنَ الْكُ لَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَ لَأُوَّ لَكِنِّي رَسُولُ مِّنْ رَّبِّ يْنَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَا صِ ئُمْ آنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُ خِرَكُمْ وَاذْكُرُوْالِاذْ جَعَلَكُمْ خُلَفً دِقَوْمِ نُوْجٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ، فَا لآءًا للهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ لِ قَا لُوْا أَجِئْتُنَا لِنَعْبُدَا لِلَّهُ نَـذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُا بِآؤُنَا • فَأَتِنَا سِمُ دُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ قِيْنَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ نٛ ڗۜؾػؙۿڔڿۺۜڗؖۼؘڞؘۘۘۘڮ؞ٱؿؙڿٵڋڵۅٛڹؽؽ هُمُ صٰلِكًا مِقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُ و ١١ بلَّهُ مَ

ع ۱۲ ندلانه

يُرُهُ ، قَدْ جَ ا قُــةُ اللّهِ لَكُمُ ا سُّوُ هَا بِسُوْءٍ فَيَ يْمُ وَاذْكُرُوْالِذْ جَعَلَكُمْ خُلَ خَوْنَهِ تُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ﴿ فَاذْ كُرُوْا الَّاءَ اللَّهِ وَ نْ قَنْ مِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْحِفُوْ الِمَ لَمُوْنَ آنَّ طَلِمًا شُرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ عَلَا رْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَحْكِرُوْ تَمْرِبه كُفِرُوْنَ وَفَعَقَرُواالنَّا كؤايطيلح ائبتنابها تعدأ برزيه فأخذ ثهمال هِمْجُتُمِيْنَ نَفْتُو لَغْتُكُمْ رِسًا لَـةً رُبِّنْ وُنَصَحْتُ لَكُمْ بُّوْنَ النَّصِحِيْنَ هِ آتَا تُون الْفَاحِشَ

يْنَ ١٥ نَّكُمْ لَتَا مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ عِلْ ٱنْتُمْ قَوْمُرُمُّ سُرِفُوْنَ ٥ وَ كَانَجُوابَ قَوْمِهِ إِلَّانَ قَالُوا آخُرِجُهُ هُمْةٍ كُمْ رَا تُهُمُ أُنَّا لَمُ إِلَّا مُسرَآتُ هُ: كَانَتْ مِنَ الْغُبِيرِيْنَ ﴿ وَآمُطَرْنَ عَلَيْهِمْ مَّطَرًا وَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِ وَإِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا وَالْ يُقَوْمِ اعْبُ ؽۯٷ؞ڡٙۮڿٳٙٵٛؿٛڰۿؠؾڹڎؙڡ لَ وَالْمِهِ يُزَانَ وَكُلَّ تَبْيِخُسُوا ءُ هُـمُ وَكُلِ تُفْسِدُ وَ إِنَّى الْكَرْضِ بَحْدَاِثُ كُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّ وُمِنِيْنَ ﴿ وَلَا تَقْعُ رَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهُ مَنَ بِـهِ وَتَبْغُوْنَهُا عِـوَجُـ اً ۗ وَاذْكُرُوْاإِذْ كُنْتُمْ هُ وَانْظُرُ وَاحَيْفَ كَانَ عَاقِبَ فسِدِيْنَ ٥ وَإِنْ كَانَ طَائِفَ لَهُ مِّنْكُ لَتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَّهُ يُؤُمِنُوْا فَاصْبِرُوْ حتى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَدَ

الجزء

ت استر بُ وَالَّذِ يُنَ أَمَنُوا مَعَ أَوْ لَتَكُوْدُكُ فَي رِفْ مِلْتِسْنَا ، قَالَ أَوْ رِهِیْنَ ٥ قَدِا فُتَرَیْنَ لتِّكُمْ بَعْدَا ذُ نَجْد يَكُوْ نُ لَنَا أَنْ تَلْحُوْ دَ نِيْهَا إِلَّا أَنْ يُسَاءً اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَ بَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ يُرُالْفَاتِحِيْنَ ٥ وَقَالَ الْمَلَا الَّهِ يُن حَفَرُوامِ كَـئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُحَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَّا لَّخُسِ ذَّبُو اشْعَيْبًا كَأَنْ لَّمْ يَغْنُو ا فِيْهَا \* إ خِيْنَ كَذَّبُوْاشُكَيْبًاكَانُوْاهُمُ الْخُسِرِيْنَ ٥ ، عَنْهُمْ وَ قَالَ لِيقَوْمِ لَقَدْ ٱ بِلَغْتُكُمْ دِلَّهُ رِفِي قَدْرَيْتِ مِنْ تَبَيِّ اللَّهُ أَخَ غريضةَ عَوْنَ ٥ ثُمَّ يَـ لْبَنَاْ سَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَ

9

نَ السَّيِّئَةِ الْحَسِّنَةَ حَتَّى عَفُوْ اوَّ قَا لُـوْ ا فَـ آءُ نَا الضِّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُ نُهُمْ بَغْتَةً رُوْنَ وَكُوْاَتُ آهُلَ الْقُرْى أَمَنُوْا وَاتَّقَوْ هم بركت من السّماء وا ذُنْهُمْ بِمَا كَانَوْ ايْكِسِبُوْنَ ٥ لُ الْقُرِّى آنْ يَّا تِيهُمْ بِأَسْنَا بِيَاتًا وَّهُمْ نِا نَ آهُلُ الْقُرْى آنْ يَبَاتِيهُمُ بُأْسُنَا مِنُوْامَكُرَا لِلهِ • فَلَا يَهُ سِرُوْنَ ٥ُ أَوَلَـمْ يَهْدِلِلَّذِيْنَ يَ نُ يَعْدِ آهُلِهَا آنُ لِّوْنَشَا هْ و نَطَّبُحُ عَلَى قُلُهُ بِ مُحُونَ ٥ تِلْكَ الْقُدِّى عِي ءَ تُهُمُ وُسُلُهُمْ ب نُـوْ اللِّيهُ فِي سِنُوا بِمَا كَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكُفِرِيْنَ ٥ وَمَا حُرِمِّنْ عَهْدِ • وَإِنْ وَجَدْنَاٱكْثَرُهُ مُ لَفْسِ مِنْ بَحْدِ هِمْ مُنْوُسِي بِ

ملائه الف ذائد

له فظلمها ا إذَا هِيَ ثُغُيبًا نُ مُ کاف الم مي يُمُنَّ يَبُر لسَّحَرَةً فِرْعَهُ نَ قَا آن آلت عصاك وفإذاهي

ماوُد بالف

363

فَوَ تَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو ايَعْمَلُونَ بُوْاهُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْاصِغِرِيْنَ ﴿ وَٱلْقِيَ السَّحَ لُوْاامَنّا بِرَبّ الْعلمِيْنَ رُ رَبّ دِيْنَ لَ قَا ـرُوْنَ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْ تُمْ بِهِ قَبْلُ أَنْ أَذَى لَـ إِنَّ هٰذَالْمَكُرُّمُّكُرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْ » فَسَوْفَ، تَعْلَمُوْنَ نَ كُلُّ قَطِّحَتَّ آيُد إِف ثُمَّرِلاً صَلِّبَتَّ كُمْ آجْمَعِيْنَ أَ قَالُوْ اتَّآلِ لُى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْ حَاءَ ثَنَا ، رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَ لت رتنا لما يْنَ رُ وَقَالَ الْمَلَاكُونَ قَوْمِ فِرْعَوْ نَ اَتَ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي اكْلَارْضِ وَيَهِ وَاتَّا فَوْ قَهُمْ قَامِهِ رُوْنَ ﴿ قَالَ مُوْ ىڭە داھىبردا واقالارض يڭە يەيۇر ئىھامن يىش لْمُتَّقِبُ ٥ قَالُوا أُوْذِيْنَ ى عِبَادِ لا ﴿ وَالْعَاقِدَ رتينا ومِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ، قَالَ عَسَ نْ قَبْلِ آنْ تَــاُ رَبُّكُمْ أَنْ يُنْهُلِكَ عَـدُوَّ كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْإَرْضِ

3030 لُوْنَ أُولَقَدُ تط الروا بمو ٨٠ ته ولكنّ اكثرهُ هُ لائه تِنَابِهِ مِنْ أَيَةٍ لِّتَ م فارسلناء دَّمَاٰيْتِ مُّفَصَّلْتِ أَ وَالضَّفَادِعُ وَ وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ نَ ـ رَجُرُ فَا لُوْا لِمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ إِ عتاالة إشراء يُسكُ أُ فَكُمُّ ل هُـُمْ بِـُالِخُـُوْ كُواذًا هُـُمْ يَا لتناؤكا نواعنه نُـوْ ايش ذِ يُنَ ڪَ أَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّذِيْ لِيرَ عُنَا

عَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلْ بَرِيْ إِ سُرَّاءِ يُسِلَ أَ بِمَ صَبَرُوْ١٠ وَدَ مَّدُنا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْ يُ وَ قَوْمُهُ وَمَا كَانُوْ يَعْرِشُوْنَ ٥ وَجَاوَزْ نَا بِبَنِيَ اِ سُرَاءِ يُلُ الْبَحْرَفَا تَوْاعَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلْ صْنَامِ لَّهُمْ \* قَالُوْ اللَّهُ فِي سَي اجْعَلْ لِّنَا اللَّاكَمَ هُمْ الهَافَّ عَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ رَبُّهُ لُوْنَ ١٠ قَهُ وُلَّاءِ مُعَابِّرُ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبِطِلُ مَّا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ نِ قَالَ آغَيْرَا لِلَّهِ البغيرُكُمُ والْهَاوَّهُ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ وَإِذْا نَجَيْنَكُمْ مِّنَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ، يُقَبِّلُوْنَ يَّاءُ كُمْرَوَ يَسْتَحْيُوْ نَ نِسَاءً كُمْ « وَ فِي ذَٰ لِكُمْ بِلَاّءٌ مِّنْ ارِّ يَكُمْ عَظِيْمٌ وَ وَعَدْنَا مُوْسَى ثَلْتِيْنَ لَيْلَةً وَّاتَمَمْنَهُ شْرِ فَتُمَّرِمِيْفًا تُ رَبِّهُ آرْبَحِيْنَ لَيْلَةً ، وَقَالَ مُولِي كَچيْدِ هُرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِي قَوْمِيْ وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ بيْلُ الْمُفْسِدِيْنَ ٥ وَلَمَّاجَآءَمُوْسِي لِمِيْقَاتِنَا وَ عَلَّمَهُ رَبُّهُ \* قَالَ رَبِّ آرِنْ ٱنْظُرْ إِلَيْكَ \* قَالَ لَنْ ﴿ رِنِيْ وَلْكِنِ ا نُظُرُ لِ لَا الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَنْقَرَّمَكَا نَـهُ فَسَوْفَ تَرْبِيْ \* فَلَمَّا يَجَلَّى رَبُّ هُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَكُّ

الماع

فَلَمَّا أَفَاقَ قَا يْنَ وَ قَالَ يُمُوْسَى إِنَّى اصْطَ يْلًا لِّـكُلِّ شَيْءٍ، فَخُذْهَا بِقُ اْخُدُ وَابِاَحْسَنِهَا ﴿ سَ مُرْ قَوْمَكُ يَـ يُرِ الْحَيِّقِ ، وَإِنْ يَسَرَوْا كُلُّ ا ٠ وَرانَ يَسْرَوُا سَبِيْلَ الرُّ شُـدِ كَلايَ نَ يَّرُوا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُو اليتناوكا نهاعنهاغه بُوْرِ بِالْمِنِينَا وَلِقَارَ الْأَجِهِ وأثنا د ضَلَّوُه قَا

NOUN

وتغلانم

يُّنَا وَيَخْفِرُ لَنَا لَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ٥ وْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ،قَالَ فْتُمُوْنِيْمِنْ بَحْدِيْ ۗ أَعَجِ لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيْدِ يَجُرُّ لُو لِيُدِا فَكَا بْنَ أُمِّراتًا الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُ لُوْ نَـ تُشْمِتُ بِيَ الْأَعْدُاءَ وَلَا يَجْعَلُونَي مَعَ الْ بلمِينَ ٥ قَالَ رَبِّ اغْيِفِرْ لِيْ وَرُلاَ رَجِيْ وَ آدُ. رَحْمَتِكَ ﴿ وَانْتَ آرْحُمُ الرَّحِمِينَ يُلِ الَّذِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُ كَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ عَمِ لسَّيِّاتِ ثُمَّ تَا بُوْامِنُ بَحْدِهَا وَامَنُوْا زِلَّ رَبُّكَ مِنْ حْدِ هَالْخَفُوْزُرِّحِ بِبُرُّ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْخَضَبُ مْ يَكُوْ هَا مُونَ ﴿ وَاخْتَا رُمُو لَى قَوْ مِيْقَاتِنَا ۚ فَلُمَّا آخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ قَا ٛۅٛۺٮٛٛؾٵۿڵڪؾۿۿڔڡۧؽ قَبْلُ وَإِيّا يَءَ ٱ تُۿرِكُتَا بِمَ لَى السُّفَهَاءُ مِنَّا وَن حِيَراكُل فِنْ نَتُكَ ، تُضِلُّ بِهَ

دى مَنْ تَشَآءُ ؞ ٱنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْف فِيرِيْنَ ٥ وَاكْتُثُلُنَا وَآنْتَ خَيْرُالْغَا. خِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا اللَّهُ 123 كُوةُ وَالَّذِيْنَ هُـمُ بِ يرَّ سُهُ لَ النَّبِيِّ الْكَارِقِيَّ اللَّ برّ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبْ نَتُ عَلَيْهِ مَ وَ رُوْلُاوَا تُسْبِيعُواالنُّورَا رائم إلَّا هُوَيُحِي دَيُهُ اللَّهِ وَرُسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرِّيِّ الَّذِي يُر و و كَلِمْتِهِ وَا تَبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ٥

19674

وْسَى أُمَّةً يَّهُ دُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ لُونَ ٥ وَ هُ هُ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ آسْبَا طَّااُمُمَّا ﴿ وَآوْ حَيْنَ حَجَرَ ۚ فَا نُبُجَسَتُ مِنْ هُ أَنْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا ، قَدْ لَّ أَنَا سِ مَّشُرَبُهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْخَمَامُ وَ زَ لْنَاعَكَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى ﴿ كُلُوْامِنَ طَيِّبُتِ مَـ رَزَقْنْكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلٰكِنْ كَانْوْا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ إِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْ الْهَٰذِي الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْهَ تُمْوَ قُوْ لُوْ رِحِطَّةً وَّا دُخُلُو ١١ لَبَا بُ سُجِّدً طِيْنُيْتِكُمْ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ وَفَبَدَّ لَ لَّـزِيْنَ ظُلُمُوْامِنْهُمْ قَوْلًا غَـيْرًا لَّـذِي قِيسَلَ لَهُـهُ اَعَلَيْهِمْ رِجُزُارِ مِنَ السَّمَآرِبِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ مُ لهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاجِهِ أَلْدَ دُوْنَ فِ السَّبْتِ إِذْ تَاتِيْهِ مُحِيْتًا نُهُمْ يَهُ شُرَّعًا وَّيَوْمَلَا يَسْبِتُوْنَ ، كَا تَا تِيْهِمْ \* كَذَٰلِكَ \* نَبْلُوْ هُـمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ نْهُمْ لِمُ تَحِظُوْنَ قَوْمَا لِاللَّهُ مُهْلِكُهُمْ آ

ه اتخالاند سشلهم جالف

نصف

ذِّ بُهُمْ عَذَا بًا شَدِيدًا وَ قَالُوا مَحْذِرَةً إِلَى رَبِّ مْ يَتَّقُوْنَ ٥ فَلَمَّا نَسُوْا مَ ذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السَّوْرِ وَآخَذُ نَا الَّهِ يُنَ مُوْابِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَاكَانُوْا يَفْسُ وْاعَنْ مَّا نُهُوْاعَنْهُ قُلْنَالَهُمْ كُوْ نُوْا قِرْدَةً سِعِيْنَ ٥ وَإِذْ تَاذُّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى الْقِيْلُ مَنْ يَكُومُ مُهُمْ مُسَوَّءَ الْحَذَابِ التَّارَبُّكَ سَرِيْحُ الْحِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَخُفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَقَطَّعُنْهُمْ ورض أمَمًا ومنْهُمُ الصِّ لِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَٰلِكَ ، كَوْ نُهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالسَّيَّاتِ لَحَ لْفُ وَرِثُوا لْكِتْبِ يَا خَاالْادْنْ، وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفُرُلْنَا» وَإِنْ يَبَاتِيهِ لُهُ يَانُحُذُ وَهُ الْمُ يُؤْخِذَ عَلَيْهِمْ قِيْ أَكِتْبِ أَنْ لَّا يَقُوْلُواعَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا هِ وَالدَّا رُالْإِحْرَةُ خَيْرُتِلَّذِيْنَ يَتَّعُونَ ﴿ ٱ فَلَا عُقِلُوْنَ ٥ وَالَّذِ يُنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتْبِ وَآقَامُوا

1109

4

بَلَ فَوْ قُهُمْ كَأَنَّكَ ظُلَّةً وَّظَ خُوْامَا اللَيْنَاكُمْ بِقُوِّ قِوْدًا ذُكُرُوْا مَا فِيْ لِهِ لَعَ تَتَقُوْنَ ٥ وَإِذْ ٱخَذَرَبُّكُ مِنْ بَنِي الْدَمَّمِنَ ظُهُوْرِدٍ هُمْ وَا شُهَدَهُ مُ مُلَا أَنْفُسِهِمْ الْسُتُ بِرَبِّكُ لُوْا بَلَى ﴿ شَهِدْ نَا ﴿ آنَ تَقُوْ لُوْا يَوْ مَا لَقِيلَ مَقِرا كُنَّا عَنْ هٰذَا غُفِلْ بِنَ ۚ أَوْتَقُولُوا إِنَّمَا ٱشْرَكَ أَبَّا وُنَا مِنْ قَبْلُ رَكُنَّا ذُرِّ يَبَدُّ رِّنَ بَعْدِ هِـهْ، آفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وكُذْلِكُ نُفَصِّلُ الْأَبْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبُا لَّذِي اتَيْنُهُ الْيِتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِيْنَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنْهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ ٱخْلَدَ إِلَّ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْ لَهُ، فَمَ ثُلُّهُ حَمَثُلِ الْكَلْبِ وَنَ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ٱوْتَـثُرُكُهُ يَلْهَتْ وَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞ سَاءَ مَثُلَّا الْقَوْهُ لَّذِيْنَ كُذَّ بُوْرِ بِأَيْتِنَا وَآنَفُسَهُمْ كَانُورَ يَظْلِمُونَ ٥ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ﴿ وَمَنْ يَضَلِلْ فَأُولُولِكَ هُمُ الْخُوسِرُوْنَ ٥ وَكَقَدْذَرَاْ نَا لِجَهَنَّمُ كُثِيدًا مِّنَ الْجِبّ

ى فَادْعُوْلُا بِهَ سَيْجِـزَوْنَ مَ 10-1-نشتذرجهم هُ مَثِّ إِنَّ كُدُ لَةٍ وَإِنْ هُوَا لَّا جبهمققنجة شَيْءٍ وَ آَنْ عَسَى آَنْ يَكُوْنَ قَدِ اقْ ا بُحْدَ لَا يُه ذر<u>م</u> وْنَكَ عَن السَّ

لازم رتف

ير المع والم

وَلٰكِتَّ ٱكْتُرَالِثَّا بِلكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ وَلَا نْتُ أَعْلُمُ الْعَيْبَ لَا شَرَّكُ ثَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ مَسَّنِى السُّوْمَ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِ يُدُوِّ وَبَيْ هَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ الْيُهَا - قُلُمَّا لَا خَوِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلُمَّا ٱثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبِّهُمَا لَـئِنْ أَتَيْ تَنَا صَالِحًا لَِّنَكُوْ نَنَّ مِنَ لشَّكِرِيْنَ ۞ فُكُمَّا أَتْمُهُمَاصَا لِحُاجَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءَ ْ فَعَعٰلَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ () يُشْرِكُوْنَ هُمْ نَصْرًا وَّلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ٥ وَإِنْ تَـدْعُوْهُمْ عُوْكُمْ استواءً عَلَيْكُمُ اد امْرا نُستُمْ صَامِتُونَ وإِنَّ الَّهِ يُنَ للهِ عِبَادُامَثَالُكُمْ فَادْ عُوْهُ يُدِيَّبُطِشُوْنَ بِهَا الْمُلَهُ

لَهُ مُاذَا نُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿ قُلِل اذْعُوا شُرَكًا } كُ مَّرِكِيْدُ وْ نِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿ إِنَّ وَلِيِّ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و اللَّهُ وَ يَتُولَّ الصَّرِحِينَ ﴿ وَالَّهِ يُنَ نْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا سَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَكْعُوهُمُ مُرِكَ الْهُدُى لَا شَمَعُوْه وَتَرْبِهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمُلا يُبْصِرُوْنَ رِ غُوَوَاْ مُرْبِالْمُرْفِ وَآعُرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿ وَ نْزَغَتَّكُ مِنَ الشَّيْطِي نَـزْغُ فَاسْتَعِذْبِا للَّهِ ﴿ إِنَّهُ سَمِيْحُ عَلِيْرُ وَلَا الَّذِيْنَ اتَّاقَوْالِذَا مَسَّهُمْ طَبُفً ىَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمُرَّتُّبُصِرُوْنَ رَ وَإِخْوَا نُهُمْ ــُّوْ نَهُـمْ فِ الْنَحَىّ ثُـمَّلَا يُقْصِرُوْنَ نِ وَإِذَا لَـمْ تَـاْرِيهِـ بةِ قَالُوْالُوْلَا جُتَبَيْتُهَا ﴿ قُلُ إِنَّ مَا ٱتَّبِعُ مَا يُوْ ﴿ ن رَّيِّيْ وَهٰذَا بَصَالِ رُمِنْ رَّيْكُمْ وَهُدًى وَّ رَحْمَةُ قَوْمِ يُكُومِ نُوْنَ ٥ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِحُوْا تُوْالْحَلِّكُمْ ثُرْحُمُوْنَ ﴿ وَاذْكُرْ رَّبُّكَ رِفِي سِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ لْغُدُرِةِ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُولِ يُنَ وَإِنَّ

٠ يَسْتَكُبِرُ وْنَعَنْ عِبَاكَ تِهِ يُسَبِّحُونَ كُولَكُ يَشَجُدُونَ رُ بشيرا لله الرَّحُمُنِ الرَّحِيْرِ الدَّرِحِيْرِ الدِّهِ شَعَلُوْ نَكَ عَنِ الْإَنْفَالِ، قُلِ الْآنْفَالُ بِلْهِ وَالرَّسُولِ. تَّقُوااللَّهُ وَأَصْلِحُوْاذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوااللَّهُ وَ وْلَـهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ ذَاذُكِرَا لِلْهُ وَجِلَتْ قُلُوْ بُهُ مُ وَإِذَا تُلِيَثُ عَلَيْهِمْ ڸؾؙؙؙؙٛٛۮؘڒۮؿۿۿڔؽڡٵڹؙٵۊۜۼڶڕؠٚڡۿڔؾٮۊڲٙڶۉؽ۞ٳڷٙڿؽؽ يُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ نَمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا الْهُمْ دَرَجْتُ عِنْدَرَبِهِمْ ڂٛڣڒڰؙڗؖڔۯٛۊؙػڔؽڴ٥ػڡٙؗٲٱڿٛڒڿڬڒؾؙڬڡؚؽۧؠؽؾڬ لْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرهُوْ نَ ٥ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ٥ وَإِذْ يَجِدُكُمُ اللَّهُ إِلْكُ الْمُواحِدَى اَيْفَتُ يُنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّ وْنَ ٱنَّ غَيْرَذَ ابِ لشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْرَكَيْرِيْدُ اللهُ أَنْ يُجِقَّ الْحَقَّ عَلِمْتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَالْحُفِرِيْنَ ٥ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَ

نَ وَكُوْكُرِهُ الْمُجْرِمُوْنَ ثَالِهُ تَا لَڪُمُ آتِنْ مُ التكالا عِيْمُ رُاذُ يُعَشَّرُ قُدُامُ أَرِادُ يُهُوجِي رَبِّكَ إِلَى مَنْوُاء سَ نَ كَفَرُوا لِرُّعْبَ فَاضْرِ بُوْا فَوْقَ عُكِلَّ بَنَا بِن ٥ ذٰ لِكَ بِ ٠ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَ ب ولا لِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَآنَ لِ Ũ فَكُونُهُ لَّهُ هُدُمُ الْأَذَبَ رَكُوا كُلامُتَ زَّا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِخَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَا وْسَهُ

وم الم

لهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ مِيْعُ عَلِيْمٌ ۞ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوْ هِ لَكُفِرِيْنَ ٥ إِنْ تَسْتَفْتِكُوْا فَقَدْ جَآءُكُمُ الْفَتْحُ إِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرُلَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُهُ نَنْ تُخْنِيَ عَنْكُمْ فِئُتُكُمْ شَيْئًا وَّكُوْكُ ثُرُتُ، وَآنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ } يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الطِيْعُوااللَّهُ وَرُسُوْلَهُ وَكُلَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَٱنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ٥ وَكُلَّ كُوْنُوْ كَالَّذِيْنَ قَالُوْ سَمِعْنَا وَهُـهُ لَا يَسْمَعُوْنَ وَ شَرًّا لَدُّوا بِعِنْدًا لِتَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّا نَعْقِلُوْنَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَسِيرًا كَمْ شَمَعُهُمْ وَكُ ۿركتوڭۋا دَّهُ هُرُمُّعُرِضُوْنَ۞يْاً يُهَاالَّـذِيْنَ جيْبُوْارِيلْهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمُ مُوُّااَتُّ اللَّهَ يَحُوُّلُ بَيْنَ الْمَرْرِ وَ قَلْبِهِ نَهُ والَّيْهِ يُحْشُرُونَ ۞ وَاتَّلَّقُوا فِتُنَدُّ لَّا يُصِيبًا لَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ، وَاعْلَمُوْااَتَّ اللَّهُ شَرِيدُ

حِقَابِ ٥ وَاذْ كُرُوْالِذْا نُـتُمْ قَلِيْ الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ آنَ يَّتَخَطِّفَكُمُ النَّاسُ فَأُوْ سَكُمْ وَ يَّدَ كُمْ بِنَصْرِهِ وَرُزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيِّ يُّهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوْالَا تَخُوْنُوااللَّهُ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْ نْتِكُمْ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَاعْلَمُوْا أَنَّمَ دُكُمْ فِتْنَةً وَآنَّ الله عِنْدَ لَا آجُرُّ عَظِيْمٌ يُ يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْالِ ثَنَّكُوا اللَّهُ يَجْهَ عُمْ فُرْقًا نَّا وَيُحَقِّرْ عَنْكُمْ سَيِّا رَّكُمْ وَيَخْ تَكُمْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَإِذْ يَهُكُ ك اللَّذِيْنَ كَفَرُوالِيُتَبِعُونَ أَوْيَفَعُلُوكَ أَوْيَفَعُلُوكَ أَ خَرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُا لِللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ لَمَا حِرِيْنَ ٥ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ مُالِيُّنَا قَالُوْا دْسَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا مِانَ هَٰذَا كُو وَلِيْنَ ﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ عَانَ لَمَذَا هُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَ مُطِرْعَلَيْنُ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِا ثُرِّنَا بِحَذَابِ ٱلِسَيْمِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبُهُ مْ وَانْتَ فِيْهِمْ وَمَا

ذِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصُدُّ وَنَ عَنِ الْ نُوْا أُوْلِيَاءَ فَا وَإِنَّ أَوْلِيَ مُتَّقُوْنَ وَلَكِتَّ ٱكْثَرَهُمْ مُلَا يَعْلَمُوْنَ ٥ وَمَ كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْدَا لَبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِينَةً ﴿ فَذُوْ قُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُوْنَ مِ إِنَّ تَّذِيْنَ كَفُرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَا لَهُمْ لِيَصَدُّوْا عَنْ بيْلِ اللهِ و فَسَيُنْفِقُوْ نَهَا ثُمَّرَكُوْ نُ عَلَيْهِ رَقُّ ثُكُّمُ يُخْلَبُوْنَ لَا وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا إِلَى جَهَ شَرُوْنَ ٥ لِيَمِيْزَاللَّهُ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّيْد ـهُ عَلْى بَعْضِ فَيْرْكُمَهُ جَمِيْ لَ الْحَبِيْثَ يَعْضَ خُرِفِيْ جَهَنَّمُ أُولِئِكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ 6 قُلُ رُوْارِنْ يَنْ تَهُوْا يُخْفُرُ لَهُمْ مَّا الن يَعُودُوا فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوْ هُمُ ئة ولله المريد المناه المناه المالية الله المالية الما نْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَحْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ وَإِنْ تَوَلَّوُا عُلَمُوا آتًا اللهُ مَوْلُكُمْ زِحْمَ الْمَوْلُ وَزِحْمَ النَّو يُرْهُ

69 11

رت تائے دراز

واعتلموا

تَّمَا غَنِمْ تُمْ قِنْ شَيْءِ فَا الجزء لِنِهِ يِ الْقُرْبِي وَالْيَتِيْمِي وَا ل مِيانُ كُنْ تُكُمْ أَمَنْ تُكُمْ بِـ وْ مَرالْتُهُ، ١ لْفُ ْ قَان يَـ يه مرا ، شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِذْا نَتُمْ بِالْعُدُوقِ اللَّهُ دُوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكِبُ ٱسْفَ تُواعَدُ شُهُ لَاخْتَكُفْ لْهُ آصُرًا كَانَ مَفْحُهُ لَّا هُلِّيَهُلِكَ مَنْ هَلَا يِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَ ذع ذَاتِ الصَّ دُ وُرِ وَاذَ يُبِرِيْ لُاوَّىٰقَلَاٰكُ 804 اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْحُو لَا وَإِلَّى اللَّهِ تُمُونِئُدُّ فَأ لنُوْاإِذُ الْقِيْ كُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ وَٱلِطِيْ وَلَاتَنَا ڏهڪريڪڪموَواضبِرُوُا اِ<sup>ا</sup>قَّ ۋا ۇت

300

صيرين ٥ وَلَا رَكُوْ نُوْاكًا لَّذِيْنَ طَرَّا وَّرِكَا ۗ النَّاسِ وَيَصُدُّ وْنَ عَنْ سَبِيْ أيَحْمَلُونَ مُحِيْطُن وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ كَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ النَّا رُّ لَكُمْ \* فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئةِ نِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَ ٤ رِنْ بَرِيْءَ مِنْكُمْ إِنِّي آرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي آخَافُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ أَرِاذَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ نْ قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضُ غَرَّهُ وُلارِدِ يْنُهُمْ وَمَنْ يَّتُو كَلْ لَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَيِزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَوْ تَرْمِ إِذْ يَتَوَ فَ ذِيْنَ كُفَرُوا الْمَلْرُكَةَ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْ هَهُمْ ارَهُمْ وَذُوْقَواعَذَابَ الْحَرِيْقِ نَ ذَلِكَ بِمَ دِّ مَثُ اَ يُدِيكُمْ وَانَّ اللهَ لَيْسَ بِظَ حَ أَبِ أَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُفِّرُوْ إِبِأَيْتِ ذُنُوْ بِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَبُوحٌ ثُمَّ اللَّهُ قَبُوحٌ ثُمَّ اللَّهُ قَبُوحٌ لَيْ لْعِقَابِ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِتَّحْمَةً ٱنْعَهُ تى يُخَـيِّرُوْا مَـ يْكُرُّ كُدُ ٱبِ أَلِ فِيرْعَوْكَ وَاللَّهِ يُنَ مِنْ قَبْدِ

رْيَمُوْنَ ، وَكُلُّ كَانُـوْا ظُلِمِيْنَ ﴿ إِنَّ شَرَّالَ فأشأ رُوْنَ ﴿ وَإِمَّا تَخَا فَدَّ انَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَ بَنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ ڒؙۉڡٙۯٷٵؘۼڐۘۉٵڶۿۿڞٵ ى قَوَ قِ وَمِن رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِ بُونَ بِهِ عَدُوًّا للهِ ھُوَاخُويْنَ مِنْ دُوْنِهِهُ لَا خدوصاتنيفقواح مُوْنَ ٥ وَإِنْ جَنَحُ وَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّا هُوَ ٥ وَإِنْ يُبُرِيْدُ وَا آنَ يَكْدَ عُوْكَ فَإِنَّ كَ اىڭە ھۇاڭىزى آيىك كى بىنى رە **ۇ**ب ہم كُوأَنْفَقْتُ مَافِي اكْ

الله الله

2

<u>هُ وَلَكِنَّ اللّهُ</u> يْنَ أَيْاً يُهَا النَّبِيُّ حَرّ ل دان تڪڙ مذه ئَتُ يُنِ ﴿ وَإِنْ يَكُنُ مِّنُ لْفًا مِنَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقُهُونَ نَ خَفُّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَبِلَمَ آنَّ فِينْكُمْ ضَعْفًا فَإِ تَّكُنْ مِّنْكُمْ مِنْاكُمْ مِنْاكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ لِلْبُوْامِ نَ يَكُنُ مِّنْكُمُ الْفُ يَغْلِبُ وْ الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ • وَ بېريْن 🤈 مَا كان لِنبِيّ آن يَّكُون لَ للَّهُ يُرِيْدُ الْأَخِرَةُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْهِ نَ اللَّهِ سَبُقَ لَمُسَّكُّمُ فِيْهُمُ لَوْامِمَّاعُد ىَ الْاَسْزَى إِنْ يَكْكِيمِ اللَّهُ فِي قُلُ يُرًّا مِّحَّا أَجِذُ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَهُ

٥

يْمُن وَرِنْ يُسْرِيْكُ وْاخِير لُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ منواوهاجرواوج ڶ١ٮڵڡؚڎٳڷڿؽؽٵٚۘۘۘۘۘڎۉٳۊؙؖڹؘڝ رُا وُلِيَاءُ بَعْضِ ﴿ وَالَّهِ يُنَ أَمَنُوا وَلَ كُمْ فِي البِّدِّينِ فَحَلَيْكُمُ النَّصْ شتكأقء والله ب يْرُ وَالَّذِيْنَ كُفُرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ءُبَحْضِ يُّ فِ الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ٥ُ وَالَّذِيْنَ هَدُوْ افِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالنَّذِيْنَ أُوْوَا وَّنَصَرُوْ وُمِنُوْنَ حَقًّا لَهُ مُن وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْ بَعُدُوهَ نْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَحْضُ نْبِ اللّهِ وَإِنَّ اللّهُ بِكُلَّ شَيْءِ ورة التوبي مدنية وهي مائة وتسع وعشرون أية رَاءَةَ صِّنَا لِلَّهِ وَرَسُولِ جَرَاكَ الَّذِيثَ عَا هَـ

رين المارين

ن ٥ فسيحواف مُوَّااً تَكُثُمُ غَيْرُمُحُجِزِى اللهِ وَأَنَّ اللَّهُ مُخْرِزَى كَيْفِرِيْنَ ۞ وَٱذَانُ رَضْنَ اللَّهِ وَرَسُولِ آلِكَ النَّهِ يَوْمَالْحَجِّ الْآكَبِرِآنَّ اللهَ بَرِيْٓ ءُقِنَ الْمُشْرِكِيْنَ " وَرَسُوْلُهُ ، فَإِنْ تُبُتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلُمُواْاتَّكُمْ غَيْرُمُحْجِزِى اللَّهِ ﴿ وَبَشِّرِالَّذِ يُنَ كَفَرُوْابِعَذَابِ ٱلِهُمِرِّالِكُالَّذِينَ عَا نَ الْمُشْرِكِيْنَ نُحَرِّلُهُ يَنْفُصُوْ كُمْ شَيْعًا وَّلَا يُظاهِرُوْا عَلَيْكُمْ آحَدًّا فَأَتِحُوْالِكِهِمْ عَهْدَهُ لى مُسَرِّتِهِ هُواِتَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّيِّقِ بِيْنَ ۞ فَإِذَا انْسَكَ لاَ شُهُرُا لُحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشَرِكِيْنَ حَيْثُ دُ تُتُمُو هُ مُرْخُدُ وَهُ مُراحُصُرُو هُ مُرا قَعْدُو هُمْكُلُّ مَرْصَدِ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَٱقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتَوُا لزَّحُوةً فَخَلُّوا سَبِيلُهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ غَفُو زُرِّدٍ رَانَ آحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَ سْمَعَ كُلُمُ اللَّهِ ثُمَّا بُلِخُهُ مَا مَنَهُ ، ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ ا قَوْمُرِّلًا يَحْلُمُوْنَ كَكِيْفَ يَكُوْنُ إِ لمشكرك

نْدَرُسُهُ لِهَ إِلَّا الَّذِينَ عَا هَدْتُ لَحَرَامِ ، فَمَااسْتَقَامُوالَكُمْ فَاسْتَ مُواتُ اللَّهُ يُحتُ الْمُتَّقِبُونِ كَيْفَ وَإِنْ يُظُ مُلَا يَهُ قُبُوا فِيْكُمُ إِلَّا وَّلَا ذِ مَّا الَّهُ يُرْضُوْ نَكُمُ هُ وَتَأْبِى قُلُوْ بُهُمْ ۚ وَآكَةُ رُهُمُ فُوسِ يت الله تُمَنَّا قَلْمُلَّا فَصَدَّ وَاعَنْ سَبِيْا لَا يَكُرُقُبُوْنَ رِفِي مُ ٵ**ػٵ**ڹؙۉٳؽۿڝڶۉؽ وَّلَادِ شَدَّ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ فَإِنْ تَا بُوْا وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَأَتَوُا لِزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يَّعْلَمُوْ نَ ٥ وَإِنْ تَحْكُ المتالقة نَهُمْ مِّنَ بَعْدِ عَهْدِ هِمْ وَطَعَنُوْ اِفْ دِيْنِ لُوْا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُ مُلَّا أَيْمَا نَ لَهُ مُلْعَلَّهُ نَهُوْنَ وَ اللَّا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكَثُوْا نَّهُ وَابِإِخْدَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّءُوْ كُمْ أَدَّ رِّ قِ اللَّهُ أَكُفُو نَهُمْ اللَّهُ أَحُقُّ أَنْ تَهُ كُنْتُكُمْ شُؤْمِنِيْنَ ﴿ قَاتِلُوْ هُمْ مُ يُحَدِّ بُهُ مُ اللَّهُ عُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْ

وَّمِن يُنَ ٥ وَيُـذُ هِ نُنُوْ بُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِي بُكُرُحُهِ لْتُمْرَانْ نُكْرَكُوْ اوْلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ هَـدُوْامِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَكَا اِسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِ يْنَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَبِيْزُبِهُ ع اتَحْمَلُوْنَ مُمَاكُانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ آنَ يَحْمُرُوْا مَسْجِ اللهِ شهدِ يْنَ عَلْيَ انْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ الْرَلْئِكَ حَبِطَتْ آعْمَا لُهُمْ عُوفِ النَّا رِهُمْ خُلِدٌ وْنَ ٥ إِنَّمَا يَحْمُو مَسْجِدَا لِلَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْحَالِيَ قَامَ الصَّلُوةَ وَا تَى الزَّحُوةَ وَلَهْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مَا فَعَلَى أُولِيكَ آنَ يَكُوْ نُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ٥ آجَعَلْ تُهُ ىقايتة الْحَاجِ وَعِمَا رَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِكُمَنْ أَمَنَ للهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِوَجَا هَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَكَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّا ذِيْنَ أَمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَب لُّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ أَعْظَمُ ذَرَّجَهُ عَنْدَابِتْهِ دَاُولِيكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ﴿ يُبَيِّ

ا أبَـدُّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ ا نَوْا كَا تُتَّبِدُ عُمْ اَوْلِيَ آءَ إِنِ اسْتَحَبُّواالْكُفْرَعَلَى الْ لَّهُ مُ مِّنْكُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّ لْ إِنْ كَانَ أَبَا وُكُمْ وَآبُنَا وُكُمْ وَإِنْكَا وُكُمْ وَإِخْوَا تُد يْرَتُكُمْرُدَا مْوَالُ إِقْتَرَفْتُمُوْهَا ارَةُ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُوْنَهَا آحَبَّ لَيْكُمْ مِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبُّصُ يَارْقَ اللَّهُ بِالْمُرِمْ وَاللَّهُ كَلَّ يَهْدِي حُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ م يْنِ واذْ أَعْجَدَ ثُكُوْكُثُرُ تُكُمُ فَ عُمْ شَيْعًا وَّضَا قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُدِ ئَمُ مُّ دُبِرِ يُنَ ۞ ثُمَّا نُزَلَ اللّٰهُ سَكِيْ نَتَهُ لْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُودًالَّمْ تَكُوْهَا ﴿ وَعَذَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوْا ، وَذَٰلِكَ جَ لْطُفِرِيْنَ وَ ثُمَّ يَتُونِ اللَّهُ مِنْ بَحْدِ ذُلِكَ ءَ

から

الهام

مُورِيِّلُهُ عَفُوْرٌ رِّحِيْمُ نِيَا يُهَا تَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَشْ هٰذَا ۥ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِ ىلّەُمِنْ فَصْلِهَ إِنْ شَاءً ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيهُمَّ حَ نَاتِلُواالُّـذِيْنَ كَلَّ يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلاَ بِ خِيرِوَلَا يُحَيِّرُمُوْنَ مَاحَرٌّ مَرَا لِلْهُ وَرَسُوْ لُـهُ وَلَا دِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ يُنَ أُوْتُوا الْكِينَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدْ وَّهُمْ صَاغِرُونَ ٥ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُرَيْرُ إِي بُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى مَسِيْحُ ابْنُ اللّهِ ﴿ ذَٰ لِكَ قُوْلُهُ مُرِباً فُوا هِمِهُمْ ا ضَاهِعُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ وَقَاتَلُهُ للَّهُ ۚ أَنَّى يُوْفَكُونَ ٥ إِتَّكَذُوْا آحْيَا رَهُمُ وَرُهُمَا نَهُ رُبَا بُامِّنُ دُوْنِ اللّهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَـرْيَهُ مَ وَمَ سرُوْالِللِّرلِيَحْبُدُ وْالِلْهَا وَّاحِدًا ۚ كَالِلْمُولِلَّهُ بْحْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ يُرِيْدُونَ ١٠٥ يُطْفِعُو اَ فُواهِ هِمْ وَيُهَا بِكَ اللَّهُ إِنَّهُ أَنْ يُسِبِّنَهُ ٚۉڒٷؙۘۮڵۉػٮڔ؋١ڷڬڣؚۯ۠ۉڹ٥ۿۅٙٳڷۜڿ۬ؿٛٙٳۯڛڶڗۺ

نصف

جِ يُنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ يُ رة الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا يَّهُا الَّذِيْنَ أَمَ بْرًا مِن الْهَ حُبِياً رِوَالرُّهُبَانِ كُلُوْنَ أَمْوَالَ الْبَاطِلِ وَيَصُدُّ وْنَ عَنْ سَبِ ذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُهُ زَ يُبل الله ا فَيَشِّرُ هُ حرْبِعَذَا بِ آرِل هَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوٰى بِهَا جِبَاهُ هُمْ وَظُهُوْ رُهُمُ مُ الْمُسَاكَ نَزْتُمُ لِا نَفُسِ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْبِنزُوْنَ ﴿ رِاتَّ عِ دَالله اثناً عَشَرَ شَهْرًاف كِتُب اللهِ ملوت وَالْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَةً حُرُمُ اذْلِكَ يِّمُهُ فَلَا تَظْلِمُوْ إِفِيْهِنَّ ٱنْفُسَكُمْ وَقَارِنِكُ مُشْرِكِيْنَ كَا فَيَ قُكُمَا يُقَارِتُكُوْ نَكُمْ كَا فَيَعُو مُوْاآتُ اللّهُ مُعَالُّمُتّهِ يُنَ لَى بِمِوالَّذِينَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَ كُفُ يُضُ يرَّمُوْنَهُ عَامًا لِّيُوا طِعُوْاعِدٌ لَا مَا

يْبُكُ يَّقُوْلُوْا قَدْ ٱخَذْنَا ٱصْرَنَا لَّوْا وَّهُمْ خُرِحُوْنَ ) قُلْ لَّنْ يُصِيد هُوَ مَوْلُسِنَا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُهُ ولتكثياء ئُوْنَ⊙ قُلْ هَ لْ تَرَبُّصُوْنَ بِنَ عُمْران يُصِ يْنِ ﴿ وَنَحْنُ نَكُرُبُّصُ مِهِ ݚ؋ۘٲۉؠٲؽڋؽڬٵ؞*ڐ* كُمْ شُتَرَبِّصُوْنَ ۞ قُلْ ٱنْفِقُوْ اطَ ن يُتَقَبِّلُ مِنْكُمْ النَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْيَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ الله وبرسوله وكايأ ثبون الصّ ، وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ هُكِرِهُوْنَ مُوَلَا ٱوْلَادُهُمُ مِا نَّـ مَا يُهِ يُـ لَحَيُوقِ الدُّنْيَ مُمِّنكُ لَوْ يَجِدُ وْنَ مَ تَوْالِكَيْهِ وَهُـهْ مُرَيْجُمَحُوْنَ⊙ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْ

تِ ، فَإِنْ أَعْطُهُ ا ىڭەۋرىسۇك له و ق كَ مَا ثُنّا آ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُهُ لُـ ۇن5راتىما الصَّدَ فْتُ لِلْ فُقدَاءِو لَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ دُونِ يْنَ عَلَيْهَا وَا يُهل اللّهِ وَا بُنِ السَّ يْنَ وَرِفِيْ سَرِ يْضَةً رِّسَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِ ئهٔ حَكِيْمُ⊙وَ ئُ ذُوْنَ النَّبِيِّ وَيَقُوْ لُوْنَ هُوَاذُكَ · قُ اللووكيؤمن للمؤمن ِلَّكُمْ يُـؤُمِنُ بِ ةُلِّلَّذِيْنَ أَ مَنُوْا مِنْكُمْ ا وَالَـ لَهُمُ عَذَا بُ يُرْضُوْكُمْ ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُوْكُ اثلث نُهُوا مُهُوْمِنِيْنَ ۞ ٱكُثْرِيَ فأذر دداللهُ وَرَسُهُ كَ · ذٰلِكَ الَّخِزْيُ الْعَظِيْمُ ( يَحْذُرُالُمُ تَئُهُمْ بِمَا فِي قُلُو هُ سُوْرَةٌ تُنَّا

١١ سَتَهْزِءُ وَ١٠ إِنَّ ١ لِلَّهُ مُخْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ ٥ لْتَهُمْ لَيَنْقُوْ لُنَّ إِنَّا كُنًّا نَخُوْ ضُ يته وركشوله كنثم تشته ذِرُوْاقَدْ كَفَرْ ثُهْرَبُحُكُوايْمُ عَنْ طَائِفَ فِي مِّنْكُمْ نُعَدِّبُ طَأْئِفَةً بِأَنَّهُ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ } ٱلْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُ سَلَا إِمِّنَّ بَحْضِ مِيا مُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَا - وَيَقْبِضُونَ آيْدِ يَهُمْ مَ نَسُوااللّه فِقِيْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ ٥٠ للهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَانَّهُ دِيْنَ فِيْهَا ﴿ هِي حَسْبُهُ هُ وَلَحَنَهُ هُمْ عَذَا بُ مُّبِقِيْمٌ ﴿ كَا لَٰذِ يُنَ مِنْ قَبْلِكُمْ نْكُمْ فُوَّةً قُوّاً كُثْرًا مُوَالَّارَّا وُلَادًا ا تَعُوّا بِخَلَارِقِهِمْ فَا ذِ يُنَ مِنْ قَبْلِكُ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوْا ﴿ أُولَٰ لِكَ حَبِطَتْ آعُمَا لُهُ مُ ١٠ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَوْكَ هُـمُ الْخُوسِرُوْنَ ٥

مْرُولْكِنْ كَا نُهُ ١١ نُوْنَ وَالْمُ مُوْ كَ ٥ وَالَّا مُـرُوْنَ بِـ وتفلاذم مُوْنَ الصَّلُوةُ وَيُه الله ورسم دات الله - TIS ر س لُوْاهِ وَمَا نَقَمُوْا إِلَّا اَنْ اَغْنُهُ

نَ يَتُو بُوا يَكُ خَمْرًا ذِّ بُهُمُ اللهُ عَذَا بَا ٱلِيُمَّا فِي ا رَةٍ ۚ وَمَا لَهُ مُنِ الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَا نَصِ نَهُمْ مَنْ عُهَدًا لِلَّهُ لَـنِنَ لَنُصَّدُّ قُتَّ وَلَنُكُو نَتَّ مِنَ الصَّـ تُنهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَيِّوْا وَّ هُـ مُّحْرِ ضُوْنَ مَ فَأَعْقَبَهُ مُ نِفَا قَافِيْ قُلُوْ بِهِ وْمِ يَلْقَوْنَكُ بِمَا اَخْلَفُوا لِلَّهُ مَا ا وَعَـدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْ ايَكُذِ بُوْنَ لَ الْمُرِيْ لَكُمْ مُواتَّاتًا رَّهُمْ وَرَجُولُهُمْ وَآنَ اللّهُ عَلَّامُ الْخُيُوبِ حِزُوْنَ الْمُطِّوِّ عِنْ مِنَ الْمُ لَّـذِيْنَ لَا يَجِـدُوْنَ إِلَّا لأكهُ مِ آوُلًا تَكُ ٦٥٦ اىلوۇرشۇلىد، ۋاىلە غَرُ وُ اب لأيهرى القؤما يْنَ 5 فَرِحَ ال

فَ رَسُوْلِ اللَّهِ وَ كَرِهُوْا ٱ ْمُوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِيْ سَ للهِ وَقَالُوا كَا تَنْفِرُ وَا فِي الْحَرِّ فَلَ نَا لاُ كَدًّا ﴿ لَوْ كَا نُـوْا يَفْ قَهُوْنَ ۞ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيثُ يْكُوْا كَيْنَارًا \* جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَإِنْ جَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَا شَتَأَذَنُوْ كَ خُرُوْج فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا صَعِيَ ٱبْدًا وَّكُنْ ثُقَاتِلُ مَعِي عَدُوًّا وَاتَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُحُودِ آوَّلُ مَرَّةٍ قَعُدُ وْاصَعَ الْخَالِفِيْنَ نِ وَكَا تُصَبِّ عَلَى آحَدِ نَهُمْ مَّا كَابَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ عَفَرُوْ إِبِا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا تُوْا وَهُمْ فُسِقُوْنَ ٥ تُعْجِيْكَ آمُوالُهُمْ وَآوُلَا دُهُمُ مَا نَّمَا يُرِيْكُ ذِبُهُمْ بِهَافِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ حُفِرُوْنَ وَإِذَا أُنْيِزِلَتْ سُوْرَةً أَنْ أَصِنُوْ هِدُوْا صَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذَنَكَ أُولُوا الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَا لُوْاذَرْنَا نَكُنْ مُّعَ الْقُحِدِ يْنَ ١ رِضُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُبِعَ عَلْ

109

فَهُمْ لا يَفْقَهُوْنَ ٥ ذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ جَا هَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ. ولَعِكَ لَهُمُ الْخَيْرِاتُ رَوّا ولَئِكَ هُمُ الْمُفْرِ نَّتِ تُجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَ ا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ وَجَ مُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْآعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَهُمْ وَقَعَ ذِيْنَ كَذَبُوا اللّهُ وَرَسُوْلَهُ اللَّهُ وَيُسِيْبُ غَرُوْا مِنْهُمْ عَذَا كِ ٱلِيْرُ وَلَيْسَ عَلَى الضَّعَفَّ لَاعَلَى الْمَرْضَى وَكَلْاعَلَى الَّذِيْنَ كَلَيْجِدُوْنَ مَا رَجُ إِذَا نَصَحُوْ الِلَّهِ وَرَسُوْ إِ وَلَا عَلَى الَّهِ يُنَ إِذَا صَاأَتُوْ كَ لِتَحْمِ دُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ حَتَوَ لَوْ اوْ ا نِيْضُ مِنَ الدَّ مُع حَزَنَا ٱلْايجدُ وْا مَا يْلُ عَلَى الَّاذِيْنَ يَسْتَأَذِنُوْ نَا نِيَا أُو رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْ نُوْا مَعَ ا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ كَا 11

رُوْنَ رِاكِيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ رَاكَيْ عُتَذِ رُوْالَنْ نَــؤُمِنَ لَكُمْ قَـدْنَتَأَنَا خَبَا دِكُمْ وَسَيْرًا لِلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرَّدُ وُنَ إِلَى عٰلِمِ الْخَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْ تُمْ الَّهِ نُعْرِضُوا عَنْهُمْ لِمَا عَرِضُوا عَنْهُمْ لِلنَّهُمْ رِجُسُ لِأَ مَا وْ مُمْ جَهَنَّمْ جَزَآ إِبِمَا كَانُوْ ايكُسِبُوْنَ يَحْلِفُوْ لَكُمْ لِلتَرْضُوْا عَنْهُمْ قَوْلَ تَكْرَضُوا عَنْهُمْ قَوْلَ اللَّهُ لَا رْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ ٱشَدَّكُفُرًا نِفَا قَاوّا بُكِهُ دُرُالًّا يَعْلَمُوا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلْ وْلِهِ، وَاللَّهُ عَلِيْهُ مَكِيْهُ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ ذُمَّا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيُـتَرَّبُّصُ بِكُ حَدِّوَائِرَ عَلَيْهِمُ كَارِئِرَةُ السَّوْءِ ، وَاللَّهُ سَمِيْ يْمُ ﴿ وَمِنَ اكْلَاعُرًا بِ مَنْ يُسُومُ مِنْ إِ يَيُوْمِ الأخِرِوَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُلِتِ عِنْ لله وصلوب الرَّسُولِ ١ كَالِنَّهَا قُرْبَةً هُ مُراللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفْهُ

وَاخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِا لِلْهِ إِمَّا يُعَرِّبُهُمْ وَرَمَّا يَتُو بُ

نى دۇاللەك يەشھەرا تەھۇك حَقُّ أَنْ تَقُوْ مَرِفِيْ دِرِجَالٌ يُحِبُّونَ آنَ يَّ واللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَا لَهُ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَا نِ خَيْرُا مُرَّمَّنُ السَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا رَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهُ لْقَوْمَ الطَّلِمِيْنَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَا نُهُمُ الَّهِ فِي قُلُوْ بِهِمْ إِلَّا آنْ تَقَطَّعَ قُلُوْ بُهُمْ وَاللَّهُ عَبِ أَنَّ لَهُ مُوالْجَنَّةَ ويُقَارِّلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُوْنَ ويُقْتَلُوْنَ ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِ لِهِ وَالَّانَ لَقُرْأَنِ وَمَنَ آوْ فَي بِعَهْدِ لا مِنَ اللَّهِ فَا سُتَبُشِ رُوْا كُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ • وَذَٰ لِكَ هُوَا لُفُوزُا لَعَظِ رِبُهُوْنَ الْخِيدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّارِيحُوْنَ الرَّاكِحُوْنَ

جِدُوْنَ الْمُأْمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ المُنْكُرِ وَالْحُفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِ كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا آنْ يَسْتَغْفِرُوْالِلْمُشْرِكِيْنَ لُوْكَا نُوْا أُولِيْ قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اتَّهُمْ اصَّا جَحِيْم ل وَمَا كَانَ اسْتِغْفَا رُايْرُ هِيْمَرُلا بِيْهِ إِلَّاعَنْ وْعِدَةٍ وَّعَدَهَا رِيًّا هُ \* فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَفَآتُ هُ عَدُوُّرُلُّا بَرَّآمِنُهُ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهِ مِنْ مَلَا وَّا لَا حَلِيْمُ () وَمَا كَانَ اللَّهُ بيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَـذْ بِهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْمَّا يَتَّقُونَ . إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُو بِ وَ الأرْضِ ، يَحْي وَيُمِيْتُ ، وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّلَا نَصِيْرِ ) لَقَدْ تَا بَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ الأنصارات ذين اتبعوه في ساعة العُسرة مِنْ بَعْدِ كَادَيَزِيْخُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْهُ مُ \* ثُمَّرَنَّا بَ عَلَيْهِ مُوا ٳؾۧۮؠڡۣۿڒؙٷڣ۠ڗٞڿؽۿؙٷۜڲڮٳڬؖڶڬ۫ۊٳڷٚڿؽؽڿؙڷڡ۠ۅٛٳۥ حَتَّى إِذَا ضَا قَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَا قَتْ عَلَيْهِ هُوَ أَنْفُسُهُ هُوَ ظُنَّوْا آنُ لَّا مَلْجَالِمِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَا ثُمَّتًا بَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْ بُوْاء إِنَّ اللّٰهَ هُوَالتَّوَّا بُالرَّحِيْمُ

اَ يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا النَّقُوا لِلَّهَ وَكُوْنُوْا مَعَ ال كَانَ لِإِهْلِهِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ رَمِّنَ الْإَعْرَابِ خَلَّفُوْاعَنَ رُّسُوْلِ اللّهِ وَلَا يَكْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِ ٱنَّهُ مُلَا يُصِيبُهُ مُظَمَّا وَّلَا نَصَبُ وَّلَا مَحْمَصَ يُلِ اللّهِ وَلَا يَطَّعُونَ مَوْطِعًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَالُهُ كَ دُوِّتَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُضِيْعُ آجُرَا لُمُحْسِنِيْنَ أَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيْرً لَّا يْرَةً وَكَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيَّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ چَزيّهُمُ اللّٰهُ آحُسَنَ مَا كَانُوْايَعُمَلُوْنَ نَ وَمَ نُوْنَ لِيَنْفِرُوْاكُا فَكَا فَدُّ فَكُوْكَا لِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طُا يُفَدُّ لِّيَنَفَقَّهُ أَرِفَ الدِّيْنِ أ ذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِكَيْهِمْ لَعَلَّهُ ذَرُوْنَ ٥ يَهَا يُهَا الَّذِيْنَ ا مَنُوْا فَا تِلُواالُّهُ وْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُ وْافِيكُمْ خِلْظَةً وَاعْلَمُوْ عَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةً نْهُمْ مَّنْ يَتَّقُولُ آيُّكُمْ زَادَ ثُنَّهُ لِمَا يَكُمَّا نَّا ﴿ غَأَمَّا خِيْنَ أَمَنُوْ افَزَادَ تُهُمُ إِيْمَا تُاوَّ هُـدُّ يَسْنَبُ

3(30)

ريح

ا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِ مُمَّرَّضٌ فَزَادَ نَهُ مْ وَمَا تُنُوا وَهُمْ حُفِرُوْنَ ( مْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَا مِمَّدَّةً أَوْمَرَّتَيْنَ ثُمَّكُ ئَوْ بُوْنَ وَكَا هُمْ رَيِنَّا كُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَآ اُنْبِرَلَتُ سُورَةُ نَظَرَ بَعُ هُ هُمَا لَى بَعْضِ الْكُلُّ يُبِرُّكُ تَصَدِ ثُنَّمًا نُصَرَفُوْا ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْ بُهُمْ مِياً نَّهُمْ قَهُ مُرُّكُا يَفْقَهُوْ نَنَ لَقَدْجَآءَكُمْ رَسُوْلُ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ زيْزُعَلَيْهِ مَاعَنِـتَّمْحَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفُ رِّحِيْمُ نُوانَ تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْبِيَ اللهُ ﴾ لَآمِالُهُ الكَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَ كَلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لُ مُعُوِّينُ نِسْكِينَهُ السِّمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِمِ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَال حَكِيْمِ ( أَكُانَ لِلنَّاسِ يْتُ الْكِتْبِ الْ عَجَيًّا أَنْ آدْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْ هُمْ آنْ آنْ إِرِالنَّ بَشِرِ الَّذِيْنَ أَمَنُوْاً أَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْقِ عِ قَالَ الْكُفِرُوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسْجِرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِيْ حَلَقَ السَّمَٰ وَتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِنَّةِ آبَّامِ فُحَّا شَعُوى عَلَى الْعَرْشِ ، يُسَدِّيِّرُ الْآصُرَ ، صَا

جِ إِذْ نِسِهِ ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ لَا تُكُمُ فَا ذَكُّرُوْنَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُ النُّهُ يُبُدُّ وُاالْخُلُقَ ثُلُمَّ يُعِ ط وَالَّذِيْنَ كُفَرُوْالَهُ ى حَصِيْمِرَةَ عَذَابُ ٱلِيثَمُّ بِمَاكَا نُوْ ايَكُ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشُّمُسَ ضِيّاً ۗ وَّالْقَمَرَ نُهُ رَّا وَّقَدَّرَكُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُواعَدَ دَالسِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذُرِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ، يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ٥ إِنَّ · فِ الْيُهِلِ وَالنَّهَا رِوَمَا حَكَقَ اللَّهُ فِ الشَّهُ وِتِ ؟ۯۻ؆۬ۑؾؚڷؚڡۜۅٛڡؚؾۜؾۘڡؙۅٛڹ۞ٳڽۜ١ڷۜ؞ۮؽڽۘڵؾۯڿۅؽ رَضُوْ إِبِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاطْمَا تُوْ إِبِهَا وَالَّذِيْنَ نَاغْفِلُونَ ﴾ أولينك مَا وْلِهُمُ النَّارُي ڪسِبُوْنَ رَاتُ الَّـذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ انهه شهري ه لَمُ \* وَاخِرُدُ عُولِهُمْ أَنِ يَّتُهُمْ مُرِفِيْ چِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

اا <u>يحتــذرون</u>

لَهُمْ بِالْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِ مُآجَلُهُمْ فَنَ ذِيْنَ كُلايَـرْجُوْنَ لِقَاءَ نَارِفِي طُغْيَارِنِهِـمْ يَعْمَهُـوْنَ 🔾 وَإِذَا مَسَّ الْا نُسَانَ الضُّرُّدَعَا نَا لِجَنْبِهِ آوْقَاعِدً وْقَائِمًا وَ فَكُمَّا كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكًا نُ لَّهُ يَهُ عُنَا إِلَى ضُرِرِ مُسَّهُ و كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَاكَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَقَدْ آهْلَكْنَا الْقُرُونَ نْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَ تُهُمْ رُسُ الْبَيِّنْتِ وَمَاكَا نُوْ الِيُوُمِ نُوْا ﴿ كَذَٰ لِكَ نَجْزِى لْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنُكُمْ خَ كَا رُضِ مِنْ بَعْدِ هِـمْ لِنَـنْظُرَكَيْفَ تَعْمَـلُوْنَ وَ ذَا تُعْلَى عَلَيْهِ مُا يَا تُنَابَيّنَ نُبِّ مُنَّالًا لَّذِينَ لَا يَرْجُهُ نَ عَاءَنَا ثَتِ بِقُرْانِ غَيْرِ هٰذَآوْبَدِ لُهُ ، قُلْ مَا يَكُونُ إِنَّ أَنْ أَبُدٍّ لَـ هُ مِنْ رَلْقًا مَّ نَفْسِيْ ﴿ إِنَّ أَتَّبِهُ إِلَّا مَا يُوْلِمُ تَّ النِّنَ ٱخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيْمٍ ، لَّوْ شَآءً اللَّهُ مَا تَسْلُوْ ثُنَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آذَرْ لِكُمْ بِهِ \* نَقَدْ لَبِنْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ ٱطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ٱوْكُذَّتِ بِأَيْتِ

يونس

لَمُجُرِمُونَ وَيَ لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَ شُفْعَا وُنَاعِنْدَ اللهِ عُلْ أَتُنَبِّعُوْنَ اللّهِ بِمَا لَا يَحْ السَّمُهُ بِ وَلَا فِي الْكَارُضِ ﴿ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا شَرِكُوْنَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَ وُلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ **فِي**ْمَا فِيْ خْتَلِفُوْنَ ﴿ يَقُوْلُوْنَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْبَدُّ مِّنْ رَبِّهِ ۗ راتَّمَا الْغَيْبُ رِلْهِ فَانْتَظِرُوْا ﴿ إِنِّيْ مَعَكُمْ صِّنَ مُنْتَظِرِيْنَ ﴾ وَإِذَا آذَ قُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنَّ بَعْرِ رّاء مستنه مراذاله ممكرن أياتنا ، قبل الله ىرَعُ مَكْرًا وَ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿ هُو نِ يُ يُسَيِّرُكُ مُرِفِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ حَتَّى إِذَا كُنْتُهُ فِي الْفُلْكِ \* وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ طَبِّبَةٍ وَّفْرِحُوْ هَاجَاءَ تُهَارِيْحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَّظَنَّوْا ٱنَّهُ مُراْحِيْطَ بِهِمُ وَحَوُا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَـئِنَ ٱنْجَيْتَنَامِنَ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَتَ مِنَ شَكِرِيْنَ فَكُمَّا ٱنْجِيهُمْ إِذَاهُمْ يَبْخُوْنَ فِي اكْ

to Sa

يْئًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۞ وَمَا كَا نَ هُ نْقُدْ اَنْ آنْ يُنْفَتَرَى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْ لَعْلَمِيْنَ أَ آمْ يَقُولُوْنَ افْتَرْسُهُ قُلْ فَأَتُو 4 وَادْ عُوْامَن اشْتَطَحُ لُكِّةٌ بُوابِمَا لَمْ يُحِيْ اُرْبِهِمْ تَا وِيلُهُ ﴿ كُذُلِكَ كَذَّبُ الَّهِ بُنَّ مِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِ بْنَ نِ نْهُمُ مِّنْ يُّؤُمِنُ بِهِ رَمِنْهُمْ مِّنْ لِا يُؤْمِنُ بِهِ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ لِلَّهِ مِهِ وَا الْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِنْ كُذَّ بُوْكَ فَقُلْ لِنَ لَىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ ٱنْـ تُمْ يَرِيْكُوْ نَ مِمَّا ٱعْمَـ تَحْمَلُوْنَ وَمِنْهُ مْمِّنْ تُسْتَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّرَّوْلُوْكَا نُوْالَا يَعْقِ آفاً ثنت تهدى العُمْى وَكُوْكَانُوْ سرُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَنْعًا وَّ لَك تفسهم يظ لِمُوْنَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُ

ذَيْنَ كَذَّ بُوْرِب هُنَدِيْنَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِ وَقَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُرْثُمَّا لِلَّهُ شَهِيدً عَ ڪُلِّ ٱصَّةٍ رَّسُوْلَ ۚ فَإِذَا جَ يَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُـهُ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْ نَ خَاالْهَ عُدُانَ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ قُلُ لَا ٱ مُلِكُ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ الْكُالِكُلِّ أُمَّةِ خِرُوْنَ سَاعَةً وَ نشتَقُدِ مُوْنَ ۞ قُلْ آدَءَ يُستُمْرانَ آتُسكُمْ عَذَا بُهُ بَيَا تَا وْنَهَا رَّا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ١ ثُـمَّ إِذَا وقع امنتُم به النان وقد كُنتُم به تشتخجلُون لِلَّذِيْنَ ظُلُمُوْاذُوْقُوْا صَذَابَ قُلُ إِي وَرَبِّنَ إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَ ن وَكُوْاَتَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فْتَكَ شَيِهِ وَآسَرُّوا النَّدَاصَةَ لَمَّا رَاوُا الْحَذَابِ ، ۦنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُـهُ كَلا يُطْلَمُوْنَ⊙ٱلَاراتَ رِللهِ

نَ إِنَّ إِنَّهُا النَّاسُ قَدْجًا ءَتُكُمْ مَّهُ كُمْ وَشِفَاءَ رِّمَا فِي الصَّدُودِة وَهُدًى وَّرَحْمَ خَيْرُمِّمَا يَجْمَعُوْنَ وَكُلَّ آرَءَ يُتُمُّمُ لَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقِ فَجَعَلْنُمْ مِّنْهُ حَرّامًا وَّحَلَّ قُلُ اللَّهُ آذِ قَ لَكُمْ آمْ عَلَى اللَّهِ تَفْ تَرُوْنَ ٥ وَ لَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَا تَّ اللَّهُ لَـذُوْ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْتُرَهُ هُلَا يَشْكُرُوْنَ ٥ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنِ وَّمَا تَنْلُوْا مِنْهُ مِنْ تَعْمَلُوْ نَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا ضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقًا لِ ذُرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا آصْخَرُمِنْ ذَٰ لِكَ ا فِيْ كِتْبِ مُّبِيْنِ ) لَكَرَاتُ آوُلِيَاءَ اللهِ لَا لَيْمُ وَلَاهُ مُ يَحْزَنُونَ أَ الَّهِ يُنَ اصَنُواوَ نُوايَتَ قُوْنَ ٥ لَهُمُ الْبُشْرِى فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ

وتقانع

يَحُزُنُكُ قَهُ لُهُ هُ دراتًا ا يْعًا وهُوالسَّمِيْعُ الْعُ مِ شُرَكَاء ﴿ إِنْ يَتَبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُـهُ إِ بسرًا وإنَّ رَفِي ذُرِلكَ عُوْنَ قَالُوا تَنْخَذَا لِلَّهُ وَلَدًّا سُدُخَة بأرف الشَّمْ لِي وَمَا فِي اكْمَ رُ نَ بِهٰذَا ﴿ أَتَقُو لُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا وَكُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ا لدُّنْيَا ثُمَّالِيْنَا ا مُتاكم في ا اب الشيديد بم ر بر سه نس لُ عَلَيْهِ مِ نَبَأَ نُوْجٍ مِ إِذْ قَا قَهْ مِرانُ كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَلَا لْتُ فَاحْمِعُهُ الْمُرَكَمْرُ ثُمَّ لَا يَكُنْ ٱ مُرُكُمْ عَ

ع وقد لازم ١٢ تنكن

ملائه

جُبِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴿ وَأُمِرْ تُ أَنْ أَكُوْ نَ مِنَ يْنَ ﴿ فَكُذَّ بُوْهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ نهُ مُخَلِّئِفَ وَآغُرَ قُنَا الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِ رْكَيْفَ كَانَ عَا رِبْتُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿ ثُرَّبُعَنْ نَ نَ بَعْدِهِ رُسُلًا لَى قَوْمِهِ مُوَجَآءُوْ هُمْ. فَمَا كَانُوْ الِيُوْمِنُوْ ابِمَا كَذَّ بُوْ ابِهِ مِنْ قَبْ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ دِهِمْ شُوْسَى وَهُـرُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ وَلَكَّا لْحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوْارِتُّ هٰذَالْسِحُرُمُّبِيْنُ ۞ قَا وْسِي ٱتَّقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ وٱسِحُرُّ لَمُذَاهِ وكايفلهُ السَّاحِرُون وقا لُوْا آجِئْتَنَا لِتَلْفِتُنَا عَمَّ وَجَدْ تَاعَلَيْهِ إِبَاءَ نَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِيْرِيّ الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ نُتُونِي بِكُلِّ سُجِرِ عَلِيْمِن فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَّةُ قَالَ هُرُّهُ وْ سَى اَ لُقُوْا مَا اَنْ تُهُمُّ مُّلْقُوْنَ ﴿ فَلَمَّا ٱلْقَوْا قَالَ

و يعد على خَيْوُ فِ قة يْنَ نِ وَقَالَ مُوْسَى يَقَوْمِرا هِ تَـوَ كُلُوْ الِانْ كُنْ عَيْنَا ﴿ رَبُّنَا لَا بركك زحتا رَ بُيُـوْ تًا كحيوة ا فَ دُّعُو تُكُمَّا فَا شَتَ

4023

ملائهم افزاره

هُ فِرْعَوْنُ وَجُنُّوْدُهُ بَعْيَدُ تى إِذَا آذُرُكُ وُ الْغَرَقُ " قَالَ أَمَنْتُ آتُ هُ لَا لِهَ إِ نَذِيْ امْنَتْ بِهِ بَنُوْالِ شَرَاءِيْلَ وَٱنَّامِنَ الْمُسْ عٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِ لْيَوْمَ نُنْجَيْكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيْهً وَإِنَّ كَثِيبُوا مِّنَ النَّاسِ عَنْ الْبِينَا لَغُفِلُوْ نَ ٥ وَ لَقَدْ بَنِي اِسْرَاءِ يُلَ مُبَوّا صِدْ فِ وَرَزَ قُنْهُمْ مِنَ طِّيّبِ ، فَمَا اخْتَلَفُوْ احَتَّى جَاءَهُ مُ الْع رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ تَلِفُوْنَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَلِكِّ مِّمَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ اللَّهِ يْنَ يَقْرَءُ وْنَ الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْجَاءَكَ حُقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَكَا كُوْ نَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كُذَّ بُهُوا بِالْبِتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ وِ خسرين وانا الدين حقت عليهم كلمت ريك ئُونَ ٥ وَكُو جَآءَ ثُهُ مُركُكُ ايَةٍ حَ لْعَذَابَ الْآلِيمُ ٥ فَلَوْكَا كَانَتْ قَرْيَا

ه بین پوسته ۱۵ بیان پوسته

نُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ الْمَا آمَنُوا كَشَفَ بَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَارَ مَتَّعْنَهُ يْنِ ﴿ وَكُوْ شَاءَ رَبُّكَ كُلَّا مَنَ مَنْ فِي الْحَا ميْعًا ﴿ آفَانْتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْ نُوْامُؤْمِ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ ﴿ وَيَجْعَ رِّجْسَ عَلَى الَّهِ بُنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞ قُلِ ا نُظُرُوْا صَادَ الشَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَمَا تُغْنِى الْأَيْتُ وَالنُّكُذُّرُعُ دَ وُمِلا يُكُومِنُون ٥ فَهَلْ يَنْتَظِرُون إِلَّامِثْلَ آيًّا كَوْامِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوْالِإِنِّي مَعَكُمْ نَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿ نُكُمَّ نُنَجِيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا \* ذَٰ لِكَ ۥ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ قُلْ لِيَا يُهَا النَّاسُ كُنْتُمْ رِفِي شَلِيٍّ مِّنْ دِينِيْ فَلَآآعَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُ ن دُوْنِ اللّهِ وَلٰكِنْ آعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَ وَٱصِدْ سُكَانَ ٱكُوْ وَصِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَآنَ ٱلْصَمْرَةِ يْفًا وَكُلا تَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ وَلَا دْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَكَا لْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِمِ بِنَ ﴿ وَإِنْ يَهُمَّ

والاق

بِضُرِفَلا كَاشِفَ لَهُ إِنَّا هُوَ وَلِان يُرِذِكَ بِخَيْرٍ فَكَ رَادًّ لِفَصْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادٍ هِ ، وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ نَقُلْ يَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنِ اهْتَدْى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ، وَمَآانًا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ نُ وَاتَّبِعُ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحُكُمَ اللَّهُ ، وَ هُو خَيْرُ الْحَكِمِ ابْنَ نَ

 مِنْ دَا بِينِ فِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِبرَّاء ݾݖݝݱݞݳݹݥݾݻݸݚݞݥݴݚ**ݞ**ݱݡݤݖ يَنِ ﴿ وَهُوَا لَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّ ایّامِروَّکان عَدْشُهُ عَلَى الْمَآءِلِيَبْلُوكُمْ آیُّكُمْ آهُدَ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مِّبُعُو نُوْنَ مِنْ بَعْدِ لَيَقُوْلَتَ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِنْ هٰذَا إِنَّا سِحْرُمُّ بِينَ ٥ نِينَ آخُرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُصَّةٍ مَعْدُ وُدَةٍ لَّيَقُوْ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ اللَّهِ مَا يَنْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمُوا حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ابِم يَسْتَهْزِءُوْنَ ٥ وَلَـرِثُنَ ٱذَقْنَا الْحُ لْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنُهَا مِنْهُ \* إِنَّا هُوْ زُن وَكَئِنْ آذَ قُنْـهُ نَحْمَاءً بَعْدَ ضَرّاءً مَسَّنْهُ لَبَقُّوْ لَنَّ ُهَبَ السَّبِّيا تُ عَنِّي ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُودٌ لَّ إِلَّا لَّهِ يُكَ لَبِيْرُ وَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ وَ ٥ مَدْرُكَ آنْ يَّقُولُوْ الوَكَ الْالْمِزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُاوْ آءَ مَعَهُ مَلَكُ مِا تُمَا آنْتَ نَذِيرٌ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ رِّكِيْكُ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرْسِدُ · قُلْ فَأَتُوْ ابِعَشْرِ سُوَ

1

، وادْ عُوْا مَنِ اسْتَطَعْتَمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ دِ قِيْنَ وَ قِالْهُ مُرِيسُتَجِيْبُوْا لمِرابلّهِ وَآنُ لَا إِلْمُ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ آنُنُّومُّ شُ دُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُـوَقِّ إِنَيْهِ نْ كَانَ يُبِرِيْدُ الْحَيْوِةُ ال عْمَالَهُ مْرِفِيْهَا وَهُمْ رِفِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ بْسَ لَهُمْرِفِ الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ \* وَحَبِطَ مَاصَنَعُوْ ارِفَيْهَا لُ مَّا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ( اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَّبِّ لَوْهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوْسَى إِمَا مِّا وَّ ةً ﴿ أُولَٰ عِنْ مُنُوْنَ بِهِ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ هُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِ نْ ٱظْلَمُومٌ إِنَّا فَتُرْى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا وَأُولِينَكَ يُعْرَضُونَ رَبِّهِ مُرَدِّيَقُولُ الْأَشْهَا دُهُولُلاءِ البَّذِيْنَ كُذَبُوْا كَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ١ لَّذِينَ يَصُدَّوْنَ عَنْ يَ غُوْنَهَا عِوَجًا ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُوْنَ ۞ أُولَئِكَ لَمْ لَوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْمَارُضِ وَمَا كَانَ لَهُ مُرَّقِّنَ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ آوُلِيَ أَءَم يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ وَمَا كَانُهُ ا هود

کانٹھ ایکڈ الأخرة هُمُال الْجَنَّةِ ٤ هُ ، الْفُرِيْقَيْنِ كَالْآعْلَى وَالْآصَيِّرُوَالْبَصِ سْتُولِينِ مَثَلًا ، أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴾ وَلَقَدْ كُمْ نَدِيْرُهِّبِيْنٌ ﴾ آن لَا تَعْبُدُوْالِلَّا كُمُرْعَذَابَ يَوْ مِرَالِيْمِرِ وَقَالَ الْمَلَا ٤ مَا نَرْ مِكَ إِلَّا يَشَرًّا مِّثُلُكَ ذِيْنَ هُـمْ أَرَاذِ كُنَّا بَادِي الرَّاي • وُمَ غرائك كاآشكك أكف عكشه كاعكى الله ومّا أنابطارد البذين أمّ ڹۜؽۘٛٲڒٮڴۿ**ؚڡ**ۜۉڡؖٵؾ

را الح

مَنْ يَنْصُرُنْ مِنَ اللّهِ إِنْ طَرَّدْ تُنْهُمْ مَا ذَ چُرُوْنَ ٥ وَلَا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزْ آئِنُ اللَّهِ وَلَا لَمُ الْغَيْبُ وَكُمَّ آقُولُ إِنَّ مَلَكُ ﴿ وَكُمَّ آفُولُ لِلَّذِينَ دَرِيْ آعْيُنُكُمْ لَنْ يُتُونِيهُمُ اللَّهُ خَلْرًا اللَّهُ آعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ آعْلَمُ سِهِمْ ﴿ إِنِّي النَّالُّونَ الظَّلِمِينَ وَقَالُوْ ادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَا بَيْكُمْ بِ ىلەرن شاء وماآئىتەربەغجىزىن وكاينىغىگە حِيْ إِنْ آرَدْ تُ أَنْ آنْ مَنْ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُسِرِيْ ن يُغويكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْكُ ثُرِجَعُونَ ٥ آمْ نُوْلُوْنَ افْتَرْسِهُ وَكُلُونِ افْتَرَيْتُكَ فَعَلَى إِجْرَامِي مَّا تُجْرِمُوْنَ ٥ وَأُوْحِيَ إِلَى نُسُوسِ ٱلنَّهُ لكَ إِنَّا مَنْ قَدْاً مَنَ فَكُا حَاكَا نُوْا يَفْعَلُوْ تَ ٥ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِكَ نَاوَكُا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ إِنَّهُمُ غُرَقُوْنَ ٥ وَيَصْنَحُ الْقُلْكَ عَدُو كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْامِنْهُ ﴿ فَأَلَ إِنْ تَسْخَرُوْامِنََّ

كُمْكُمَّا تَسْخَرُ وْنَ أَ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. مَنْ تِيْهِ عَذَا كِ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا كُ مُّقِيْهُ عَتَّى إِذَا جَآءً آمُرُنَا وَفَارَ التَّنَّوُرُ وَلُنَا احْمِلْ فِيُهَامِ ﴾ زَوْجَيْنِ اثْنَـيْنِ وَآهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مَنْ امَنَ ، وَمَا ا مَنَ مَعَـهُ إِلَّا قَلِيْلُ ﴿ وَقَالَ ا رُكُبُوْا نِيْهُ أَيِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا مِ اتَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرُ ڝؽمُرووهي تَجْرِي بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْحِبَالِ سوَنَالِي ي نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْرِزِلٍ يُبُنِّيُّ ارْكَبْ شَعَنَا وَكَا تَكُنْ مَّعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَأْدِيْ أَولَى جَبَلِ يَتَحْصِمُنِيَ تَ الْمَآءِ أَقَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ آمْرِ اللّهِ إِلَّا مَنْ حِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ رِ قِيْلَ يَا رُضُ ابْلُعِيْ مَآءَكِ وَيْسَمَآءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ بَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَ تَ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴿ وَنَا لَا يَ نُوْمُ رَّبُّكُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبِنِي اللَّهِ مِنْ آهْلِلْ ، وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَآنْتَ آحْكُمُ الْحُكِمِينَ ا قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهْلِكَ وَإِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَا تَسْتَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْآيُ أَعِظُكَ آنَ

عُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي آعُـوْ ذَ شَعَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ ﴿ وَإِلَّا تَخْفِرُكِ وَ كُنْ مِنْ الْخُسِرِيْنَ ﴿ وَيْكَ لِينُوْحُ ا هُبِطُ بِسَ رَحْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِ مِّمَّنَ مُّعَكَ، وَأُمَ سَنُمُ تِنْهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَا كِ ٱلِلهُمْ ٥ رَر ثْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَ إلا لَيْكَ ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَكُوْ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هِذَاءٌ فَاصْبِرْ وْرِتَّ الْعَاقِبَةَ إلِلْمُتَّقِيْنَ ٥ وَإِلَى عَادِ آخَاهُ هُ هُوْدًا ﴿ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّذَمَا لَكُمْ مِنْ وَلِيهِ غَيْرُهُ وَإِنْ آنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ وْمِكُ ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا وإِنْ ٱجْدِرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي ـرَنِي ١٠ فَـلَا تَعْقِلُون ٥ وَيْقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْ ا رَبَّكُمْ وْ بُوْالِكِيْدِ يُرْسِلِ السَّمَّاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْدَادًا يَيزِدْ كُمْ قُوَّ قُالَى قُوِّيكُمْ وَكَلَّا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِ قَالُوْالِهُوْدُمَاجِئُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ كَكَ بِمُؤْمِنِ إِنْ 0إ هُؤِلُ إِلَّا عَتَرْبِكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوَّءٍ \* قَالَ إِنِّكُ

كِيْدُ وْرِنْ جَمِيْعًا ثُمَّ كَا كَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُمُ اللهِ ذُبنا صيبها وي رَبُّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِ د آبكغتگ م ماار سلك ب غَيْرَكُمْ وَكَا تَضُدُّ وْ نَهُ شَدْ فُ رَبِّنْ قَوْمًا تَّ رَيِّنَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيْظُ وَلَمَّا جَآءً آمُرُنَا نَجَّيْنَ هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ امَنُوْا مَحَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴿ وَنَجَّيْنُهُ بْنْ عَذَا بِ غَلِيْظِ وَ رِتِلْكُ عَادُ سِجَحَدُوْ إِبالِتِ صَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوْا آمْرَ كُلِّ جَبًّا رِعَنِيْدِ٥ عُوْا فِيْ لِمَا لِدُّنْيَا لَعْنَاةً وَّيَوْمَا لُقِيْمَةِ ﴿ اَلْآ قَ عَادًا كَفَرُوْا رَبُّهُ مُ اللَّا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدِ ٥ وَإِلَى تُمُودُ أَخَاهُمُ صَلِحًا مِقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ ہے غیر کا م کو آئشا کے مرض ا ستخفروه فكرفي بكارك رِبِّي قَرِيْبُ مُّجِيْبٌ ٥ قَالُوْا يُطْلِحُ قَدْكُنْتَ إِ ذَا تَنْهُدِنَا آنُ تُعْدُ كَفِي شَلِيٍّ مِّمًّا تَلْ عُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيْد

وْمِ ٱرْءَيْ تُمْرا نْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَالْسِينِ هُ رَحْمَةً فَمَنْ يَتَنْصُرُ نِنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَ دُوْنَـزِيْ غَيْرَتَخُسِيْرِ وَيْقَوْمِ هُـذِهِ نَا قَـدُ اللَّهِ هْ اينةً فَذَرُوْهَا تَاكُلُ فِي ٱرْضِ اللَّهِ وَكَلَّا تَمَسُّوْهَا وْءٍ فَيَـُاخُذَ كُمْ عَـذَابُ قَرِيبُ O فَعَـقَرُوْهَ فَقَالَ تَمَتَّعُوْ إِنْ دَارِ كُمْ ثَلْثَةَ آيًّا مِر الْمِكْ وَعُـ يْرُمَكُذُوْبِ ﴿ فَلَمَّاجَاءً آمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَّ ذِيْنَ الْمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا رُمِنْ خِزْي يَوْمِيِّدٍ ا إِنَّ رَبُّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْ افِيْ دِيَا رِهِمْ جِنْمِيْنَ لُكَأَنْ لَّـمْ ايَخْنَوْافِيْهَا ﴿ أَكَارَانَ تُمُوْدًا كَفَرُوْارَبُّهُ هُ ﴿ أَكَا بُحُدُّ الِتُكَمُّوْدَ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا رِبُرْ مِيثَمَرِبِالْبُشُرِي حًا قَالَ سَلْمُ قَمَا لَبِثَ آنَ جَآءَ بِحِجْ خاراأنديه فكاتصل الثه نكرهمة جَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ﴿ قَالُوْ الْا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلْا لَهِ قَوْمِ لُوْطِ أُوَامْرَا تُكُ قَالِمَتُ قَالِمَتُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَهَ شخق ومِن وَرَاء اِسْحَقَ يَعْقُوبَ وَقَالَتْ لِوَيْكَةً

وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يْثُ ﴿ قَا لُوْا ٱتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمْرِا لِلَّهِ رَحْمَ كُتُهُ عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ وَإِنَّا هُ كَمِيدٌ مَّ لَمَّا ذَهُبَ عَنْ إِبْرُ هِيْمُ الرَّوْعُ وَجَ جَادِ لْنَا فِيْ قَوْمِ لُـوْطِ وَإِنَّ إِبْلَاهِ يُمَ لَحَلِ يُمَّ آوًّا كُ يْبُ ﴿ يُوا بُولِهِ بِمُرْا عُرِضْ عَنْ هُذَا ﴿ إِنَّهُ قَدْجَا اَ آمُرُرَبِكَ \* وَإِنَّهُمُ ارْتِيْهِمُ عَذَا بُ غَيْرُ مَرْدُ وَ لمَّا حَاءَ ثُ رُسُلُنَا لُـوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ لَمُذَا يَهُ مُرْعَصِيْبُ ۞ وَجَأَءَ لَا قَوْمُهُ هْرَعُوْنَ إِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَحْمَلُوْنَ السِّيِّأُ تِ ﴿ لَ يُقَوْمِ هُولًا عِنْ بِي هُنَّ الْهَرُنَّكُمْ فَا تَّقُوا اللَّهَ وَكَا تُخْذُونِ فِي ضَيْفِي ١ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَّ شِيْدُ قَالُوْالَقَدْعَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنْيِكُ مِنْ حَيِقٌ وَإِنَّكَ لتَحْكَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْاَتَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً } اَوْارِد يَيْ ى رُكِن شَدِيدِ وَقَالُوْ الْلُوْطُولِيَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنَ لُوْآ لِلَيْكَ فَا شرِباً هُلِكَ بِقِطْجِ مِّنَ الْيُلِ وَلَا يَلْتَفِ نْكُمْ آحَدُ لِلَّا مْرَاتَكَ وَلِنَّهُ مُصِيبُهُا مَآ آصاً بَهُمْ

تَّ مَوْعِدَ هُمُ الصُّبُحُ وَ ٱلْبُسَ الصُّبُحُ بِقَر فَلَمَّا جَآءً آمُرُ نَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَهَا وَآمُطُرْ نَ عَلَيْهَا حِجَا رَةً مِّنْ سِجِيْلِ ، مَّنْضُوْدِ ۗ مُّسَوِّمَـةً عِنْدَ ﴿ فِي اللَّهِ مِن مِن الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ آخًا هُمْ شُعَيبًا وقال يُقَوْمِ اعْبُدُوا لِلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ هِ غَيْرُهُ وَكُلْ تَنْقُصُوا لَمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّيْ ٱلْكُمْ بِخَيْرِ قُلِ فِي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيْطِن وَيْقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِوَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَكَلَ تَعْنَوْ الْحِدُونِ مُفْسِدِ يُنَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْرانَ كُنْتُمْ ثُمُوْمِنِينَ اوَمَّا آنًا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ۞ قَالُوْالِشُعَيْبُ آصَلُوتُكَ تَاْمُرُكَ آنْ تَنْزُكَ مَا يَعْبُدُا بَا وُنَآ آوْآنَ تَفْعَلَ فَيْ آمْوَ الِنَا مَا نَشَوُ الْمَا تَكُ كَانَتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ يُستُمْرِ نَ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَّبِّي وَ رَزَقَنِيْ مِنْهُ رِ زُقًا حَسَنًا ﴿ وَمَآ اُرِيدُانَ اُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهُ كُمْ عَنْهُ وَإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْرَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ وَمَا تَوْفِيُ قِنَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

جُرِمَتُكُمْ شِقَالِقَ آنْ يُصِيبُ صَابَ قَوْمَ نُوْجِ آوْ قَوْمَ هُـوْدِ آوْقَوْمَ ط ىنْكُمْ بېيچىدە واشتغفرۇارتېگۇنىگ هِ ﴿ إِنَّ رَجِيْمُ وَ دُو دُن قَالُو الشُّعَيْبُ مَ نَفْقَهُ كُثِيْرًا مِّمَّا تَفُوْلُ وَإِنَّا لَنَرْ لِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَكُوْكُا رَهُطُكَ لَرَجُمُنْكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَا يُوْر قَالَ لِيقَوْمِ ٱرَهُطِيْ ٱعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْ تُمُوْهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطُ وَوَ بِقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ نَ يَّارِّيْ لِهِ عَذَا بُ يُّخْرِ يُهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِ بُ وَ بْوْرارِنْ مَعَكُمْ رَقِيْكِ ٥ وَلَمَّا حَآءَ آمُرُنَا نَجِّيْتَ عَيْبًا وَّالَّذِيْنَ الْمَنُّوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنًّا ﴿ وَآخَذَ بِ تَنِيْ يُنَ ظَلَمُوا لِصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دِيارِهِمْ شِمِيْنَ أَكَانَ لِنَّمْ يَخْنَوْ الِفِيهَا مِ آكَا بُحْدًا لِّمَدْ يَنَ كَمَا بَجِدَ تُ تُمُوْ دُبُ وَلَقَدْ آرْ سَلْنَا مُوْسَى بِ ان مُّبِيْنِ أُولَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَا تَّبَعُوْا مُرَاسِيْ ۯۼۉڬ؞ۉڝٵڞۯڣۯۼۉ؈ؠڗۺؽڋ۞ؾڟٛۮؙۄؙۊ*ٚ*ۉػ

لة فَأَوْرَدَ هُمُ النَّارَ ا وَبِئْسَ مَوْرُوْدُ وَالْتِبِعُوا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَاةً وَّيَوْ مَا لَقِيلَةٍ وَ سَ الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ ۞ ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبِتَأْءِ الْقُرْى نُقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمُ وُّحَصِيْدُ ۞ مَا ظَلَمْنْهُمْ وَ كِنْ ظُلُمُوْاا نُفُسَهُ مُوْمَاا غُنَتْ عَنْهُمُ الْهَتُهُ دْعُوْ نَ مِنْ دُوْنِ، للهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءً آمْرُرَ بِلَكَ ، وَ مَازَادُ وْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ۞ وَكُذْلِكَ ٱخْذُرَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةُ وَإِنَّ آخُذُ كُا ٱلِيْمُ شَدِيدُ ٥ ِنَّ فِيْ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِّمَنْ خَا فَ عَذَا بَ الْإِخِرَةِ وَ ذَٰ لِكَ يَوْمُرَّكُ حُوْءً ﴿ لَكُ النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَـوْمُ مَّشْهُو كُ ٥ وَمَا نُوَخِّرُهُ الَّا لِآجِيلِ مَّعْدُودٍ ) يَـوْمَ يَـاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَصِنْهُمْ شَفِيٌّ وَّسَعِيْدُ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوْا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيْهَا زُفِيْرُوَّ شَهِيْقٌ لِّخْدِيتَ فِيْهَا مَا دَا مَتِ السَّمُواتُ وَالْآرْضُ الَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ و إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ سُحِدُوْا فَفِي لْجَنَّةِ خُلِدِ يْنَ فِيْهَا مَا دَا مَنِ السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ الَّا مَا شَآءَرَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُ وْ ﴿ فَلَا تَكُ مِنْ

يَعْبُدُ هَوُ لَآءِ ﴿ مَا يَعْبُدُ وْنَ إِ بَا فُهُمْ مُرِيِّنَ قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَ فَيُو هُمُ نَجِ مَنْقُوْضِ ﴾ وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ زَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ٥ رَانَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَ فِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ آعْمَا لَهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْ نَخَبِيْرٌ ۖ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ تَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَكَا تَطْغَوْ الراتُّ هُ بِمَ لُوْنَ بَصِيْرٌ إِي وَكَا تَرْكُنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آوْلِياءَ ثُمَّ تُنْصَرُوْنَ ﴿ وَآ قِيمِ الصَّلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِوَ زُلُفً نَ الَّيْدِلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُدُدُّ هِـ بِنَ السَّيِّا تِ ﴿ ذَٰ لِلْكَ كُرِى لِلذَّاكِرِيْنَ نِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَلا يُضِيعُ آجُ يْنَ ﴿ فَكُوْكُمْ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُ وْابَقِيَّةٍ يَّنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اللَّا حَّنْ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْامَ **ف**يْدِ رَكَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيْهُ لْقُلْرِى بِظُلْمِرِدٌ آهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ٥ وَنَوْ شَآءَ كَبُكَ

حَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَا لُوْنَ مُ مَنْ رِّحِمَ رَبُّكَ ، وَلِلْذَلِكَ لةُ رُقِكَ لَا صُلَّانًا كُنَّ ىن وگلانْقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُ نُنَتِتُ بِهِ فُوَادَكَ ، وَجَاءَكَ فِي هٰذِ هِالْحَ ةً وَّذِ كُرِ مِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقُلْ لِللَّهِ يُنَ ٱ ئُوْنَ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَا نَتِكُمُ النَّاعْمِلُوْنَ نُو تَظِرُوْا وَانَّا مُنْتَظِرُوْنَ وَرِلْهِ غَيْبُ السَّمُوتِ لازض ورليه يرجع الامركله كله فا عَلَيْهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥ رَّهُمٰنِ الرَّ لْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ رَانَّا ٱ نُزَلُّنَّهُ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ حَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْانَ \* حُسَنَ الْقَصَه وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِلِيْنَ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ ابَتِ رِنْ رَايْتُ آحَدَ عَشَرَكُوْ كُبًا وَّالشُّ رِني سُجِدِ يُنَ ۞ قَالَ يُبُنِّيُّ لَا تَقْصُصْ

حُوتِكَ فَتِكِنْدُ وَالْكَ كَيْدُاء إِنَّ الشَّبْ أَدِنْسَانِ عَدُوُّ مُّبِيْنُ ۞ وَكُنْ لِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ لِمُكَ مِنْ تَأْرِويُلِ الْأَكَارِ يُنْ وَيُرِيرُ نِعْمَتُهُ عَ ال يَعْقُوْ بِ كُمَا ٱتَّمَّهَا عَلَى ٱبْوَيْكَ مِنْ قَبْ رْهِيْمَرُورْ سُلْحَقَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوسُفُ وَإِنْهُ وَيِهُ أَلِثُ لِلشَّا مِلِيْنَ وَإِذْ قَالُهُ الَّيْهِ شُفُ وَآخَهُ لَا آحَبِ إِلَّى آبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً مِانَّ آبَا نَاكَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ لِي إِفْتُلُوْا يُوْسُفَ ا طُرَحُوْهُ ٱرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ آبِيَكُمْ وَتَكُوْنُوا مِنَ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۞قَالَ قَآئِلُ مِنْهُمُ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ لْقُوْهُ رِفِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّبَّ كَا رَقِرا نَ كُنْتُمْ فَعِلْيْنَ وَ قَالُوْ آيَا يَا نَامَالُكَ لَا تَامَنَّا عَلَى يُوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا صِحُوْنَ ٥ اَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْنَعُ وَ لْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْ نَ ۞ قَالَ إِنِّنَ لَيَحْزُنُ نِيْ آ ذْ هَبُوْابِهِ وَآخَافُ آنْ يَّاْكُلُهُ الذِّنْبُ وَآنْتُمْ عَنْ فِلُوْ كَ وَ قُا لُوْ الَّـيْنَ آكَلُوْ الذِّ نُبُ وَ يَحْنُ عُصْبَ اذً، لَّخْسِرُوْنَ وَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَٱجْمَعُوْا آنَ يَّا

بَتِ الْجُبِّ» وَآوْحَيْنَآلِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّةً دَهُمُلَا يَشْعُرُوْنَ ○ دَجَآءُ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ ﴿ قَالُوْا يَّا بَانَا رِتَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يَـٰوْ سُفَ عِنْدَ مَتَا عِنَـ افَاكَلَهُ الذِّنْبُ ، وَمَاآنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِيْنَ وَجَاءُ وْعَلْ قَمِيْصِهِ بِدَ مِركَذِ بِ، قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَـكُمْ نْفُسُكُمْ آمْدًا و فَصَابُرُجَمِيْنُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا سِفُوْنَ ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّا رَةً فَأَرْسَلُوْا وَارِدَ هُـمْ فَأَذْ لَى دَلْوَهُ ﴿ قَالَ لِيبُشَرِي هَٰذَا غُلْمٌ ﴿ وَآسَرُّوهُ بِضَا عَنَّهُ وَ ىڭ عَلِيْمُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَتْمَنِّ بَنْدِسِ دَرَاهِمَ اللَّهُ مُعُدُوْدَةِ وَكَانُوْ إِفِيهِ مِنَ ، لزَّا هِدِينَ ٥ وَ قَالَ تَّذِى اشْتَرْسِهُ مِنْ مِّصْرَلًا مْرَاتِبَ ٱكْبِرِجِيْ مَتُوْسِهُ مَسَى آن يَّنْفَعَنَا آوْنَتَّخِذَ لا وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّ لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَةُ مِنْ تَاوِيبِلِ الْاَحَادِ بُنِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلٰكِنَّ ٱكْتُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ فَ وَلَمَّا بَلَخَ ٱشُدَّهُ اتَيْنَهُ هُكُمًّا وَّعِلْمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَرَا وَدَنْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْرِتِهَ عَنْ تَفْسِهِ وَ غَلَقَتِ الْآبُوابِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ، قَالَ

مُدُنّ ٥ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ١٠ وَهَمَّ بِهِ ذيك لِنَصْرِفَ عَنْ مَا تُنَهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُخْلَصِيْنَ وَا لَبًا بَوَقَدَّ فَ قَمِيْصَةً مِنْ دُبُرِرِّ الْفَيَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءً إِنَّا لَبُابِ عَالَتُ مَا نُ يُسْجِنَ آوْعَدُ ابُ اللهُمْنَ قَالَ هِيَ رَاوَدَ تَنِيْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ آهَلِهَا ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدُّ لِى فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الْكُذِيبِيْنَ ٥ وَإِنْ كَا قُدُّمِنْ دُبُرِ فَكُذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّدِ قِيثَ هُ قُدُّ مِنْ دُبُرِفَالَ إِنَّهُ مُونَ كَيْدِكُنَّ تَّ عَظِيْمُ ﴿ يُوْسُفُ آعُرِضُ 上のは بك ١٤ تُلِكُ كُنْتِ مِنَ الْخُطِئِينَ دِيْنَةِ احْرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَارِدُ حُسًّا طرا سًا لَهُنَّ مُتَّ

7(202

تِ اخْرُجْ عَلَيْهِتَّ ﴿ فَلَمَّا رَآيْنَهُ ٱخْبَرْنَهُ وَقَطَّ دِيَهُنَّ رَوَقُلْنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هٰذَا بَشَرًّا وَانْ هٰذَا الَّا مُ وَقَالَتُ فَذَٰ لِكُنَّ الَّذِي تَكَذَرَاوَدْ تُلَهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَ نَنَّ وَلَيْكُوْ نُارِمْنَ الصَّغِيرِيْنَ ۞ فَكَا لَ حَبُراكِيُّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيٓ رِاكِيهِ وَرِاكُمْ ، عَزِّيْ كَيْدَهُ تَ أَصْبُ إِلَيْهِ قُ وَأَكُنْ مِّنَ الْجُهِ تَجَابَ لَـذَرَّبُدُ فَصَرَفَ عَنْـةُ كَبُدُهُنَّ مِا نَّـهُ هُـو بْهُن شُمِّ بَدَالَهُ مُرقِينٌ بَعْدِ مَا رَأَوُا يْلِتِ لَيُسْجُنُنُهُ حَتَّى حِيْنِ ﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجُر ارِنِيْ آرْسِنِيْ آعْصِرُخُمْرًا ﴿ وَقَا لُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبُرًّا تَا بتارديله، إنَّا نَارِكَ مِنَ الْمُحْسِنِ رُنيْكُمَا طَعَا مُرتُرُزَقِنهُ إِلَّا نَبُّنَا تُكُدُّ لِهِ قَبْلَ آنْ يَّارِّنِيَكُما ﴿ ذَٰلِكُمَا مِكَ ۣ۫ڔؾٛ؞<sub>۫ٵڔ</sub>ؾٚؿ ؾڒػٛػ ڝڵٙڎؘۊۜۅٛۄڵٙڵؽٷٛڝڹٷؽڔٵٮڵۅؚۯ<u>ۿ</u> رَةِ هُـمُ كُفِرُوْنَ ۞ وَاتَّبَعْتُ مِ

نْ شَيْءٍ \* ذَٰ لِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَ كرة، آڪنگرا لٽارس لايتشڪُرُوْن ⊙يصَ ، مُّتَفَرِّ قُوْنَ خَيْرًا مِراللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَّ دُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا آسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْ هَ وُّكُمْ مِّا آنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِين الْكُ هِ \* آصَرًا لَّا تَعْبُدُ وْاللَّالِيَّا لَهُ \* ذَٰلِكَ الدِّيثُ كنَّ آ كُنُّرًا لنَّاسٍ لَا يَحُ آحَدُكُما فَتَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ، وَآمَّا الْا يْرُمِنْ رَّاْسِهِ ﴿ قُضِى الْكَمْرُالْدِي فِيْرِفِيْ حُ وَقَالَ بِلَّذِي ظَنَّ آنَّهُ نَابِحِ مِّنْهُمَ ¿وَقَالَ الْمَ عُلُهُنَّ سَبُحُ عِجَ ا فَتُونِي فِي رُّءُ يَا تَعْبُرُ وْنَ O قَ يْنَ روقال الَّـذِ

2000

دَّكَرَبَعْدَاْمَّةِ آنَااُنَبُ رُسِلُوْنِ ﴿ يُوسُفُ آيُّهَا الصِّدِّيقُ آفَتِنَا فِي سَبْ كُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافً وَسَبُعِ سُنُبُلُ بَقَرْتِ سِمَان يَّا ، لَعَيِلْ آ رُجِعُ إِلَّى النَّاسِ لَعَلَّهُ هُ لَمْوُكَ وَقَالَ تَنْزَرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَآيًا ، فَمَ حَصَّدَ تُنَّهُ فَذَرُوْ كُرِفَ سُنْبُلِهِ إِلَّا قِلْيُلَا مِتَمَّا تَا كُلُوْنَ شَمِّ يَارِقِ مِنْ بَعْدِ ذُرِكَ سَبْعُ شِدَادً يَّا كُلْنَ مَا دَّ مُتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيُلَامِّمَّا تُحْصِنُوْنَ وَثُمَّ يَأْلِثُ نَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِيْدِ يُغَانُ النَّاسُ وَفِيْدٍ ئردَن وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُوْلِيْ بِيهِ ، فَكُمَّا جَاءَهُ رَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ بِينَ قَطْعُنَ آيْدِ يَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدٍ هِنَّ عَلِيْمٌ ﴿ لَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَا وَدْ تَنْنَّ يُـوْسُفُ ى حَاشَ رِلْلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ﴿ قَالَتِ ا حُرَاتُ الْحَيزِيزِ الْعُنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ رَانَا رَاوَدُ تُلَّهُ ى تَفْسِه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِ قِينَ ۞ ذَٰ لِكَ لِيَهُ مْ ٱنْحُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْحَاَّئِنِينَ

نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّا رَقَّا بِ لامَارَحِمَرَبِيْ ﴿ إِنَّ رَبِّيْ غَفُورُ رَّحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ تُورِنِي بِهِ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ، فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ اتَّكَ يَوْمَ لَـدَيْنَا مَكِيْنُ آمِيْنُ ﴿ قَالَ اجْعَلْنُ عَلَى خَذَّارُمُ لْأَرْضِ وَإِنَّ حَفِيْظُ عَلِيْمُ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُهُ سُفَ فِ الْأَرْضِ ، يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَ نَ تُشَاءُ وَكَا نُضِيْعُ آجُرًا لَمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَاجُرُا كَاخِرُةِ يْرُلِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَا نُـوْا يَتَّقُوْنَ رُوْجَاءًا خُـوَةً نُوسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ دَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ جَهِّزَهُمْ مِجَهَا زِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِأَجْ لَّكُ يِّنْ ٱبِيْكُمْ ۗ ٱلْا تَرَوْنَ ٱلْآِنْ ٱوْفِ الْكَيْلُ وَٱنَاخَيْرُ ثمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ بنديُ وَكَا تَقْرَبُوْنِ ← قَالُوْا سَنُرَا وِدُعَنْـهُ ٱ بَا لُهُ وَ ِثَالَفَاعِلُوْنَ ﴿ وَقَالِ لِفِتْ لِنِهِ اجْعَلُوْ ابِضَا عَتَهُمْ يُ رِحَالِهِمُ لَعَلُّهُمْ يَعْرِفُوْ نَهَا إِذَا انْقَلَبُوْالِهِ هُلِهِ مُلِكَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ وَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبِيهِ قَالُوْا يَابًا نَامُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَآرُسِلْ مَعَنَآ آخَانَا

لْتُلْ رَانًا لَـهُ لَحْفِظُوْنَ وَقَالَ هَلْ امْنُكُمْ عَلَيْهِ إ لَمَا آمِنْ تُكُمْ عَلَ آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ﴿ فَاللَّهُ خَيْرُ خُفِظً هُوَآرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا فَنَحُوْا مَنَا عَهُمْ وَجَدُوْا عَتَهُمْ دُدَّتُ إِلَيْهِمْ وَقَالُوْ آيَا بَا نَامَا نَبُخِيْ وَهُ إِنَّا بَا نَامَا نَبُخِيْ وَهُ ذِهِ ضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ، وَنَصِيْرُا هُلَنَا وَ نَصْفَطُ ٱخَا نَـَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ﴿ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ وَقَالَ لَنَ رْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْنِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ بِي هَا لَّاكَ يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْ ثِقَهُمْ قَالَ ىلْهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ وَوَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُو مِنْ بَايِ وَّاحِدٍ وَّا دُخُلُوْا مِنْ ٱبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَ ٱغْنِي عَنْكُمْ رَمِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الدَّكُمُ الْارِلْهِ ا عَلَيْهِ تَوَكُّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّنِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَتَّ دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ آسَرَهُمْ آبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيُ عَنْهُ صِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضْمَةً وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنُهُ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ كَا عَ اللَّهُ وَ ١٥ وَكُمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ الْوَى إِلَيْدِ وَاخَالُهُ قَالَ إِنَّيْ آنَا آنُمُوْكَ فَلَا تَبْتَعُسُ بِمَا كَانُوْ آيَعْمَلُوْنَ

مْ يِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةُ فِي رَحْ وَّذِّ كَ آيَّتُهَا الْحِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُوْنَ لُوْا عَلَيْهِ مُ مَّاذًا تَفْقِدُوْنَ ۞ قَالُوْا نَفْقِدُ ِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِةً أَنَا بِهِ زَ قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُوْمَّا جِئْنَا لِنُهُسِ وَمَاكُنَّا سَارِقِيْنَ ﴿ قَالُوْا فَمَا جَزَّا زُهُوا نُ كُنْتُمْ عُذِبِيْنَ ﴾ قَالُوْ اجَزَّا وُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْ زَّا وُهُ اكذٰ لِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ۞ فَبَدَا بِأَوْعِيَ اء آخینه نُرِّ سُتَخُرَجَها مِنْ رِّعَ ذَٰ لِكَ كِـدُ نَا لِيُوْ سُفَ عَمَا كَانَ لِيَا خُدَا خَاكُا وُفِي دِ إ إِلَّانَ يَتِشَاءًا لِلْهُ انْرُفَعُ دَرَجْتِ مَّنْ تُشَاءً، وَ وْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمِ عَلِيْمٌ ۞ قَالُوْ الِ ثَيْسُرِقَ فَقَ لَّهُ مِنْ قَبْلُ ، فَأَسَرَّهَا يُهُ سُفُ فِي نَفْسِ دِهَا لَهُمْ قَالَ آنْتُمْ شَرُّمَّكَا نَّاء وَاللَّهُ آعُ ) تَصِفُوْنَ < قَالُوْا آياً يُهَا الْعَزِيْزُرانَّ لَـهُ آبً كَبِيْرًا فَخُذَاكَ دَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرْلِكَ يْنَ ٥ كَالَ مَعَاذَ اللَّهِ آنْ تَأْ

ن وَجَدْ نَامَتَا عَنَا عِنْدَ فَي إِنَّا إِذًا لَّظِيمُونَ ٥ فَلَمَّا ستايعسو امنه خلصوانجياً عال كبيرهم الم لَمُوْا آنَّ ابَاكُمْ قَدْ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَ ن قَيْلُ مَا فَرَّطْ تَكُرُف يُوْسُفَ وَفَكَ ابْرَحَ الْآرْضَ حَتَّى يَأَذُنَ لِي آئِي أَوْ يَهْكُمُ اللَّهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحُكِمِ يُنَ ارْجِعُوْ اللَّ إِبِيْكُمْ فَقُولُوا لِيَا بَا نَالِكَ ابْنَكَ سَرَقَ وَ مَا شَهِدْ نَآلِ لَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حُفِظِيْنَ ٥ المنا وسند القريدة البي كُنَّا فِيها وَالْعِيْرَالَّتِي مَا قَبَلْنَا فِيها وَالْعِيْرَالَّتِي مَا قَبَلْنَا فِيها وَإِنَّا لَصْدِ قُوْنَ وَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آنْفُسُكُمْ آمُرًا ا بْرُجِمِيْلُ دَعَسَى اللَّهُ آنَ يَاتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا مِا نَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ( وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَالَّهُ فَي عَـ يُوْسُفَ وَابْيَضَّتَ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَكُظِيْمٌ ۞ قَالُوْا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُيُهُ سُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَّضًا آوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ وَقَالَ إِنَّمَا آشَكُوْ ابَيِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَآعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كَلْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ يُبَيْنِيَّ اذْ هَبُوْا تَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَآخِيْمِوَ لَا تَا يْعَسُوْامِنْ رَّوْح ىڭە داتىك كايتا يىتىش مەن دەر اىلەللا القۇم الىكفرۇن

قَلَمّا دَخَلُوْ عَلَيْهِ قَالُوْ آيَا يُهَا الْحَزِيْرُمَسَّنَا وَآهُلَهُ لضَّرُّوَجِعُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزُجْمةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ فِيْنَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْ تُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَآخِيْهِ إِذْ آنْتُمْجَاهِلُوْنَ ۞ قَالُوْا ءَ إِنَّكَ كَانْتَ يُوسُفُ عَلَا آنَا يُوسُفُ وَهُذَّا آخِي رَقَّدُ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا أَرِنَّهُ مَنْ يَّتَيِق وَيَصْبِرْفَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ آجْرَا لَمُحْسِنِيْنَ ﴿ قَا لُوْا تَالِلَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَرِنْ كُنَّا لَخْطِئِينَ نَ قَالَ لَا تَنْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَخْفِ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوا رُحَمُ الرِّحِمِينَ وإذْ هَبُوا بِقَمِيْهِ ذَا فَأَلْقُوْكُ عَلَى وَجُهِ آبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا ﴿ وَٱتُوْنِي بِآهُلِكُمْ مَعِيْنَ ﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ ٱبُوْ هُمُ إِنْ لَا يْحَ يُوْ سُفَ لَوْكُ آنْ ثُفَيِّدُونِ ۞ قَالُوْا تَا لِلَّهِ إِنَّا يَفِي صَلْلِكَ الْقَدِيثُونَ فَلَمَّا آنْ جَأَءَ الْبَشِيرُ ٱلْقُدِهُ البّ لَى وَجُهِهِ فَارْتَدُّ بَصِيْرًا \* فَأَلَ ٱلْمُآفُلُ لَّكُمْ اللَّهِ عَكَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَقَالُوْايَا بَانَا اسْتَغْفِ لَنَا ذُنَّهُ بَنَآ إِنَّا كُنَّا خُطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَخْ كُمْرَبِّيْ ﴿ إِنَّهُ كُمُوالْخَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُوْ

=0=10

لَى يُوْسُفَ الْوَى لِلَيْدِ آبَوَ يُدِو وَقَالَ ادْخُلُوْ امِصْرَ اِنْ شَاءً اللَّهُ أُمِنِيْنَ ٥ وَرَفَعَ ٱبُوَيْهِ عَلَى الْحَرْشِ وَ خَرُّوْالَهُ سُجَّدًا ﴿ وَقَالَ يَابَتِ لَمُذَاتَأُويْكُ رُءْ يَا يَ مِ قَبْلُ نِقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ﴿ وَقَدْ آحُسَنَ بِنَي إِذْ آخُرَجَنِم مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَبِكُمْرِّنَ الْبَدُومِثُ بَعْدِاَثْ نَّذَءَ الشَّيْطُنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخُورِيْ وَإِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفُ لِمَا يَشَاءُ وَإِنَّ لُهُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَرَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ مِنْ تَأْدِيْلِ الْلَحَادِيْنِ ، فَاطِرَالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَاكْلُخِرَةِ \* تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّٱلْحِقْبِي ىصْلِحِيْنَنَ ذَٰلِكَ مِنْ ٱثْبَاءَ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ، وَ مَاكُنْتَ لَدَيْهِ مُراذَ آجَمَعُوا آمْرَهُ مُ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ وَمَاآكُتُرُا لِنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتِ بِمُؤْمِنِيْنَ وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ وَنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِتَلْعُلَمِيْنَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ يتزفى الشموت والارض يمرون عكيها وهم عنه عُرِضُوْنَ ٥ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ وَلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿ آفَاَصِنُوْاآنَ تَارِّتِيهُمْ غَا**شِي**َ ةُوِّنْ عَذَابِ اللهِ آوْتَارِيّهُمُ لسَّاعَةُ يَخْتَةً وَّهُمُ لَا يَشْعُرُوْنَ وَقُلْهٰذِهِ سَبِيلِي آدْعُوْ

يْرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَ رُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِيْنَ هِ ذِينَ اتَّقَوْا ا بُّسُلُ وَظَنَّوْا ٱتَّهُمْ قَ ے تَشَامِ وَلَا يُودَّ بَـ كَفَّدْكَانَ فِيْ قَصَ يثن ن ُلْبَ أ اکان کدیثً هِ وَتَفْص نْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَـ حةً لِنْقُوْمِ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحُمَ ۮؚؿٛٲٮٛڔٚڶ المرازي أ دِتَرَوْ شَمْسَ وَالْقَمَرَ ﴿ كُلَّ تَجْرِي لِا

1467

عُمْ تُوقِنُونَ ٥ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَدَاسِي وَآنُهُ رَاء وَمِنْ كُلِّ الشُّمَرْتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَهُ يُنِ يُغْشِي الَّيْكَ النَّهَا رَمْلِ تَّ رِفْ ذَٰلِكَ بن لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُوْنَ › وَفِ الْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجْوِرْتُ نْتُكُ مِّنْ آعْنَا بِ وَزَرْعُ وَتَخِيلُ صِنْوَانُ وَعَيْرُ نْوَانِ يُسْفَى بِمَاءٍ وَّاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأُكُنِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُنِ لِقَوْمِ يَتَحْقِلُوْ نَ ٥ بْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ۗ رَاذَاكُنَّا ثُرِبًا ۗ رَأَنَّا فِيْ خَلْقِ جَدِيدِهُ أُولِينُكَ اللَّهِ يَن كَفَرُوْ إِبرَيِّهِمْ وَأُولِينَكَ الْآغُلُلُ فِي آعُنَا قِهِمْ وَأُولِيْكَ آصْحُبُ لتَّارِ مُ مُونِهَا خُلِدُونَ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعُةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلُثُ ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُ وْمَخْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَٰدِ يُدُالْحِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةً مِّنْ رَّيِّهِ ﴿ إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِ زُوَّ الِكُلِّ قَوْدٍ هَا دِنُ آنِكُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلِّ أُنْثَى وَ مَا تَغِيْضُ اكْ أَرْحًا مُرَوْمًا تَـزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْ

عِنْدَةُ بِمِ قَدَارِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ الْكَبِيرُ المُتَعَالِ ( ) سُوَاءُ مِنْ كُمُ مِنْ اسْرًا لَقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْ مَهُ مِنْ آمْرِاللّهِ وَإِنَّ ، للهُ لا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْ مَا بِأَنفُسِهِ هُ ﴿ وَإِذَّا آرَا ذَا لِلَّهُ بِقُوْمِ سُوَّا فَلَا مَرَدٌّ لَهُ ، وَمَالَهُمْ غِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ الْهُوَالَّذِي إيريكم البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الشِّقَالَ \* وَيُسَيِّحُ الرَّحَدُ بِحَمْدِ لا وَالْمَلْئِكَةُ وَنَ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَامَن يَشَاءُ وَهُمُ يُجَادِنُونَ فِي اللّهِ ، وَهُوَسِّدِ يُكُ الْمِحَالِ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِي وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ كَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ وِاللَّا كَبَاسِدِ كُفُّيْدٍ إِنَّ الْمُأْءِ لِيَبُلُّغُ فَالَّا وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكُورِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ﴿ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمونِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وْكَرْهًا وْظِلْلُهُمْ بِالْغُدُةِ وَالْاَصَالِ اللَّهُ مِنْ رَّبُّ السَّمَوْنِ وَالْاَرْضِ وَقُلِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ ا

رَافَا تَخَذُ تُسَمُّرُ قُنْ دُونِهِ آوُلِيَ سِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى لْبَصِيْرُة آهُ هَلْ تَسْتَوى الظُّلُمْتُ وَالنَّوْرُةَ مُجَعَلُوْ اللَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُوْ اكْخَلْقِهِ فَتَشَا بِـهُ لْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَانْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا الْفَسَّالَثَ آوْدِيسةٌ عَدَدِهَا فَاحْتَمَلَ الشَّيْلُ زَبَدًا رَّا بِيًّا ﴿ وَصِمًّا وْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةِ آوْ مَنَاع زَبَدَ مِثْلُهُ ، حَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ الْبَاطِلَهُ فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَهَذُ هَبُ جُفَاءً ۚ وَآمَّا يَنْ فَعُ النَّاسَ فَيَتَمْكُنُّ فِي الْأَرْضِ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ خِيْنَ اسْتَجَا بُوْ الدِّبِّهِمُ الْحُسْنَى بزين لَمْ يَسْتَجِيبُوْالَهُ لَوْآتَ لَهُمْ مِثَافِى الْكَارْضِ غُلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدَوْ إِبِهِ ﴿ أُولِئِكَ لَهُ مُ سُوْءُ الْحِسَابِ \* وَمَأْوْ لُهُ هُ جَهَنَّمُ \* وَبِئُ الْمِهَادُ أُلِ آفَمَنْ يَحْلَمُ آتُمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ك الْحَقُّ كُمَنْ هُوَاعُمٰى ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُو

لَوْنَ مَا آمَرُ اللَّهُ بِ يذبُنَ يَ ب ٥ وَاللَّهٰ يُن صَبَرُوا ابْرِ لُو يَّا دَا نَفَقُوْاهِ لَانِيَةً وَّيَـدُرَّءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُولَهُ جَنْتُ عَدْنِ يَلْ خُلُوْ نَهَا وَمَنْ صَ هُ وَآذُ وَاجِهِ هُ وَذُرِّ يُتِ لَيْهِمْ وَمِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَ بَى الدَّادِ نُ وَالَّهِ نِينَ يَهِ يُنَا قِهِ وَيَقْطَعُونَ ، وَيُفْسِدُ وْكَ فِي الْأَرْضِ وَأُولَيْهِ وَّءُ الدَّارِ وَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزُقُ لِمَ (كيوة الدُّني) فِ الْأَخِدُ وَإِلَّا مُنْهَا عُ أَ وْكُلُّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِّنْ رَّبِهِ عُلْ نَ مَنْ يَتَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ آنَابَ أَ

1250

ذِيْنَ الْمَنُوْا وَيَطْمَئِنُ قُلُوْ بُهُمْ بِذِ كُرِا لِلَّهِ ١ الَّهِ ١ الَّهِ ١ الَّهِ بِنُّ الْقُلُوبِ إِ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا واالصَّلِحْتِ طُوْنِ لَهُمْرَدُحُسْنُ مَابِ كَذَلِكَ ك فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْرِ عَلَيْهِمُ الَّذِي آوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكَفُّرُونَ بِ قُلْ هُوَرَبِّنُ لَا لِهُ إِلَّاهُو ﴿ عَلَيْهِ تَهُ كُنْتُ وَلِ نَيْهِ مَنَا بِر وَكُوْاَتَ قُوْانًا سُيتِرَتْ بِدِ الْجِبَالْ آوْ قُرِيِّعَتْ بِدِ الْآرْضُ لِّمَ بِهُ الْمُوْنَ وَ بِلُ لِتُلْهِ الْأَمْرُجُوبِ عِلَا أَفَلَمْ عَسِ الَّذِينَ أَمَنُوا آنَ لَهُ يَنْكَ أَ سُرُ لَدَدَى النَّاسَ يعًا ولايزال الذين كفاؤ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِ مُخَتِّي يَا اللوالق الله كا مُخْد كَانَ عِقَابِ اَفْمَنْ هُوَ قَائِر بَتْ ، وَجَعَلُوْ الِلَّهِ شُرَكَا مَا قُلْ حَّوْهُ هُ ١٠ مُ ثُنَّتِ عُوْنَهُ إِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْكَارُضِ ظَاهِرِمِّنَ الْقَوْلِ • بَلْ ذُبِّنَ لِللَّ

دُّ وْاعَنِ الشَّبِيْلِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هُمْ عَذَا بُرِفِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَا تُ خِرَةِ ٱشَقُّ، وَمَا لَهُ هُ رِصَّنَ اللَّهِ مِنْ وَّا قِ ﴿ مَثَـلُ حَنَّةِ الَّتِي وُعِدَالْمُتَّقُونَ وَيَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ كُلَّ نُهُرُواُ كُلُهَا دَا يِنَمُّ وَظِلَّهَا وَيَنْكَ عُقْبَى اللَّذِينَ تَّقَوْا ﴿ وَعُقْبِي الْكُفِرِينَ النَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ أَتَيْنُهُمُ ، يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ رُيعْضَة اقُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ آنَ آعَبُدَ اللَّهُ لا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ لِيُهِ الْأَعُوا وَإِلَيْهِ مَا بِ ٥ كُذَٰ لِكَ آنزكنه حُكمًا عَرَبيًّا ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَاءَ هُمُ بَعْدَمَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ الْمَاكِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّا وَاقِ نُ وَلَقَدْا رُسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَ آزُوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴿ وَمَا كَا نَ لِرَسُوْ لِ آنَ يَبَارِكَ چَرْكَا بِا ذُنِ اللّهِ ﴿ لِكُلِّ آجَلِ كِتَابُ ۞ يَمْحُو للهُ مَا يَشًاءُ وَيُخْبِثُ ﴿ وَعِنْدَ فَالْمُوالْكِتْبِ ﴿ وَعِنْدَ فَالْمُوالْكِتْبِ ﴿ وَ أَنُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْنَتُو فَيُنَّكَ إنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ، آوَلَـمْ يَـرَوْا

300

نِي الْكُرْضُ نَنْقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا ﴿ وَاللَّهُ يَحْ 4 وَهُو سَيرِيْعُ الْحِ لهم فيله المكرج ن قد تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ ﴿ وَسَيْعُلُمُ الْكُفِّ عُقْبَى الدَّادِ ( وَيَقُولُ اللَّذِينَ كُفَرُوْ السَّتَ مُرْسَلًا. للوشهيداً أبيني وبينكث ومن عند لا لمُرالُكِتْب

سَى السِّرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل عتب آنز لنه وليك لِتُخرِج النَّب ت الك النَّوْرة بياذ ب رَبِّه مُرا لَ يبدڻ التواتذي كنة مَا في السّ لُ لِلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ شَدِ يُدِر بُّونَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَاعَلَى الْأ لِ اللَّهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوْجًا مِ أُولِبُ ، بَعِيْدٍ ۞ وَمَا ٱ دُسَلْنَا مِنْ دَّ سُوْلِ الْأَبِلِسَ ۴ ليئتين لَهُ هُو فَدُ وَكُفَّدُا رُسَلْنَا مُوْسَى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ

آن آخر ج قومك من الظُّلُمتِ إِلَى ا ﺎۚ يَبْسِمِ اللَّهِ الآرَفِي ذَٰ لِلكَ لَا يُبِينِ لِتَكُلَّا ) وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوْا نِعْمَةَ اللَّ كُمْرِا ذُ ٱنْجِعِكُمْ وَّنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ ، وَيُذَبِّحُوْنَ ٱبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ للاَءُقِنْ رَّبِكُمْ عَظِيْمُ ۞ وَإِذْ تَا ذَّنَ رَبُّكُمْ ئِنْ شَكَرْ نُـمُ لَا زِيْدَ تَكُمْ وَكَبِئْنَ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَا لِي \$ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُوْا ٱنْـ تُمْوَوْمَنْ فِي الْإِرْ يْعًا وَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ ٱلَّمْ يَا يُكُمْ نَبُوُّا ڸڪُۯقَوْمِ نُوْمِ وَّعَادٍ وَّتَمُوْدَةْ وَالَّذِيْنَ جهِهُ ﴿ لَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ جَا بِ فَرَدُّ وُا آيْدِ يَهُمْ فِيْ آفُوا هِهِمْ وَ أ رُسِلْتُمُ بِهِ رَانًا لَفِيْ شَلِيِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا و مُرِيْبِ ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُ مُرَافِ اللَّهِ شَكُّ فَا طِر اللَّهِ لمؤت والارض ميذعه كه لتغفرككم نُوْبِكُمْ وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَى آجَلِ مُّسَمًّى • قَالُوْالِنَ ٱنْـتُمْ بَشَرُمِّثُلْنَا ﴿ تُرِيدُ وْنَ آنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ

307

بُدُ إِيَّا وَٰنَا فَأَتُوْ نَا بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ وَقَالَتُ لَهُمْ رُسُلْهُ مُرِانَ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُمِّنْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُنُّ عَلَى مَنْ يَنْشَآءُ مِنْ عِبَادِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَآآنَ نَّأَرِيكُمْ لْطَنِ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا ٱلَّانَتُوكَ قَلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَذْ سَاسُ لِلنَّا اوْ كنَصْبِرَتَّ عَلَى مَآاذَيْتُمُوْنَاء وَعَلَى اللهِ فَلْبَتَوَكِّلِ المُتَوَجِّلُونَ ﴾ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْ الِرُسُلِهِ مُ <u>ڵٮؙٛٛڞٛڔڿٙؾۜٞڰٛۄٛۄۜڽٛٲۯۻڹٵٲۉڷؾڰۉۮؙۜۜڽۧۏۣۄڷۜؾؚڹٵ؞ڣٲۅٛڂ</u>ؽ رِلَيْهِهُ رَبُّهُ مُرَنُّهُ لِكُنَّ الظُّلِمِينَ ٥ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ رْضَ مِنْ بَعْدِ هِهُ - ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ دَعِيْدِ ﴿ وَاسْنَفْنَكُوْ اوْخَابَكُلَّ جَبًّا رِعَنِيْدٍ ﴿ مِّنْ ڗؖڒڔۜڹ؋ڿۿڹؖۄؙۯؽۺڠؽڡڽٛڝۜٵ<sub>ڟ</sub>ڝڋؽؠڋۣڽؾڗڿڗۼۿٷ لَا يَكُا دُيُسِيْغُهُ وَيَا رِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِبَتٍ ، وَمِنْ وَرَائِب عَذَا بُ غَلِيْظُ مَنَكُ الَّذِينَ فَرُوْ ابِرَبِّهِ مُآعُمَا لُهُمْ كَرَمَا دِيا شَنَدٌ ثَ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمِ عَاصِفِ ﴿ لَا يَقْدِ دُوْنَ مِمَّا كُسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ وَذُلِكَ هُوَالصَّلْلُ الْبَعِيدُ وَالمُّواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ۅ۠ؾؚۘۘۘۊٳڷٲۯۻؠٳڷڂڡٞ؞ٳڽڲۺ يُق جَدِيْدِ ٥ وَ مَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهُ مْعًا فَقَالَ الضُّحَفَّةُ الِلَّذِينَ اسْتَ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهِلْ آنْ تُمْ مُّغُنَّهُ نَ عُنَّا لَكُمْ تَبَعُلُهُ فَ عَنَّا ىڭەمِنْ شَيْءِ قَالُوْ الْوْهَدْ مِنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَ عَلَيْنَا ٱجْزِعْنَا ٱمْرَصَّبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصِ ﴿ وَقَالَا نشَيْطَى لَمَّا قُضِى الْآمْرُاتَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ عَدْتُكُهُ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُ نْ دَعَهُ ثُكُمْ فَا سُتَجَبْتُمْ رِكْ ، فَلَا تَلُوْمُ وَنِي وَلُو مُوْ فُسكُمْ مَا آنا بِمُصْرِجِكُمْ وَمَا آنْ نُكُمْ بِمُصْرِجِيٌّ وَإِ أَاشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ وَلِنَّ الطَّلِمِيْنَ عَذَابُ ٱلِيبُمُ وأُدْخِلَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِ ى مِنْ تَحْتِهَ ستفر فكا كلمة طتنة كشك لُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ " ثُورُنَّ أُكُلُّهَا يْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَثْكَالَ لِلنَّ

تَنْتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادِ بِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّ دُّ نَيَا وَفِ الْاٰخِرَةِ ، وَيُضِلُّ اللهُ الظَّلِمِيْنَ وُويَفْعَ كَمْ تَدُولَ الَّذِيْنَ بَدَّ لُوْ انِعْمَ كُفْرًا وَّاحَلُّوا قَوْمَهُمُ دَارَا لَبَوَا رِيْجَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَ لَقَرَارُ وَجَعَلُوْ اللَّهِ ٱنْدَادًا لِّيُضِ لْ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّــ قُلْ لِيجِبَادِي اللَّذِينَ أَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُو رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ آنْ يَبْأَرْنِي يَبُو مُ كَمِلْكُ ﴿ اللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّا دْضَ وَٱنْدُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِسهِ مِدْ خَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْدِ البَحْرِبِ آمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهُ رَ تَكُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ \* وَسَحَّرَ لَكُمُ الَّيْب لتَّهَا رَنْ وَإِنْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْنُهُوْ لُا وَإِنْ تَعُ مَتَ اللهِ لَا تُحُصُوْهَا اللَّهِ اللَّهُ لَا تُحَصُّوْهَا اللَّهِ اللَّهُ لَا تُحَصُّوْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تُحَلُّونُ

زهيثمررت نِي آنُ تَحُ بْرَّارِّةِنَ النَّ فاتك غفورر رِيْ بِوَادِ غَيْرِذِيْ زَرْءِءِ لموةذ <u>لَيْهِ</u> هُ وَادُزُ قُهُ الآثك 15/ بدُيلِهِ الَّذِي وَهَبَ لِكُ عَلَى الْهُ طاقارتث ڵۅۊۅٙڡڽٛۮؙڗؾؾؽ 1 S 1 1 ٥ **و آنيزر**ا واء (

14

مُ الْعَذَا بُ " فَيَتَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوارَبِّنَا ڸۣۊٙڔؽٮؚۥؾٞڿ هُ تَكُوْ نُوْا آفْسَمْ تُهُ مِّنْ قَبْ وَّسَكَنْ تُمْرِفْ مَسْكِنِ اللَّهِ يُنَ يِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ كَرُوْا مُكَّرَهُمْ وَعِنْدَا لِلَّهِ مُكَّرُهُمْ بتزول منه الجب تحسبن اللة مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهُ واتَّ اللَّهُ عَ عَامِحْ يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرًا لْأَرْضِ وَالسَّمَٰوْتُ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّا رِن وَتَرَى ا ڰۘڞڡؙٙٵۮ۞ۺڗٳۑؽ ذِ شُفَرِّنِينَ فِي ا أرُّ لِيَجْزِيَ اللَّهُ وتنفشى وجؤههمالت كُلِّ نَفْسِ مَّا كُسَ بَتُ مِلِ فَي اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَ لهذا تلة للة ئذرُوْابە وَلِيَعْ ذَّكَرَاُولُواالْأ چرانگوال ك أيك الكتب

0119

الجزا

ذِيْنَ كَفَرُوْالُوْكَ مَّعُلُوْ مُن مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَ و قَالُهُ الْمَا يُهَا الَّذِي نُزّ لَمَجْنُونُ ۞ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا نْتَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ مَا نُسَنِّزُ لُ الْمَسْلِمُ كَانُوْالِدًا مُّنْظِرِيْنَ ﴿ لِنَّا نَحْنُ نَزًّ ذِّ كُرُورِتًا كَـهُ لَحْفِظُوْنَ ﴿ وَلَقَـدُ آرْ سَـ ك في شيع الأوّلين و ما يارتيه هرمّن رّسورا به يَسْنَهُ زِءُونَ ٥ كَذَٰلِكَ

è

الأساد

مْعَ فَأَ تَبُعَهُ شِهَا بُ مُّبِينُ ٥ وَالْمَ رُضَ مَدَدُ لَهَا الفيْهَا رُوَاسِي وَآثَبَتْنَا لِفِيْهَا مِنْ كُ الكَمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ رْزِقِيْنَ وَرَانَ مِنْ شَيْءِ اللَّهِ عِنْدَنَا اَ ثُنَرِّلُهُ إِلَّا بِقَدِرِمَّعُلُوْمِ () وَآرْسَلْنَا وَاقِيحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْد هُ بِخَارِنِيْنَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنَ تَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْ عُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِيرِيْنَ وَوَإِنَّ وَبَّلْكَ هُوَ شُرُهُ هُوانَّهُ حَكِيْمُ عَلِيْمُ ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسَ ؽڝٵڸۣڔؖڽؽػڡٙٳۺۺڹٛۉڹ٥ؚ٥ٵؽڿٵؖؾڿڵڟڹۿ<u>؈</u> لُ مِنْ تَكَارِالسَّمُوْمِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَ هُ وَنَفَخْتُ فِيْدِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا سُجِدِيْنَ ﴿ فَسَجَدَا لْمَلْئِكُةُ كُلَّهُمْ آجُمَعُوْنَ ﴿ لِيْسَ اللَّهُ آنَ يَكُونَ مَعَ السِّجِدِ يُنَ ٥ قَالَ "تَكُوْنَ مَعَ السِّجِدِيْنَ نِ قَا مَاكِكَ ٱكُل

شجد لِبَشْرِخَلَقْتَهُ ل قاخرُج منها بيؤمالية بين ، يَـوْمِ يُبْعَثُونَ نَ قَالَ فَا ظريْنَ لَا لَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ لَا وَيُنَيِّيُ لَأُ زَيِّنَاتَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَكُلَّ غُو يَنَّهُ رًا طُ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادٍ يُ لَيْسَ لَكَ لَنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُولِينَ ۞ وَإِنَّ جُمِّعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَ الكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءُ مَّقْسُوْ مُراا جَنْتِ وَّ عُيُوْنِ ﴿ ر و الله عند في م هُوَانَّاعَلَى سُرُر مُّتَفَّد لْخَفْهُ دُا لِ وَأَنَّ عَدْا حَذَابُ الْأَلِيثُمُ⊙ وَنَبِّ

به فقاً لُـوٛ١٧ تَـوْجَ لى آن مّسّ لَوْا يَشَّادُ لَ وَمَنْ تَقْنَد ڌ لَّهُ نَ ٥ قَالَ فَمَا لُـوْالِ ثُنَا أُرْسِ ڌ رالداك كؤط دانتا لَمُنجُّوْهُمُ حَدَّدُ تَنَاءً إِنَّهُمَا لُمُا سُلُونَ ٥ قَا ایک ر هُمْ وَكُلايَ المُ مُسَارُونَ ( ٥ وقضندا تَّ دَابِرَ گرۇق⊙قكاك يات لُ الْمَدِ يُنَةِ يَسْتَبُ

يُبِفِي فَكُلَّ تَفْضَحُوْنِ ( لُوْا أَوْلَكُمْ نَنْ أيكة لَ ٳڡۘٵڡۣڔڞۜؠؽ؈ٛ مُعْرِضِيْنَ٥٥ كَانُوْا

٥١٥ رَبُّكُ هُوَ الْحَدِّقُ الْعَلْمُ

مِّنَ الْمَثَارِثُ وَالْقُرْانَ الْعَظِ خِيْرُالْمُبِيْنُ ٥ كُمَّا ٱنْزَلْدُ نَ 🖒 الَّذِيْنَ جَعَ كَفَنْنِكَ الْمُشْتَهْ زِيْنَ 🖔 الَّذِيْنَ آنُّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْ نَ ﴿ مُرُا لِلَّهِ فَلَا تُسْتَعْجِلُوْ لَا سُرُ **ٛٵٛؽٵڴٵؾٞڠؙۅٛ**ڽۯ كَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَ

شَركُون حَكَق الْانْسَان مِنْ تُ يْمُرُمُّبِيْنٌ ﴿ وَالْآنْعَا مُخَلَّقَهَ غيبداكا بيشق أكا يْمُرُّ وَّالْخَيْلُ وَالْبِغَا هُ اللَّهُ وَيَهْدُنُّ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ حَايِرُ وَكُوْ شَا هُوَالَّذِي آنْ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ مَا السَّمَاءِمَا تُتُوْنَ وَالنَّحْدُ ب الله في ذلك لأينةً لِقَوْمِ يَتَدَ شمس وا مُرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُبِ لِّقَوْمِ يَّعُ كُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِيْ ذَٰلِ ِيَّذَّ كُرُوْنَ ﴿ وَهُوَا لِكَذِي سَرِ

٠ وَتُرَى الْفُلْكَ مَ لهدًا وسي لمت وبالنَّجُ لُقُ كُمِّنَ لَّا يَخْلُقُ مِا فَلَا تَذَكُّرُونَ ٥ دُّ وَانِعْمَةَ اللهِ لَا يُحْصُوْهَا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوْكُ يْمُ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَلَّا يَخْ ا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ٥ آمُوَاتُ غَيْرًا حُيَايِهِ وَمَا ان يُبْعَثُونَ أَوالْهُكُمْرِالْمُ نُوْنَ بِالْإِخِرَةِ قُلُ ٢ هَ إِنَّ اللَّهُ يَعُ نَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَيرِيْنَ وَوَإِذَا قِيْد ، رَتُكُهُ اقَا كَةُ يَتُوْمُ الْقِيْمَةِ " وَمِنَ آوُزَادِ لَهُ نَهُمُ بِغَيْرِعِلُم اللَّاسَا كَدَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهُ يُثْبِياً نَهُمْ مِّنَ

فَخَرَّ عَلَيْهِ مُ السَّقْفُ ندَّا بُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ن هِمْ وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِ تُمُرُتُشَا قُونَ فِيهِمُ عَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِ زْيَ الْيَوْمَوَالشُّوْءَعَلَى الْحُفِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْ لَئِكُةُ ظُالِمِي ٱنْفُسِهِمْ ۖ فَٱلْقُواالِسَّ كُنَّا نَحْمَلُ مِنْ سُوَّءٍ ﴿ بَهٰ إِنَّ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا وَادْخُلُوْا آبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَ ئُسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ¿وَقِيْلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَـ ٱنْذَلَ دَيُّكُمْ ﴿ قَالُهُ اخْذِرًا ﴿ لِلَّذِينَ آحُسَنُوْ إِنِّي ذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَـدَا رُالْإِخِرَةِ خَيْرٌ ﴿ وَلَنِعُهُ دَا رُالْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا يَا نْ تَحْتِهَا لَا نُهُمُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ جُزِى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ تَنَّوَفُّ مُ الْمَلَّ بيْنَ "يَقُوْلُوْنَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ" ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَ لُوْ نَ٥ مَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا آنْ تَا تِيَهُمُ الْمَلْمِكُ ٱبِي آ مُرُرِ بِنكَ وَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِٰنَ قَبْ

क्रुपु<u>र</u>

لَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوْ اللَّهُ الْكُنْ كَانُوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوْ اللَّهُ بَهُمْ سَيّاتُ مَا عَمِلُوْا ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَّ شَتَهُزءُونَ ٥ُ وَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُو الَّوْشَا للهُ مَاعَبُدُنَامِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ تَحْنُ وَلَا ابْنَاقُ نَا ث قَبْلِهِ مْ وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْعُ مُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ لَّسُؤلَّا أَنِ اعْبُدُوا للَّهُ وَاجْتَنِيُوا لِطَّاغُونَ وَعَنْهُمْ مِّنْ هَدَى اللَّهُ مِنْهُمْ مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْكَةُ وَلِي يُرُوْافِ الْأَرْضِ نَظُرُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ وَإِنْ حُرِصْ عَلَى هُذُ لَهُ مُؤَلِّنَ اللَّهُ كَا يَهُدِي مَنْ يُّضِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ تَصِرِيْنَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِ عُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وّ لا يَسْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَسْمُو تُكُارِي كَ أَكُنُوا لِنَّا سِ لَا يَعْلَمُوْنَ لِإِيْدِينَ لَهُمْ خْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُ كَانُوْ ا كِذِ بِيْنَ وَإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَّ آرَدُ نِهُ آنَ تَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ٥ وَالَّذِينَ هَا جَرُوْا فِي اللَّ

مُوْالَنُيَةِ عَنْهُمْ رة أكترمكة كانتوايع تهد كته كله ن وما نْتِ وَالرِّبُورُوا ثُوا لُكُوا لَكُولُوا لَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ زُّلُ الَّيْهِ مُرْوَلَكُ لَّـذِيْنَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ أَنْ يَهُ هُ فِي تَقَلُّمُ هُ فَمَا هُمُ بِهُ لى تَحَوُّفِ، فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَـ ) أَوْلُكُمْ يَسِرُوْ إِلَى مَا خَلُقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَنَفِّيُّهُ أَ مِيْنِ وَالشَّمَا يُهِلِ سُجَّدًا لِتلَّهِ رويله تشحدمان مروق لُوْنَ مَا ثنيين واتما فَإِيّاً يَ فَارْهَ بُوْنِ ٥ كَلَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْا

ئُ وَاصِيًا ﴿ ٱ فَخَيْرَا لِلَّهِ تَتَّكُونَ ۞ وَ فَيِمِنَ اللَّهِ ثُمَّرِّإِذَ امَسَّكُمُ الضَّ نُ صُرّاذًا كَشَفَ الضُّا عَذَ شُركُوْنَ لِيَكُفُرُوْا بِمَ سَهُ فَ تَعْلَمُهُ نَ ٥ وَيَ ئىًا مِّمَّا رَزَقُنْهُمُ اللهِ لَتُسَعَ لُوْنَ لِلْهِ الْبَنَاتِ سُبُحٰنَهُۥ تَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَاكُ دُهُمُ مِ جَل مُّسَمَّى \* فَإِذَاجَ عَةً وَّكَا ڪرَهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَا

مُآتَّ لَهُ مُالِثًا لْنَاأِ لِي أُمَّ حِرِضٌ قَبْ لَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْ آنَ ثَنَا عَلَيْكَ الْكُتْبُ اخْتَلَفُوْ ارفيْهِ وَهُدَّى وَّرَحْمَ نُهُونَ ﴿ وَاللَّهُ ٱ نُهَرُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَ بَعْدَ مَـوْرِنِهَا لِإِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَا نَ مُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَا مِلْعِبْرُةً ، نُسْقِيبًا لَوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَّدَمِ لَّبَنَّا خَالِطً لِّلشَّرِبِيْنَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَا مِ حَسَنًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ ئە ئەسكاردۇق لَهُ نَ ٥ وَأَوْلِى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ا ذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيهُوْتًا وَّمِنَ الشِّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ رِّكُونِي مِنْ كُلِّ النَّمَانِ فَا شَلْكِيْ سُبُلَ رَبِّلْ ذُلَا رُجُ مِنْ بُطُهُ تِهَا شَرَابُ مُّخْتَلِفًا يُ لِلنَّاسِ، إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ كَاٰ يَدَةً لِّقَوْمِ يِّتَهَ كُمْثُمَّ يَتُوَقَّٰ كُمْ الْ

(يَعْلَمُ بَحْ هُ وَيْهِ سُوآءُ ما فَبِنِعُمَ عُمْرِمِّنَ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّجَعَ يْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ ال مِنُونَ ﴿ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۗ نُ دُوْنِ اللهِ مَا كَايَمُ لكُ لَهُ مُ رِ لسَّمُونِ وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ وَ لهِ الْكُامْتُكَالَ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَآنُ تُمْرَكُ لَعْ اللهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمُلُوْكًا لَّا يَقُدرُهُ ن رزقنه متارزقاحستا ل يَسْتُونَ ١٠ لُحَمْدُ بِلَّهِ ١٠ بَ لَمُوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَنْ لَا رَّجُلَيْن آحَ لَ يَسْتَوِيْ هُوَ ا وَمَنْ يَيْا ت بخيراه رَاطِ مُّسْتَقِيْمِ 6 وَلِلْهِ غَيْبُ السَّمْوْر

رُضِ ، وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَا لى كُلِّ شَيْءِ قَدِ يُرُ ۞ وَاللَّهُ آخَرَ دَ وَالْإَفْءُ دُكَّ الْعَلَّا يَوْمَرا فَأَمَتِكُمُ وَمِنْ أَصْدَا فِهَا وْنَ⊙فَانْ تَوَلَّوْا فَاتَّمَا عَلَيْكَ وْنَ زِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهُ عُفِرُوْنَ ٥ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلَّ أُمَّةِ ؤُذَنُ لِلَّـذِيْنَ كُفُرُوْاوَلَاهُ

722 ذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُرَدَّلًا هْيُنْظُرُوْنَ ۞ وَإِذَا زَاالَّذِيْنَ ٱشْرَكُوْاشُرَهُ لُوْارَبِّنَا هُوُلًاءِ شُرَكًا وُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا ، عَالَقَوْ اللَّهُمُ الْقَوْلِ اتَّكُمُ لَكُذِبُونَ ٱلْقَوْالِكَ اللّهِ يَـوْمَئِـذِي لسَّـلَمَرُوضَكَّ عَنْهُمْمَّا كَانُهُ تَرُونَ ۞ آلَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ دُ نُهُمْ عَذَا بًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُ وْنَ⊙ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱنْفُسِا ئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَوُكَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ برتبيانا لِّكُلِّ شَيْءِ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّ بُشَارِي سَلِمِيْنَ ٥ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُبِا لَحَدُ لِ وَاكْلاحْسَانِ ا إِيْتَآَى ذِي الْقُرْبِ وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِو يَغْي ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ وَٱوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اعًا هَدْ تُوكُلُ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا ، وَ نَكْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا إِنَّ اللَّهَ يَحْلَمُمَا

لَا تَكُوْ نُوْاكًا لَّيِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَا ثُنَّاء

تَّخِذُونَ آيْمَا نَكُوْدَخَلًا يَيْنَكُوْانَ تَكُوْنَ أُمَّـةُ هِيَ

المرسم المرسمة صددتشمعن س ذُوْقُوا السَّوْءَ بِمَ ذَا كِ عَظِيْمُ وَكَلَا تَشْتَرُوْا بِحَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيد تَّمَا عِنْدَا لِلهِ هُوَ خَيْرُ لَّكُمْرِانَ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ عُمْيَنْ فَدُومًا عِنْدَا لِلهِ بَا رِقْ وَلَنَجُ ُحُسَن مَا كَاثُوْا يَحْمَلُوْنَ ∩مَنْ عَه مِّنْ ذَكِرا وْأُنْنَى وَهُوَ مُؤْءِ مَ الْمُمَامُةُ مُ لَوْنَ ٥ فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاْنَ فَاسْتَ تُّهُ كَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ ءَ لى رَبِّهِمْ يَتُوَكُّلُوْنَ مِ لُّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ ي وَإِذَا بَدَّ لُنَآ الْيَدَّ مُّكَانَ أَيَّةٍ وَّاللّٰهُ آعُكُمُ بِمَ

SO E

729 لُوْآاِتُمَا آنت مُفْتِرِ ابْلُ آكُنْرُهُ مُلَا ى نَنزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّهِ نِ يُنَ أَمَنُوْا وَهُدًّى وَ بُشَرَى لِلْمُسُل لُوْ نَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَّ حِدُوْنَ اِلْيُهِ آعْجَمِيٌّ وَّهٰذَالِسَ يْنُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْبِتِ اللَّهِ الَّهِ لَا يَهْدِيْهِ ىڭە دَكْهُمْ عَذَا بُ اَلِيْمُ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكُذِبَ الَّذِيْنَ نَوْنَ بِايْتِ اللّهِ \* وَأُولَئِكَ هُمُ الْكُ كَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَا نِهَ إِلَّا مَنْ أَكُرِهُ وَقَلْبُهُ ئِنَّ بِالْدِيْمَانِ وَلْكِنْ مِّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا لَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللَّهِ ، وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ لِلكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَاعَلَ الْإِحْرَةِ " وَآنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِيرِيْنَ ٥ أُولِيَكَ الّذِينَ لَبَحَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِ مُ وَسَمْعِهِ مُ وَ ٱ بُصَارِهِمْ ۗ وَأُو هُمُ الْغُفِلُوْنَ ٥ كَاجَرَمَا نَتَّهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ لْخُسِرُوْنَ وَ ثُكَّرًا لَّ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا نُوْانُ مِّ جَا هَدُوْا وَصَبَرُوْا وإِنَّ رَبَّلِكُ مِنْ بَعْدِ هَ

نحل

يْمُ ﴾ يَوْمَ تَا تِيْ كُلّ فَي كُلِّ نَفْسِ مَّاعَم لُهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّ لُ مُكَانِ فَكُفَرَتْ بِأَنْحُمِ اللَّهِ فَأَذَا قَهَا سَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْ نَ ٥ كَتَ المُهُرُرُسُولُ مِنْهُمُ فَكَذَّا بُـوْهُ فَأَخَذَ هُمُ الْعَذَا مُظْلِمُونَ٥ فَكُلُوْامِمًّا رَزْقَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَتِّبًا كُرُوْانِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ لِيًّا لَا تَعْبُدُوْنَ ١٦ ثُمَ كُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَوَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَمَا أُحِد يْمُ وَلَا تَقُوْ لُوْ إِلِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ رُ وَّهٰذَا حَرَاهُ لِتَفْتُرُوْا عَلَى اللَّهِ الْكَ ذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ نُمَّنَّا كُ وَ لَهُمْ عَذَا كِ ٱلِيثِمُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُوْ نْ قَيْلُ ، وَمَا ظُلَمْنْهُمْ وَلَكِنْ كَا نُ ثُمَّراتٌ رَبَّكَ لِللَّذِينَ عَهِ جَهَاكِةِ ثُمَّ تَا بُوْامِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَآثَ

كانكؤا فيثبه يتخت كُمّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْ رَبُّكَ بِالْحَ عُرُوْنَ ٥ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا تَّذِيْنَ هُمُرَّمُّحُسِ

24

۴

ذِي آسُرِى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِ نُرِيهُ مِنْ أَيْتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْبَصِيْرُ وَأَتَيْنَا سى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِيْ إِسْرَاءِ يُسِلَ أَكَّا ذُوامِن دُورِنِ وَكِيْلُان ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْناً تُنهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ٥ وَفَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فِي كِتْبِ لَتُفْسِدُ تَى فِي الْأَرْضِ مَرَّتَنِين وَلَتَعْلُقَ عُلُوًّا بَيْرًا وَ فَإِذَا جَاءً وَعُدُا وَلْمُهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا الأولى باير نفد يد قجاسوا خِلْلَ الدِّيار وكان عَمَّا مَّفْعُوْكُ أَنَّ رَدَدُنَالَكُمُ الْكُرِّةُ عَلَيْهِمْ وَ دَدْنُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْدِينَ وَجَعَلْنُكُمْ ٱكْثَرَنَفِيرًا رَ ن آ حسَّنْ تُمْ آحُسَنْ تُمْ لِا نَفُسِكُمْ وَإِنْ آسَا تُمْ فَلَهَا وَإِذَ وَعُدُالْاخِرَةِ لِيَسُوْءُ الْحُوهُ هَكُهُ وَلِيدَ خُلُو مَسْجِدُكُمَادَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَسَرَّةٍ وَّلِيُنَبِّرُوْا مَا عَلَّوْا بيثرًا على رَبُّكُمُ آنْ يَّدُحَمَكُمْ وَإِنْ عُ ئِنْمَ لِلْكَوْرِيْنَ حَصِيْرًا إِنَّ هٰذَا الْقُرْاْنَ يَهْدِيْ

وقدلن

-00-

لِحْتِ أَنَّ لَهُ مُ آجُرًا كِيبِيْرًا نُ وَّأَنَّ الَّهِ يُنَكَّا الأخِرَةِ آعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيْمًا وُيَدْعُ الانساك بالشِّرِّدُ عَآءَةُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَا عَجُولًا وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَا رَأْيَتُ يُنِ فَمَحَوْنَا أَيْهَا تَيْلِ وَجَعَلْنَا اليَّةَ النَّهَا رِمُبُصِرَةً لِّتَبْنَغُوْا فَضُلَّا مِّنْ بِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ طِئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ كِتْبًا يَكُفْسِهُ مَنْشُورًا وإِقْرَا لتُبَكَ ، كُفِّي بِنَفْسِكَ الْيَوْ مُرْعَلَيْكَ حَسِيْبًا ٥ مَنِ هْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا لَ عَلَيْهَا وَكَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزُرَاخُ لِي وَمَا كُنَّ عَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا وَإِذَا آرَدُنَا آنُ تُهْلِكَ رُبِةً آمَرُنَا مُتُرَفِيْهَا فَفَسَقُوْ رِفِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَ لْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا ﴿ وَكَمْ آهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ، وَكُفَى بِرَبِّكَ بِـذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًان مَنْ كَأَنَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَاكَهُ فِيْهَ انشاء لمن تريد تُرَجع

و مناهد كورًا ٥ و من آرادالا

حُوانَ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّ

إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءُ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَ

لَ لَهُمْ قَوْلًا مِّيْسُورًا ٥ زَلَا تَجْعَلْ يَهَ كَ مَغْلُولَةً

عَيْهَا وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُولِيُكَ كَانَ سَعَيُهُمْ مَّشَ

للهُ هُوُلاء وَهُوُكاء مِنْ عَطَاء رَبُّكَ، وَمَ أُءُرَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضِ ﴿ وَلَلْا خِرَةً ٱكْبَرُدُ رَجْتٍ وَّا أخرفتقعدم يْلُانَ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا نْحَـذُوْݣَاحُ وَقَضَّى رَبُّكَ ٱلَّا لوالدين إحسانا التايبلغن عندك الكبراكد هم عِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أُنِّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُ لَّاكُرِيْمًا ۚ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا لِ رَبُّكُمْ آعُ ارفي نُفُوسِكُمُ انْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَ يْنَ غَفُورًا وَاتِ ذَاالْقُرْبِ حَقَّهُ وَا ابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا وإِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوْا

ب چيآسراءيـل

عُنُقِكَ رَكُمْ تَبْسُطُهَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمً مَّحُسُورًا وإنَّ رَبُّكَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْراً بَصِيْراً وَلَا تَقْتُلُوْا آوُلَا حُمْ خَشْيَةً إِمْلَا قِ وَهُ نَكُنُ نَزُزُقُهُ مُرَايًّا كُمُ وَإِيًّا كُمُ وَإِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأَكِبِيْرًا ٥ وَكَا تَقْرَبُوا لِيزِّ نُوا تَهُ كَانَ فَلْحِشْفً وَسَاءَ سَبِيلًا وَكُلاتَقْتُلُواالنَّفْسَالَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا الْحَقِّ وَمَنْ قُرِيلَ مَظْلُوْمًا ذَ قَدْ جَعَلْنَا لِهِ لِيَّهِ طِنَّا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَعْلِ ، إِنَّـٰ هُكَانَ مَنْصُوْرًا ۞ وُلَا نْقُرَبُوْامَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ آحُسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُدَّة ﴿ وَاوْفُوا بِالْحَهْدِ ﴿ إِنَّ الْحَهْدَ كَانَ مَسْتُوكًا ﴿ وَ آؤفُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيدِمِ ذُلِكَ خَيْرُوَّا حُسَنُ تَأْوِيُلًا وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وإِنَّ السَّمْعَ وَالْبِصَرَوَ الْفُؤَادَكُلُ أُولَٰ عَلْكُ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَاتَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِنْدَرَتِكَ مَكْرُوْهًا وذلِكَ مِتَّآا وْحُي لِلْبُكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَفَتُ لُقَى إِ

نَّمَ مَلُوْمًا مِّدْ حُوْرً يَ أَفَأَ صْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ تَّخَذُونَ الْمَلْيُكِيدِ إِنَا ثَامِ إِنَّكُمْ لَتَنْشُو لُـوْنَ قَوْلًا ظِيْمًا ٥ وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي حِدْ الْقُدْانِ بِيَهِ وَمَا يَزِيدُ هُـدُولًا نُفُورًا ٥ قُـلُ لَّوْ كَانَ مَعَـنَّ الِكَ يَفُوْلُوْنَ إِذَّالُا ابْنَغُوْلِ لِي ذِي الْكَرْشِ سِبِيْ مُبْلِحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيْرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَـهُ لَسَّمُهُ عُوالِ رَضُ وَمَنْ فِيْدِنَ . وَإِنْ مِنْ السَّبُعُ وَالْ مِنْ الْعَيْدِ إِنْ مِنْ الْعَيْ ايُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَوَلَكِنَ لَا تَفْقَهُوْنَ تَشْبِيْحَهُمُو اِتَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا فَكِرَاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا ئىك كېيىن اللىدىن كايۇمىنۇن بالاخىرۇچ كايا ݾݨݸݱݳݣݹݼݞݨݖݳݞݭݟݨݸݕݡݥݳݤݨݰݴݖݻݥݞݰݥݸ**ݣ** فِيُ اذَا رَبِهِمْ وَقُرًّا ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرُ أَنِ وَهُدَ كُا لَّوْاعَلَى ٱذْبَارِهِ هُرْنُهُوْرًا ۞ تَحْنُ ٱسْلَمُ بِمَا يَشْتَمِعُوْنَ لَهُ إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ زَجُوْ مِ إِذْ يَقُولُ لظّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا إِنْ أَنْظُرْكُيْفَ صَرَبُوالِكَ الْآمْنَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِبُعُونَ سَب قَالُوْآءَ إِذَاكُنَّا عِظَامًا زَّرْفَا تًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ

جَدِيْدًا ۞ قُلُ كُوْنُواحِجَا رَقَّ ٱوْحَدِيْدًا ۞ ٱوْخَلْقًا صِّمَّ يَڪْبُرُفِي صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْ لُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا فَلِ ذِيْ فَطَرَكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَيُنْ خِضُوْنَ إِلَيْكُ رُءُوسَهُمْ وَيَقُوْ لُوْنَ مَنِي هُوَ ﴿ قُلُ عَسَى آنَ يَكُوْنَ قَرِيبًا كُمْ فَتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لِّبِثْتُهُ 'قَلِيْلًاo وَقُلُ لِعِبَادِيْ يَقُولُوا الَّبِيْ هِيَ آحْسَنُ وَإِنَّ غُزَّغُ بَيْنَهُ هُ إِنَّ الشَّيْطِي كَانَ لِلْإِنْسَ دُوَّا مُّبِيْنًا ۞ رَبُّكُمْ آعُلَمُ بِكُمْ اِنْ بَنْفُ آوْرِانَ يَشَا يُعَذِّيكُمْ وَمَا آرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمُوكِيْ يُّكَ آعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْآرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا ضَ النّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَأَتَيْنَا دَا ذُدَرَّبُورًا ۞ قُلِ ادْعُو ﯩﺘﯘﺵ، ﺩﯗﻧﯩﻪﻗﯩﺮ<u>ﺗﯩ</u>ﯘ لأُ٥ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُوْ لَةُ آيُّهُمُ آ قُرَبُ رَيُرُجُوْنَ رَحْمَتُهُ وَ فُوْنَ عَذَا بَهُ وَلِيَّ عَذَا بَ رَبِّكَ كَأَنَ مَحْذُورًا ٥ رِان مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْ هَا قَبْلَ يَوْ مِالْقِيْمَ يِّ بُوْهَاعَذَا بًا شَرِيدًا ﴿ كَأَنَ ذَٰ لِكَ فِ الْكِتْبِ

االْكَأَوُّلُوْنَ ﴿ وَاتَيْنَ تُمُدُ دَا ﴿ وَمَا نُدُسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَخُوِيْفًا لَكَ إِنَّ دَتُكَ آحًا طَ بِالنَّاسِ وَمَا بِينَ آرَيْنُكُ الْأَرْفِئْنَةُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَ ڷڠؙۯٳڹ؞ٷڽؙڿۊڣؙۿ؞ڣٙڡٵٙؾڹڒؽٮۮۿۿٳڵؖٳڟؙۼٛۑٵ يْرًان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمُ خَدِ اسْجُدُ وَالِأَدَمُ فَسَجَدُ وَا رَبْلِيْسَ وْقَالَءَ آشَجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِنْنَّا كَاتَّا تَكُ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى البِّن ٱخَّرْتَنِ إِلَّى يَكُ چ لَاحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَ لَا إِلَّا قَلِيْلُا⊙قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ نْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّا وُكُمْ جَزَّاءً مَّهُ كُهُمْ فِي الْأَمْوَ إِلْ وَالْأَوْلَادِ وَعِيدُ هُ شَّيْطُنُ اِلَّاغُـرُ وُرًا وانَّ عِبَادٍ يُ لَيْسَ لَكَ رَى ﴿ وَكُفِّي بِرَيِّكَ وَكِيْدٍ جِيْ لَكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضْ وولدًا مَسَّكُمُ الضُّرُّي

نه

تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا كُو وَلَكَّمَّا نَجْلُمُ إِلَّى الْبَرْآعُدَ ضَاتُمُ وَ كَانَ الْدِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ آفَامِنْ تُدْانُ بَنْمُسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الكرَّآدُيُ وسِلَ سَنَيَكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالْحُمْرُوكِيْ لَانُ أَمْ آمِنْتُهُ أَنْ يُعِيدُ كُهُ وَيْهِ تَلَازَةً أَسْرَى فَيْزِسِلَ سَلَيْكُمْ قَاصِفًا فِنَ الزِّيْحِ فَيُغْرِفَكُ بِمَ كُفَّرْ تُمْ ثُمُّ لَا تَجِدُوْا لكفرعكينا بهتيين وتذكرهنا بزق دروحماننه فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِوَدَةَ عَنْهُمْ شِنَ النِّبِيلِينِ وَفَنْسَلْنَهُمْ عَلْ كَتِيْرِيِّتُنَ كَنَفْنَا تَفْضِهُ لَانْ يَبُومَ مُنَدُ عُوْاكُلُّ أُنَّالِسُ إِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْلِيَ حِنْتُنَهُ بِيَحِينِهِ فَأُولِئِكَ يَقْرَءُ وْنَ كِتْبَهُمْ وَلَا يُظْمَمُونَ فَيْتَبَلَّا، وَمَنْ كَانَ فِي لمذة أعلى فَهُوفِ الْأَخِرَةِ آعُمَى وَأَنْسَلُ سَبِيْلًا ٥ وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِنُوْنَكَ سَنِ اللَّهِ يَآوْمَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتُرِيَّ عَلَيْنَا غَيْرَكُهُ وَرِذًا لَا تَنْحَدُ فِي مَا يَعِلْدِ لَا ٥ كُنُوكَا أَنْ تَبَتَشُنْكَ لَقَدْكِدتَ تَرْكُنُ رِلَيْهِاءُ شَيْسًا قَلِيْلُارْ إِذًا لاَ ذَقْنُكَ ضِعْفَ الْسَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نُتُمَلَا تَجِدُ كلك عَكَيْنَا نَصِيْرًا وَإِنْ كَادْ وَالْيَسْتَفِرُ وْنَكَ مِنَ الْآرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَّا يَنْبَتُذُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ٥

اقتلك مِنْ لاُسُ ڵۅۊۜڸۮؙڶۉڮٵڶۺؖ رمانَّ قُرْانَ الْفَجْرِكَانَ مَ قَرْآنَ الْفَحْ فلَةً لَّكَ وَعَسَى آنَ وفتفكد سونا څمُوْدًا ٥**رَقُ** َتِ آدْ خِلْبِيْ مُ خُرَجَ صِدْنِ وَاجْعَلَ لِي مِنْ آءَالُحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَ ، كَانَ زَهُهُ قَا ٥ وَنُكُزِّلُ مِنَ الْقُدْانِ مَا حُوُمِنِيْنَ: وَكَا يَزِيدُ الظَّامِ ذَآ تُعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَ هِ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّكَ أَنَ يَعُوْ سَّا وَقُلُ كُلُّ كِلْتِهِ فَرَبُّكُمْ آعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُ وَكَشَعَلُهُ نَكَ عَنِ الرُّورِمِ ﴿ قُلِ الْ تُمُوِّنَ الْعِلْمِ الَّا قَلْيُلُا ائے شکا کا ذِي آؤكينا إلَيْ مَهُ مِّنْ لَا يُلِكُ وَإِنَّ فَضَ

هُ مُرلِبُعُضِ طَهِ ذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ انْ عُفُورًا ﴿ وَقَا لُوْالَنْ ثُنَّهُ مِنَ لَ مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَأُوْتُكُوْ نَ لُكَ ، وَعِنْبِ فَتُفَجِّرَا لَأَنْهُرَ عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا ٱ لْئِكَةِ قِبْيُلًا ۗ ٱوْيَكُوْنَ لَكَ بَـ آوْتَدُقْ فِي السَّمَآءِ وَكُنْ ثُنُّوْمِنَ لِكُرْقِ لَ عَلَيْنَا جِتْبًا نَّقْرَةُ لَا عُلَى سُمْحَا "بَشَرًا رَّسُولًا ٥ وَمَا مَنَحَ النَّهُ آءً هُـمُ الْهُـذِي إِلَّا آنْ قَالُوا آيِعَه كا قُلُ لَوْكَانَ فِي الْا ڟڡٙؠؙؾٚؽؽڶڹڗٚؖڷٮؘ اعليه هرقين السماء ملكا ٛ كُفى باللهِ شَهِيْدًّا بَيْ يْزُّا بَصِيْرًا ٥ وَمَنْ يَبْهُدِ اللَّهُ فَهُوَ ، فَلَنْ رَدِ هُتَدِ ۗ وَمَنْ يُّضُللُ

وْاءَاذَاكُنَّا 2 اعظ آتّاللّه ني آڻ ٽڪ بوافآ آ اکس ف 272 بأآخن عُطْلَعُةً نَ خَذَا لِهُ شَية الْمانفاق، و مُهُ سی تش آة -که دُار امره سی مس لَ لَقَدُ [3 رْعَهُ ثُ مُثّ Ţ

- W

نصف

نَـزَلْنُـهُ وَبِالْحَقِّ نَـزَلَ وَمَااَ رُسَلْنُلِكَ إِلَّا مُبَرِّ وَّنَذِيْرًا ٥ وَقُرْانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلِي كَتِ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلًا قُلْ امِنُوْا بِهِ آوْلَا تُؤْمِنُوْا تَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلِّى عَلَيْهِا ڿؚڗ۠ۉؽڸڷٳۮٛۊٵۑڛڿڐٳڕڐۜؽڨۅٛڵۅٛڽۺؠڂؽڒڹٮ إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُوْكُ وَيَخِرُّوْنَ لِلْإِذْ قَانِ سجة إيبكون ويريد مُمُخُشُوعًا وقيل ادْعُوا الله آر ادْعُواالرَّحُمٰنَ ﴿ آيًّا مُّنَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثُ بِهَا مُوَابْتَعِ بَـيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُبِلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ يَتَّخِ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لُّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ رَوَلَمْ يَكُنْ لُّهُ وَلِيٌّ مِّنَ اللَّهُ لِ وَ كَيِّرُهُ تَكْبِيرًا ٥ سُخَةُ أَنكُمْ فَكُيَّةً إِبشُوا لِلَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وهِيمَا عُتَوْمَ شُلاَّةً لْحَمْدُ لِلْهِ اللَّهِ فِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَـمْ Ĺڷؙۜۜۮؘڝۅٙجًاڴؘۊؾمًاڷؚؿڹٛۮؚڒڹٲڛۘٵۺٙڋؽڋٳۻ<u>ٙ</u>ڽ دُنْهُ وَيُبَيِشِّرَالْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحُتِ ٱتَّ لَهُمْ ٱجْرًا حَسَنًا لِ مِنَا كِينِيْنَ فِيْهِ ٱبَدًا لِ وَيُنْذِ

المَّ تَخْدُرُجُ مِنْ ٥ فَلَعَلَّكَ مَا لَّمْ يُوْمِنُوْا بِهِذَا الْحَدِيْثِ آسَفًا واتَّ عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُ هُرَايُّهُ هُرَاكُهُ لأرواتالكاعلون ماعليها آنَّ آصْحٰبَ الْكُهْفِ وَالرُّقِيْمِكُانُوْ امِنْ أَيْتِ الْفِتْيَةُ إِلَّ الْكَهْفِ فَقَا لُوْارَبَّنَا أَيِّنَا دُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئُ لَنَامِنْ آمْرِنَا رَشَدًا اذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا لَمَاتُ الْحِزْ بَيْن آحْطَى لِمَ هُ هُدًى نُ وَّرَبَطْنَا ارَبُّ السَّلَوْتِ وَ

نْشُا لَكُوْرَتُ يِّيُّ لَكُمْ مِّنْ آمْرِكُمْ مِّرْفَقًا تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَ أَبِيتِ اللَّهِ ﴿ مَنْ يَنْهَدِ اللَّهُ فَهُ ڷٷٙڷڽٛڗڿۮڷٷڗڸؾۜٵڞؙۯۺڐٲ٥ؙۄڗڿۺؠؙۿ لْتُهُمُ ذَاتَ ىنت منهُ ه ف ارًا وَ لَ تُمْ ﴿ قَالُهُ الَّهُ لَوْارَيُّكُمْ آعْلَمُ مِمَّ ڪُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَ ا واته مراث يخط

دًا ٥ وَكَذٰ لِكَ آعُثُونَا عَ فيثهاؤرذيت قَّ وَآنَ السَّاعَةَ لَا رَبُّ لُوااثِنُوْاعَلَدُ هُ آمُرُهُ هُ فَقَا لَ الَّـذِيْنَ غَلَبُوْاعَلَى آمْرِهِ شجدًا ۞ سَيَقُوْلُوْنَ تَـ أشاد شهر لةُ وَّتَامِنُهُمْ كَلْيُهُمْ قُلْ كَمُ هُمُ مُاكًّا تشتفت ويهمرة 压趴 ا يُ ءِ إِنِّنَ فَأَعِلُ ذُلِكَ غَدَّ ا تَقُهُ لَدِّ لِشَ ١٤ تلك إذا نسيت و كغث لَهُ مُرِيِّنَ دُوْرِد م آحدًا ٥ وَاتُ ن ک لكلمتهة وك

100g

نِهِ مُلْتَحَدًّا ۞ وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُوْ بَّهُ مُ بِالْغَدُوقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُ وْنَ وَجُهَ تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُ مَ عَبِرِيْ يُكُرِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنِ آغُفَلْنَا قُلْبَكَ عَنْ ذِكْرِنَا وَإِتَّبَعَهُو سِهُ ثلث الآكان آهُرُةُ فُرُطًا ٥ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ سَفَمَنْ شَاكُمُ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُرْ الْكَاكَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا الْحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ يُسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوْلَا مِبْسُ الشَّرَابُ ، وَ سَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُينِ اَلَا نُضِيْعُ آجُرُمَنْ آحُسَنَ عَمَلًا ٥ أُولِيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ سَدْنِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهِ خَالُا نَهْرُ مُحَلَّوْ نَ وَيْهَا ٱسَارِ رَمِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيبَا بِالْحُضْرَّامِّنْ سُنْدُسٍ قَراسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِنَ فِيْهَاعَلَى الْأَرْآلِيكِ ونعْمَ النَّوَ بُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا وَوَاضْرِبُ لَهُمْ مِّتَلَارَّجُكَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَابِ رَّحَفَفْنُهُمَ بنُخُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿ كِلْنَا الْجَنَّتُ بُنِ اتَّتَ ٱكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ قِنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا لّ

وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَارِدُهُ آنَا آكَ نْكَ مَالًا وَّاعَدُّ نَفَرًا ۞ وَكَ خَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ نَفْسِهِ \* فَأَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيثِدَ لَهٰ ذِهْ آبَدًا ٥ وَّمَا ٱخُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَلَئِنْ رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي كَاجِدَتَّ خَيْرً مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٱكْفَرْتَ لَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّمِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ لِكَ جُلُّان لَٰكِنَّاهُوَا لِلْهُ رَبِّي وَلَّا أُشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ٥ وَلَوْ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءً اللَّهُ ۚ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ۗ كُ تَرَنِ ٱنَا ٱقَلَّ مِنْكَ مَا كُلا وَّوَكَدًا أَ فَعَسَى رَبُّكُ ٱنْ وُّتِين خَيْرًامِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا كُسْبَانًا مِّنَ آءِ فَتُصْبِحَ صَعِبُدًّا زَلَقًا لِ ٱوْيُصْبِحَ مَا وُهُا غَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعَ لَـهُ طَلَبًا ﴿ وَأُحِيْطَ بِنُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ عَقَّيْهِ عَلَى مَا ٱنْفَقَ وَيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوْشِهَ ھُولَ يلَيْتَنِي كَمْأُشْرِكْ بِرَبِّيْ آحَدًا ۞ وَكَمْرَةُ رُوْنَـكُون دُوْنِ اللهِ وَمَاكَانَ مُنْتَبِ لُّوكَا يَكُ بِلُّوالْحَقِّ الْمُوَخَيْرُ ثُوا بًّا وَّخَيْرُ عُقْبًا ٥ وَاضْرِبُ لَهُمْ مِّنْكَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَ الْحَمَّ

الله

برَكْنُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبِيَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعَ مَوشيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيْحُ • وَكَانَ اللهُ عَلْيُ عَلِي شَيْءٍ مُّفْتَدِرًا ○ لْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَـةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبِقِيْثُ صِّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُا مَلًا وَيَوْمَ سَبِّرُالْحِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۚ وَّحَشَرُنْهُ مُوفَلَمُ نُغَادِ رُمِنْهُمْ آحَدًا ﴿ وَعُرِضُوْاعَلَى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ لَقَدْ جئتُمُوْنَاكُمَاخَلَقْنْكُمْ آوَّلُ مَرَّةٍ بِبَلْ زَعَمْ تُمْرَالُّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ٥ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ يُويَلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَايُغَادِ رُ خِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْصُهَا \* وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْ عَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّئِكُ اشجُدُوْالِادَمَفَسَجَدُوْالِلَّا إِبْلِيْسَ، كَأَنَ مِنَ الْجِبِّ فَفَسَر عَنْ آمْرِرَبِّهِ ﴿ اَفَتَتَّخِذُوْنَـهُ وَذُرِّيَّتُهُ آوُلِيبًا ٓءُمِنْ دُوْلِيا هُمْلَكُمْ عَدُوُّه بِئُسَ لِلظّلِمِيْنَ بَدَلَّا مَا ٱشْهَدْتَّهُمْ بْلْقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ ٱنْفُسِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِ ضُدًا ۞ دَيُوْمَ يَقُوْلُ نَا دُوْا شُرَكّا ءِ يَ الَّذِينَ هُ فَكُهُ يَسْتَحِيْنُهُ الْقُهُ وَحَعَلْنَا يَنْهُمُ

10×19

ا و رَدَا لَمُجْرِمُونَ النَّا رَفَظَنُّواْ أَنَّهُمْ مُّواقِعُوْ هْ يَجِدُوْاعَنْهَا مَصْرِفًا 6 وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْأَنِ نَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَيِلٍ وَكَانَ الْدِنْسَانُ ٱكْثَرَشِي عِجَدَلَّ مَا مَنْعَ النَّاسَ آنَ يُبِؤُمِنُوْالِذُ جَاءَهُمُ الْهُ تَغْفِرُوْارَ بِنَهُ مُرِالَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ آوْ تِيَهُ مُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِ إِلَّا بَيْشِرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا بِالْبَالِطِ ۮڿۻؙۉٳڽ؈ٳڷڂقۧٷٳؾۜڿۮؙۉؖٳٳؙڸؾؽٷڝۜٙٲؽ۫ۮؚۯۉٳۿڒؙۅؖٳ٥ مَنْ ٱظْلَمُ مِمِّنْ ذُكِّرَبِالْبِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا جُمَتْ يَـدُهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلْ قُلُوبِهِ مُ إَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُ وَهُ نِيَ اٰذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴿ وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَّ الْهُدٰى فَلَنْ نهتندُ وْالِاذَّا ٱبْدًا ۞ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُذُوا لِرَّحْمَةِ ﴿ لَـ يُوَّاخِذُهُمُ مِمَاكُسَبُوْالْعَجِّلَ لَهُمُالْعَذَابَ ابَلُ لَّهُمُ مَّوْعِدُ لَّنْ يَجِدُوْامِنْ دُوْنِهِ مَوْمِلُان وَتِلْكَ الْقُلْى ىكنه مْ لَمَّا ظُلَّمُوْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُّوْعِدًا نُ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْسِهُ لِآ أَبْرَحُ حَتَّى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْمِ آوْآمْضِي حُقُبًا وَلَمَّا بُلِّغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَّ

€£.

خَذَ سَبِيْلَةُ فِ الْبَحْرِسَرِبًا وَلَكُمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْسِهُ اغَدَاءً نَا لَقَدْ لَقِيْنَامِنْ سَفَيرِنَا لَمُذَا نَصَبًا وَقَالَ رَّءَ يُتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتِ: وَمَا آنْسْنِيْهُ إِلَّا لِشَّيْطِنُ آنْ آذْ كُرُّهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ ، الْبَحْرِ "عَجَبًا وقَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ وَارْتَدَّاعَلَّى أتكارهما قصصان فوجدا عبدا يقن عبادنا أتينه رحمة مِّنْ عِنْدِنَا دَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَّـُهُ ثَاعِلْمًا ۞ قَالَ لَـهُ مُوْسَى هَلْ ُتَّبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّلَكَ \* تَبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّلَكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلْ مَا لَـهُ تُحِطْ به خُبْرًا وقال سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَآءً اللَّهُ صَا بِرًا وَّكُا آعُصِي لَكَ آمُرًا ۞ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْعَلْنِيْ عَنْ شَيْءِ حَتَّى ٱحْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَفَا نُطَلَّقَا سَحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السفينة خرقها قال آخر قتها لِتُغرِق آهلها ولقد حثت شَيْعًا إِمْرًا وقَالَ آلَمْ آقُلُ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيْعَ مَعِي بْرًا وَقَالَ لَا تُوَاخِذُ نِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُ بِيْ مِنْ آمْرِيْ عُسْرًا ۞ فَانْطَلْقَاءٌ حَتَّى إِذَا لَقِيبًا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ ُقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ. لَقَدْجِئْتَ شَيْعًا تُكُرَّار

70

المَمْ اقُلُ لِّكَ النَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًان قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُطحِبْنِي ، قَدْ لَغْتَ مِنْ لَّدُرِّتِي عُذْرًا وَفَا نَطَلَقَا مُحَتَّى إِذَا آتَيَا آهُـلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَآآهُلَهَا فَأَبُوْاآنَ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَاجِدَارًا يُكْرِيدُ آنَ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِنْتَ خَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا وقَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سأنَبِّئُكَ بِتَأْرِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَظِعْ غَلَيْهِ صَبْرًا ٥ آمَّـ نسفيئة فكانت لمسكين يعملون فالبخرفاردتان عِيْبَهَا وُكَانَ وَرَاءَهُمْ مُلِكَ يَّائْضُذُ كُلِّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ٥٠ أَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا آنَ يُبْرُهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا حُفَارَدُنَآآنَ يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا صِّنْهُ زَكُوةً وَّأَقُرَبَ رُحْمًا ٥ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَ بِنِ يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان بُوْهُمَاصَالِكًا ﴿ فَأَرَا دَرَبُّكَ آنَ يَبْلُغَا آشُدُّهُ هُمَا ؟ يَسْتَخْرِجَاكُنْزَهُمَا وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْء ذَٰلِكَ تَأْدِيْكُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عُلَيْهِ صَبْرًا أَنْهُ يَسْعَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَكُلْ سَأَتْلُوْا عَلَيْكُهُ مِنْكُ

ذَكُرًّا أُلِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْآرْضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَتْبُعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا هُ قُلْنَا يُدِّا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا وَقَالَ آمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ مُرَيِّرَدُّ إِلَّا رَبِّهِ فَيُعَدِّ بُهُ عَذَا بِلَا تُكُرًّا نِ وَآصًّا مَنْ أَمَّنَ وَعَيم صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِالْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْرِنَا يُشرًا حُ ثُكِمَّ آثبَتَمَ سَبَبًا ٥ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِمَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّـمْ نَجْعَلُ لَّهُ مُرِّفٌ دُوْنِهَا سِتْرًا مُكَذَٰرِلِكَ • وَقَدْ آحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّةً تُبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنَ دُوْنِهِمَا قَوْمًا مُلَّا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا قَالُوْا لِـذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوْ بَرَوْمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًاعَلْ آنْ تَجْعَلُ بَيْ نَنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًّا وَقَالَ مَا مَكَّرِيْ فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِ بِقُوقٍ آجِعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا وَاتُونِي زُبَرَا لَحَدِيدٍ وَ حَتَّى إِذَا سَا وْى بَـيْنَ الصَّدَ فَـيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ﴿ حَتَّى

عُوْا أَنْ يَنْظُهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ الْكُنَقْبُ لةُ مِنْ رُبِّنَ - فَإِذَا جَا نَ وَعُدُرٌ يِنْ حَقًّا مُ وَتُرَكَّنَا يَعُ ں ﴿ نُفِخَ فِي الضَّوْرِ فَجَمَعُنْ ند يو مئيز للأحفير بن عرضان الياليزين كانت آعَيْنُهُ هُ رَفِي غِطَاء عَن ذِكْرِيْ وَكَانُوْ الْا يَسْتَطِيعُوْ نَ ستان في تكفروان يتخددوا عبادي مِنْ دُوْرِنَ آوْرِيكَآءَ رِ نَا عَتَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكُفِرِيْنَ نُـزُلًّا قُلُ مَلْ نُنَيِّبُكُمُ بِالآخْسَرِينَ آعْمَالًا ﴿ ٱلَّذِينَ ضَا هُ فِي الْحَيْوِةِ الْدَّنْبِ الْأَشْدَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ حَبِطَتْ آعْمَا لُهُمْ فَلَا تُقِيْمُ لَهُمْ يَهُ مَا لُقِيْمَةِ وَزُنَّا اؤهُ هُ حَدَد اللَّهُ مِهَا كَفَرُوْا وَاتَّخَ رُسْلِي هُزُوًا لِإِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّ هْ جَنّْتُ الْفِرْدَوْسِ تُزُلَّانِ خُلِدِيْنَ فِيْ نْهَاحِوَكُن قُلُ لِّوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِتَحْلِمْتِ رَ

100

دَالْيَحْرُقَبْلُ آنْ تَنْفُدَكِلِمْكُ رَبِّنْ وَلَوْجِئْنَا حَدًّا ۞ فَكُلُ إِنَّ مَا ٱنَا بَشَرُّمِّتُ لَڪُمْ يُوخي إِلَى ٱنَّامَ الْهُ وَّاحِدُ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ الْقَاءَرَبِ الحَّاوَّلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهُ آحَـ عَنْ الرَّحِينَ إِبِهُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرّحِ عض وذِكْرُرَحْمَتِ رَبّكَ عَبْدَ لَا زَكِرِيّاً وَإِذْ مَدَّاً خَفِيًّا مِ قَالَ رَسِّانِ ثَوْهَ مَ الْعَظْمُ نَادِی رَبِّنَهُ نِه بِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَ لَمْ آكُنَّ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيبًا ٥ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَّاءِ يُ وَكَانَتِ مْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيُّ وَيَرِثْ مِنْ الِيَعْقُوْبَ ﴿ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ لِيزَكِرِيُّ انَّا نُبَيِّرُكَ بِغُلُو فِ سُمُ هُ يَحْبِي الْمُنَجَعَ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ ٱ نَى يَكُونُ لِيْ غُ المرات عاقراة قدي لَغْتُ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ لْذَٰلِكَ \* قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَّ هَيِّنُ وَّقَدْخَلَقْتُكَ مِنْ قَبْ نَالَ رَبِّ اجْعَلُ بِينَ أَيْدَةً وَ قَالَ أَيْنُكَ وَلَهُ تَلِكُ شَيْعًا لَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَ لَيْنَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ

بِ فَأَوْخَى إِلَيْهِ مُرَاثَ سَبِّحُوا بُكُرَةً ذِالْكِتْبَ بِقُوَّةٍ ﴿ وَالْتَيْنُهُ الْحُكَ حَنَانًامِّنْ لَّـدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا عُنْ جَبّاً رَّاعَصِيًّا ٥ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ وَاذْكُرْ فِ الْكِتْد بَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مُكَانًا شَرْفِيًّا حُفَاتَّخَذَتْ مِنْ وْنِهِ مْحِجَا بَّامِّ فَأَرْسَلْنَآ لِلَّيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَ شَرَّاسُو يُّكَانَ قَالَتُ إِنِّيْ أَعُودُ بِالرِّحْمِنِ مِنْ تَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّا مَا آنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ﴿ هَبَ لَكِ وقَالَتُ آنِّي كُوْنُ لِيْ غُلُمِّ وَّلَهُ يَهْ رُوَّلَهُ آكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ \* قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى البح يْنُ - وَلِنَجْعَلُكَ أَيْهَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّتَّا - وَكُانَ آَصُرًا مَّقْضِيًّا ۞ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا لْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّيْحَلَةِ " فَالَّثْ يُلَيْتَ رِي لَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ فَنَادِيهَا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۪ؽٳڷؽڮ؞ؚڿڎٛ؏١ڶڗۜۜڿٛڵۊؚؾؙڛۊڟۘۘۼڷؽڮۯڟؘٵڮ<u>ڹ</u>

كُون وَاشْرَيْنِ وَقَرِّيْ عَيْنَا ۚ فَإِمَّ حَدًا ﴿ فَقُوٰلِيٓ الِّذِي نَذَ رُتْ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّ لْيَوْمَرانْسِيًّا أَفَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْصِلُهُ عَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ۞ يَا خُتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ 'بُوْكِ ا مْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَخِيًّا كُفَا شَارَتُ لَيْهِ يَ قَالُوا كَيْفَ نُكِيِّمُ مِنْ كَانَ قِي الْمَهْدِ صَبِيتًا حِقَالَ زِّنْ عَبْدُا للَّهِ الْسِنِيِّ الْكِنْبُ وَجَعَسَنِيْ تَبِيبًا لُوَجَعَلَنِيْ لِمِرَكًا آيُنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصُدِينَ بِالصَّلُوةِ وَالرَّحُوقِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ وَبِرًّا بِوَالِدَ نِنْ رَوْلَمْ يَجِعَلُنِيْ جَبًّا رَّا شَفِيًّا للْهُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِلَّا سُّ وَيَوْمَ آمُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ذُلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَدَ - قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْدِيمُ تَرُونَ و كَانَ يِلْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِ سُنِحْنَكُ وَإِذَا قَضَى آضرًا فَاتَّكَا يَقُولُ لَـ هُكُنُ فَيَكُونُ ٥ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّكُ وَرَبُّهُ فَاعْيُدُوْهُ وَهُ الصِرَاطُ مُّسْتَقِيْمٌ وَفَاخْتَلَفَ الْأ سِنُ بَبْنِيمَ ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمِ ( سُمِعْ بِيمْ وَآبُصِرْ، يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُ وَنَ يَوْمَ فِي ضَلْلِ مِّبِيْنِ ۞ وَٱنْدِ رُهُ مُ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ

مَ فَي غَفْلَةٍ وَّهُ رُضَ وَمَنْ عَلَيْهُ أوالننافية أيتتالم تغبدكما لأ ني عَنْكَ شَنْعًا مِلْ بَى آهُدِكَ صِرَاطًا وَاتَّ الشُّيْطِنِّ كَانَ لِلرَّحْمِنِ عَصِيًّا الرَّحُمد، ن يَرِيثًا فَأَلَّ أَدَّ غِبُ آنْتَ عَنْ الْهَرِيْ يُرَادُوْهِ لَمْ تَنْنَتُهُ كُلُّ زَجَمَنَّكَ وَاهْجُدُرِنْ مَانِيًّا ٥ قَالَ فُرُلُكَ رَبُّ الشَّكَ كَانَ بِنِ حَفِي كُمْرَوْمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَآدْعُوْا رَيْرِ آكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّنْ شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا دُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَ هَبْ نَبِيًّا ﴿ وَهَيْنَا لَهُ مُمِّنَ رَّحْمَتِنَ هُ مُرلِسًانَ صِدْقِ عَلِيًّا نُوَاذُ كُرُفِ الْكِ خ كان مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّب

، الطَّوْرِ الْآيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ نَجِيًّا ٥ وَوَهَبُنَا ن رُّحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًّا ۞ وَاذْ كُرُفِ ا ۺڡؙڿؽڵۯٳؾۜڎؘػٲؽڝٵڋۊ۩ڷۅۘڠڋٷڰٲڽڒڛۉڵڗؾۜؠؾؖٵۯ وَكَانَ يَاْمُرُا هُلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّحُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَبّ رْضِيًّا ٥ وَاذْكُرْفِ الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ رَاتُّهُ كَانَ صِدِّيْقًا يَّالُوَّ رَفَعُنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ ٱنْعَمَا لِلْهُ هِ هُرِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيِّ فِي أَدَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ ج ﴿ وَمِنْ ذُرِّ يَسْتِوا بُلُوهِ مُمْ وَإِسْرَاءِ يُلَ رُومِتُنْ هَدَيْنَ جُتَبَيْنَا وَ اَتُنْ لَى عَلَيْهِ هُوالِتُ الرَّحُمٰن خَرُّوْ سُجَّدًا وَيُحِيًّا ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ آضَا ڵۅة ۘۜۯٳؾۜۘڹۘۼُوٳٳڶۺۜۿۅؾؚۏٙۺۉڣٙۑۘڷڟٙۉؽۼؾؖٵۨڵٳؙ مَنْ تَأْبُ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُوْ نَ جَنَّةً وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا لِّجَنَّتِ عَدْنِ وِالَّتِيْ وَعَدَ رَّحُمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَا رَبُّ الْ ايتشمعون فيها تغوا لأسلماء وته ورزفه فهوفيه بُكْرَةً وَّعَشِيًّا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادٍ نَـ مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَ نَزُّلُ إِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ سربب

وَمَا يَبِينَ ذٰلِكَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّ و ب والأرض وما بيئنهم بِرْلِعِبَا دَتِهِ ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا أُورِيقُهُ لُ إِنْسَانُ وَإِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا إِلَّا وَلَا رنساك أتاخ لقنه من قبل وله يك شيعًا رَيِّهُمْ وَالشَّلْطِينَ ثُرُّةً لَذُحْن ؿؘڗؙٮؖڒڶٮؙڹڒؚۘۼڽؖڝ٥ ڪُڸۺؽۼڿؚٱؾ۠*ۿ* دُّعَلَى الرَّحُمٰ وعِيبًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ آعَلَمُ ب لِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَا ۗ حَانَ كَنْسًا مُّقْضِيًّا خَ ثُنَّةً نُنُجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّ جِنْبِيًّانَ وَإِذَاتُنْ لَى عَلَيْهِمْ إِ نْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْالِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا آيُّ الْفَرِيْقَ يْرُمَّقَامًا وَّآهُسَنُ نَدِيًّا وَكُمْ آهُلَكْنَا ن هُ هُ آخسَنُ آثاً ثا وَرِء يا وقُلُ مَن كان فِ ال دُّاهُ حَتَّى إِذَا رَاوُا مَ أعنة وفسيع االْعَذَابَ وَإِصَّا السَّ كَانَّا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ۞ وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا

9

دِّى ، وَالْبِقِيْثُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِّكَ ثُوا بِيا بْرُمَّرَدُّانَ آفَرَءَ يُتَ الَّذِي حَفَرَبِ أَيْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ و وَكُدًّا أَ أَطُّلُمَ الْغَيْبَ آمِرا تُخَذِّعِنُدَا هَدَّالُ كَلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ حُّارِّةً نَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِيْنَا فَرْدًا⊙وَاتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَلِهَ مَّ لِيَكُوْ نُوْا لَهُ مُعِزَّانٌ كَلَّا سَيَكُفُرُوْنَ إبعِبَادَ تِهِمْ وَيَكُوْنُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَاتَّا أَرْسَلْنَ الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَـُؤُزُّهُ مُرْاَزُّالٌ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ٳؾۜۜٙڡٵؘٮؘؙۼؙڎؙٞڷۿۿؚۼڐؖٲ۞ؾۅٛڡٙڹۮۺؙۯٵڷڡؙؾۜٙڣؽڹۯٳڬٵڶڒۧڿڡؙڹ وَ فَدًا إِن الْمُحْرِمِيْنَ إِلْ جَهَنَّمُ وِرُدًا أَلَا يَمْلِكُونَ سَلَامُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِنْدَ الرَّحُمٰنِ عَهْدًا أُوقَا لُوا ُتَخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًّا ﴿ لَقَندَ جِئُنتُمْ شَيْعًا إِدَّانُ تَكَاكُ لسَّمُوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَيَجِرُّا لَجِبَالُ هَدُّ الْأَنْ دَعُوْالِلرَّحْمٰنِ وَلَـدًّا أَوْمَا يَثْبَغِيْ لِلرَّحْمٰدِ نُ يَتَخِذَوَلَدًا أَلِ أَنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَٰ وَتِوَالْاَرْضِ إِلَّا اَتِي الرَّحْمُنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ آحْطُنَهُمْ وَعَدَّهُمُ عَدَّا رُ ُكُلَّهُ مُ اٰتِيْ لِهِ يَـوْمَ الْقِيلِمَةِ فَرْدًا ۞ إِنَّ الَّـذِينَ أَمَّ

م المحروب لْقُوْلِ فَ وران تشك وقتكازح دُعَلَ النَّا دِهُدَّى ( لتةنشك نِيْ آنَا اللَّهُ لَآلِ الْهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِ • وَآقِيمِ الصَّا

واتّ السّاعة ارتية أكادُ أَخْ وفَلَا يَصُدُّ نَّكُ عَنْهَا هُولِهُ فَتَرْدُى وَمَايَة لَ هِيَ عَصَايَ ، آتُوَتَّوُ اعْلَيْهَا وَآهُشَّ بِهَ فَإِذَا هِيَ حَيِّنةُ تَسْلَى قَالَ خُدْهَا وَلَا يَحَفْء سَنُعِيدُ هَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلُ ٥ وَاضْمُ هُيدَ كَ كَ تَخْرُجُ بَيْضًا ءَمِنْ غَيْرِ سُوْءٍ أَيَـةً بنُرِيَكَ مِنْ اٰيَتِنَا الْكُبْرَى وَإِذْ هَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى أَقَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِنْ صَدْدِي ٥ لَ عُقْدَةً مِّنْ لِّ دُدْبِ آزرِيْ ﴿ وَآشِرِ كُهُ فَآ ۮ۫ڪُڗڬػۺؽڗؖٲڶٳڐ ۇرتىڭ سۇلك بەم أقذأ لَقَدْمَنَنَّاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخُرْ مِنْ إِذْا وْحَيْنَا ٥ آن ا قَرْ فِيْ مِن التَّا بُوْتِ فَاقْدِ فِيْ مِ

S.

44

وتقلازم

آلُكَةُ بِالشَّاحِلِيِّ ئُعَلَيْ كُ مُحَبِّدٌ مِّيْنُ وَ تَمُشَى أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ آدُلُّكُمْ عَ رَحَعُنْكَ إِلَى أَمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَدُ ك من الْعَير وَفَتُنَّكَ <u>ڰٙ</u>ڵۣڹڡ۫ڛؽ۞ٚڶۮۿۘۘۘۻٲڹۛ؞ ارفي ذ ڪري ؤاڏ هَبَارِ لَي فِ لَهُ طَغِي أَ فَقُوْلًا لَيَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّحَلَّهُ يَتَّ قَاكِارَتُنَا إِنَّنَا زَجَافُ أَنْ تَفْوُطَ ن يَّطْخِي قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا آسُ اُتِيلَهُ فَقُوْلَا لِآلَا تُنَارَسُوْلَارَبِّكَ فَأَرْسِ لَ هُوَكُا تُعَدِّ بُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكِ بِ لكَ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبِّعَ الْهُـٰذِي مِلْ كَ الْحَدَابِ عَلَى مَنْ كُذَّتِ وَتَهَ ا يُمُوْ سَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٱعْطَى كُ يَالُ الْقُدُون ﻪ ئُـُمُّ هَـٰـذى قَالَ فَمَ

عِنْدَرَبِي فِي كِتْبِ ، لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَارْضَ مَهُدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فَدُ سُبُلَّا وَّٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِمَاءً ۚ فَٱخْدَجْنَا بِهِ ٱزْوَاجًا صِّنْ نَبَاتٍ شَتِّى كُلُوْا وَا (عَوْا أَنْعَا مَكُمْ الَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُبِ لِلْهُ ولِي النَّهِي مُ مِنْهَا خَلَقْنُ حُكُمْ وَرِفِيْهَا نُعِيبُهُ كُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَى وَلَقَدْ آرَيْنُهُ الْتِنَا لَّهَا فَكَذَّبَ وَآبِي وَقَالَ آجِئُتَنَا لِتُخْرِجَنَامِنْ رُضِنَا بِسِحْرِكَ يُمُوسَى فَلَنَا رِبِينَكَ بِسِحْرِمِثْ جَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدً، لَا نُخْلِفُ لَهُ نَحْنُ وَ تَ مَكَانًا سُوِّى قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَـوْمُ الزِّيْنَةِ وَٱ تُخشَرَالنَّاسُ منْحَيُّ ۞ فَتَوَكُّ فِرْعَوْنُ فَجَنَّمَ كَبُبُ نُكِرَانُ وَقَالَ لَهُمْ مُّوْسَى وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى ادلَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَ إِنِي ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرْى فَتَنَا زَعُوْا آمْرَهُ مُ بَيْنَهُمْ وَآسَدُّوا النَّجُوٰى قَالُوْآ ن هذ ب لَسْجِرْ نِ بُرِيدُ نِ آن يُحْرِجِكُ مُرْضِنَ رْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا رُيَّذْ هَبَّا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلُ ( جُمعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ الْمُتُواصَفًا ﴿ فَلَا فَلَحَ

نَهُ مَ مَن اسْتَعَلَى قَالُوا لِمُوسَى إِمَّا آنْ تُلْقِي اِصَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْفِي وَقَالَ بَلَ ٱلْقُواءِ فَاذَ ىنَعُوْا وَإِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سُحِرٍ وَلَا يُفْلِهِ كُ آقْ (فَالْقِي السَّحَرَّةُ سُجَّدًا قَالْوَا امَنَّ رُوْنَ وَمْوْسِي قَالَ أَمَنْنُهُ لَـ فَ قَبْلَ آنَ لَكُمْ ﴿ إِنَّ عَلَّمُ لِكُبِيرُ كُمُ الَّذِي عَلَّمَ كُمُ السِّحُرَ \* فَلَا قَطِّعَنَّ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّلَا ذَوْعِ النَّحْلِ وَكَتَعْلَمُ لَّا يُنْكَأَ ٱلشَّدُّ عَذَا بَّاوًّا قَالُوْالَنْ تُلُوْثِرُكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبَيّنْتِ فَطَرَنَا فَا قَضِ مَا آنْتَ قَاضِ النَّمَا تَقْضِي هٰـ لْحَيْوةَ الدُّنْيَالِ إِنَّا الْمَثَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَكْنَاخَطِيا أعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرُوْا بُرُ لهُ مَنْ يَبَّاتِ رَبِّلُهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَـ هُ جَهَـ نَّمَّ الْأَ فيهاولايكي ومن يّاته مؤمنًا قدْ عَمِلَ الصّ

ثلث

هُمُ الدَّرَجِٰتُ الْعُر خلدين ونيها وذلك جرا أأأمن تَزَكِّي ﴿ وَلَقَدْ آوْحَيْنَا إِلَى مُوْسِي الْ آنْ آسْرِبِعِ اَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيْبَسَّا ۗ لَّا تَخْفُ دَرِّكًا وَّ ؙڣٙٵؾٛؠۜۘۘۼۿؙۿۏۯۼۉڽؙؠۻؙۏٛۅ؋ڣٙۼ۬ۺؾۿۿ يَيِّرِ مَاغَشِيمُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَ نِي اِسْرَآءِيلَ قَدْ آنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطَّوْرِ الْآيْمَنَ وَنَرَّلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْهٰ يَ لُوَامِنْ طَيِّبُنِ مَارَزَ قُلْكُمُ ، وَكُلَّ تَطْغَوْا رِفِيْهِ فَيرَجِ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۗ وَمَنْ يَتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْهَوٰى إِنَّ لَغَفًّا زُرِّتُمَنْ نَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَـٰدِي وَمَا آغُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يُمُوْسِي وَقَالَهُمُ أُولَاءِ عَلَى عَرِيْ \* وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى وَاللَّ فَإِنَّا قَدْ فَتُنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّأَمِرِيُّ فَرَجَا وْسَى إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَانَ ٱسِفًا أَهُ قَالَ لِنَقُوْمِ يَجِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدَّا حَسَنًا مُ أَفَطَأَ لَ عَلَىْكُمُ الْعَهْدُ أ لُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّ يُتَكُمْ فَأَ آرد تشمران تيج

دِيْ قَالُوا مَا آخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا لةِ الْقَوْمِ فَقَدَّ فُنْهَا آوْزَارًا صِّنْ زِيْنَ ڔ؆ؙؙؖ۠۠۠ۏؙٲڿٛڒڿڷۿۿ؏ڿڷؖٳڿڛ لُوْا هٰذَا إِلٰهُكُمْ وَإِلْهُ مُوْسَى الْفَنْسِيِّ أَفَلًا يَرَوْنَ مُ إِلَيْهِ مُ قَوْلًا \* وَكَا يَمْلِكُ لَهُ مُ ضَرًّا وَأَ ٥ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقُوْمِ إِنَّامَ تُمْ بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِي وَآطِيْهُ ىرى∂قالْۋاكن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ < يْنَامُوْ سَى قَالَ يُهْرُوْنُ مَامَتَعَكَ إِذْرَايْتَهُمْ ضَ بِعَنِ ﴿ أَفَعَصَيْتَ آمْرِيْ كَالَيَا بُنَوُ مَّلًا نَى وَلَّا بِرَأْسِي ءِاتِيْ خَيِسْنَتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّفْتَ يَ آ، وَلَمْ تَنْ وَتُكُ قَوْلِيْ وَقَالَ فَمَ امِرِیُّ⊙قَالَ بَصُرْتُ بِمَ لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ خَاصِّنَ ٱنْكِرَالِرِّ سُوْلِ فَنَبَذْ تُهَا وَكُذْلِكَ سَوَّ وقَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكُ فِي الْحَيْوِيَّ أَنْ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ \* وَانْظُرُا ذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَارِكْفًا ولَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَ

FFRA

av giz

يَمِّرْنَسْسَانِ إِنَّمَالِلهُ كُمُاللَّهُ الَّذِي لِآلِلْهُ اللَّهُ وَسِعَ بِنُمَّانِ كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آثُبَاءِ مَا قَدْ بَقَ، وَتَذَاتَيْنُكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكُرًّا كُمِّنْ آغْرَضَ عَنْـهُ تَهُ يَخْدَ سُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وِزُرَّ أَنْ خُلِدِ بْنَ فِبْهِ وَسَاءً ۿؙۮؾۏ؞ڒؙۊڸؠڿڿۮڵؖڮؾۜۉۄۜؽٮٛڡٛڿؙ؈۬ڶڞؖۅٛڕڗڹۘۮۺ۠ۯ لَمُجْرِمِنْ يَوْمَئِذٍ ذُرْقًا ﴾ يَتَخَافَتُونَ بَيْتَهُمْ لِ نَ لنشتفرا `عَشْرًانَ تَحْنُ آغَلَمُ بِمَا يَقُوْ لُوْنَ إِذْ يَقُولُ آمْنَلْهُ مَطَرِيْقَةً إِنْ لِبَيْنُمُ إِلَّا يَوْمًا أُويَسْعَلُوْ نَكَ عَنِ الجِتَالِ ﴿ لَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا كُنِّيدَ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا كُ لَا تَرْى فِي اعِوَجَا وَلَا آمْنًا مُ يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ إعِوَجَدَ - وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمُنِ فَلَاتَسْمَعُ وَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُو رَّحْمٰنُ ﴿ رَضِيَ لَـهُ قَوْلُانِ يَعْلَمْ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِ هُرَمَا لْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا وَعَنْتِ الْوُجُوْلُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْهِ ﴿ قَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِ الصِّلِحْبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخْفُ ظُلُمًا وَّلَاهَضُمَّا () وَ كَذَٰ لِكَ ٱلْرَلْنُهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفُنَا فِيْهِمِنَ

ى ، وَلَا تَعْجَلُ بِالقَرْآنِ مِن ۓ : وَقُلُ رِّبِ زِذْ فِيْ جِ عَهِدُنَآ إِلَى أَدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَـــ لِلْمَلْئِكَةِ السَّجُدُو الأَدَّةَ فَسَيَجَدُوْ الِلَّا ٱلِي ﴿ فَقُلْنَا يَيْا دَمُراتٌ لَمْ ذَاعَدُ وُّلَّكَ وَ الْجَنَّةُ وَتَشْفَى وَلَكُنَّةُ فَتَشْفَى وَلَّ لَكَ اللَّهُ اللّ وَٱللَّكَ لَا تَظْمَوُّ الْفِيْهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسُوسَ به الشَّيْطِينُ قَالَ يَهَا حَمْمَلُ آدُلُكَ عَلى دِوَمُلُكِ لا يَبْلُ وَفَا كَلَامِنْهَا فَبَدَتْ تُهُمّاً وَطَفِقاً يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَذِ الْجَنَّ ادُمُرَبِّكُ فَعُهٰى أُنسُمَّا هُنَّلُسِهُ م وهذى وقال اهيطًا مِنْهَاجُمِيْ عَضِ عَدُوُّ فَامِّا يَانِيَتُكُمُ مِّنِيِّ هُدً هُدًا يَ فَلَا يَضِ ضَنَكَاهُ وَنَحْشُ عْمٰي قَالَ رَبِّ لِم حَشَّرْتَنِيْ آعْمٰي وَقَدْكُنْتُ بَصِ

3000

لَكُذَلِكَ آتَتُكَ أَيْتُنَا فَنَسِيْتُهَا ۗ وَكُذَٰلِكَ الْكِهُ مَ ثُنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِيْ مَنْ ٱشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَّ بِـ عُذَا بُ الْأَخِرَةِ آشَدُّوَآبُقِي آفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ آهْلَكُنَّ ڲۿۿڞ٥ الْقُدُونِ يَمْشُونَ فِيْ مَسْكِرَهِمْ النَّافِيُ ذَٰلِكَ لَأَيْتِ ولى النُّهٰيُ وَلَوْكَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامً ْجَلُّ مُّسَمَّى وَاصْبِرْعَلْى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْ عَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ، وَمِنْ انَا يَّ فسبَّحْ وَاطْرَافَ النَّهَا رِلْعَلَّكَ تَدْرُضَى وَلَا تَمُدَّنَّ ، مَا مَتَّعْنَا بِهَ آزُواجًا مِّنْهُ مُرَدُّهُ رَهُ وَلَكَيٰوِةٍ ڋؙٮٛؾٵ؞ٚڸٮٙڡٛٛؾٮٙۿۄٛۏؽۄ؞ۊڕۯٛۊؙۯؾڬڂؽؚڒؙۊۜٲؽڠ<u>ؽ</u> ْهْلَكَ بِالصَّلْوِةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا وَلَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا وَيَحْنُ رْزُقُكَ «وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى وَقَالُوْا لَوْكَا يَارِّيْتَ يَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ ﴿ أَوْلَمْ تَارْبِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ لْاُوْلَى وَكُوْاَتَّا آهَلَكُنْهُمْ بِعَدْابِ مِّنْ قَبْلِ ليُنارَسُوكًا فَنَتَّبِعُ أَيْنِ مُوْنَ مَنْ آصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدْى

YUZI

التاسحة مَعُولًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٥ و بُهُمْ اللَّهِ وَاسْرُوا النَّاجُوي اللَّهِ بُنَ نَدُا لَا يَشَرُمُنُ لُكُمُ الْعَنْ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ السَّكِمَ الْعَنْدُ السَّكِمَ الْعَنْدُ السَّكِمَ لَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَ تُمْ نُنْبُصِرُوْنَ وَفُلَ رَبِّنْ يَعْد إض زو هُوَ السَّمِيْحُ الْعَبِلِيْمُ نَالُوْ الشَّمِيْعُ الْعَبِلِيْمُ نَالُوْ الشَّمِيْعُ الْعَبِلِيْمُ نَالُ رَمُ بَلِ افْتَرْ سِكُ بَلْ هُوَ شَاعِيرٌ ۚ فَلْيَا يِنَا بِأَيِّ لَى الْحَارِّ لُـوْنَ ﴿ مَا أَمَنَتُ قَبْلَهُمْ مِينَ قَدْرِيَهِ فَهُمْ مِهُ وَمِنْهُ نَ وَمَا أَرْسَلْنَا نَّوْجِي إِلَيْهِ هُ فَشَّلُوا آهُلَ لَمُونَ ٥ وَمَا دَفَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَا لُوْنَ 6 كُثْرُ قَصَّمْنَ

mym الِمَةُ وَّانْشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا الْخَبِرِينَ وَفَلَ تحشوا باستآلذا هُمُ مِّنْهَا يَهُ كُضُونَ أَلَا تَهُ كُفُ وَا رُجِعُوْ اللَّهِ مَا أَتُهِ فَيُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَ تُسْتَلُوْنَ وَقَالُوْا يُوَيُلَنَّأُ إِنَّا كُنًّا ظُلًّا لَتُ تِتْلُكَ دَعُو مُهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصيْدً خَامِدِيْنَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ بِينَ وَلَوْ آرَدُ نَاآنُ تَتَخِذَلُهُوًّا لَّا تُخذُنُّهُ مِنْ لَّكُ نَّآرُ إِنْ كُنَّا فِعِلِيْنَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَيَا طِلِ فَيَسَدْ مَنْكَ فَإِذَاهُوَ زَاهِنَّ وَلَكُمُ الْوَيْسِلُ مَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَاكْ أَرْضِ ا مَنْ عِنْدَةُ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَ تِنْهِ وَلَا سَتَحْسِرُوْنَ أَيْسَيْحُوْنَ الْكِيلَ وَالنَّهَا رَلَّا يَفْتُرُوْنَ ( مِ التَّخَذُوْ اللِهَ لِيَّالِهِ الْآرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿ لَـوْ كان فِيْهِمَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ، فَسُبُحِنَ اللَّهِ بالْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُ هُ يُسْتَلُوْنَ ﴿ آجِا تُنْخَذُوا صِنْ دُونِهِ الْمِهَا أَهُ فُلُ هَا تُوا بُو هَا نَكُمْ الْهُ الْأِكْرُمَنْ مَّعِي وَذِ كُرُ

ڷٱڪٛڗؙۘۯۿۿ؆؆ؽڠ ھرضُون⊙وماآرسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُ رَحَيْ الْيُهِ ٱنَّهُ لَا الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ ا خَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُيْحِنَكُ ﴿ يَلْ عِيَاكُ مُّكُومُهُ هُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُـهُ بِأَمْرِهِ يَهُمَ بَيْنَ آيْدِ يُهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَ المَن ا (تَضَى وَهُـ مُرَضِّنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ ( ن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّ الْهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَٰ لِكَ نَجُ نَّمَ ﴿ كُذَٰ لِكَ نَجْزَى الظّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ فُرُوْاكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَارَتْقًا فَفَتَقَنَّهُمَا لْنَامِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ ١ فَلَا يُسؤُمِنُونَ ( لْنَافِ الْاَرْضِ رَوَاسِى آنْ تَصِيْدَ بِهِمْ وَجَعَ فنها فحاحًا سُنُلًا لِتَعَلَّهُمْ يَهْتُدُوْنَ وَجَعَلْتُ لسَّمَاءَ سَقُفًا مَّحُفُو ظَّا \* وَهُـهُ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُوْ نَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَوَالشَّمْسَ وَ لْقَمَرُ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَتَسْبَحُونَ وَمَا نْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الْخَالِثِ مِّتَ فَهُمُ الْخَر

ا فَأَيْسِ الحَمْنِوعِةِ

سِ ذَا رَئِقَ قُ الْمَوْتِ وَنَبْ لاً والينا تُرجعون ورا كَفَرُوْالِانْ يَتَتَخِذُوْنَكَ إِلَّا هُـزُوًّا مِ آ ذِيْ يَنْ كُرُالِهَتَكُمْ ۚ وَهُـمْ بِذِكُرِ الرَّحْمٰنِ هُـ فِهُ وْنَ ﴿ يُحْلِقُ الْلانْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴿ سَأُورِيْهِ لِيتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ وَيَقُوْلُوْنَ مَتِّي هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّذِينَ بْنَكُا كَكُفُّونَ عَنْ وُّجُوْ هِمِمُ النَّارَوَ لَا عَد هُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ) بَلْ تَأْتِدُمِهُ يَغْتَةً مُفَلَّا يَسْتَطِبْعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُ مُبُنْظُرُونَ شتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ هُمْ مِنَّا كَا نُـوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٥ قُ ليبل والنهارين الرّحمٰن اب هِ هُرُمُّهُ وَ فُونَ ١٥ هُرِلَهُ هُ الْإِ ايْصْحَيُون ويَلْ مُتَّعْنَا حَتَّى طَالَ عَلَدُ

اقستركا

نِي الْكَارُضَ نَنْقُصُهَا مِنْ آطَ لْغُلِبُونَ وَثُلُ إِنَّمَا أَنْدِ رُكُمْ بِالْوَحْي صُّمُّالِدُّ عَاءًا ذَا صَا يُنْذَرُوْنَ وَوَلَ َغْحَةً مِّنْ عَذَا بِرَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يُوَيْلَ ظلمين وتضع الموازين القسد فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَا مِّنْ خَرْدَلِ ٱتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِيْنَ ﴾ وَلَقَ تَيْنَامُوْ سَى وَهُرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِ كُرَّ مُتَّقِيْنَ إِلَّا يَكُسُّوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُرِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَلَمْذَاذِ كُرُّمُّ إِرَّا له افانتُهُ لَـ لهُ مُنكُونَ نولقًا يْمَرُ شْكَ لَا مِنْ قَسُلُ وَكُنَّا سِهِ عَلَم ذْقَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهَ ذِوِالتَّمَارِثِيلُ الَّهَ تُمْلَهَاعَا كِفُونَ وَقَالُوا وَجَدْنَا أَبَآءَنَالَهَ ت وقال لقد كُنتُمْ آنستُمْ وَابِيا وُ كُمْ فِي لْلِ مُبِينِ ۞ قَالُوْ ١ جِئْتَنَا بِالْحَقِّ آهُ آنْتَ مِنَ يْنَ قَالَ بِلْ رَبُّكُمْ رَبُّ المَسَّمَٰ وَبِ وَاكْ أَرْضِ

36.7

ذِيْ فَطَرَهُنَّ الْحَاكَا عَلْ ذَٰلِكُمْ رَسِّنَ الشَّهِدِ يُ ْكِيْدَةَ آصْنَامَكُمْ بَعْدَانُ ذَاذًا إِنَّا كَبِيرًا كُواسَمعُنافَتُي هَتِنَا إِنَّ لَهُ لَمِنَ الظَّلِمِ إِنَّ وَ لمذافشتكؤهم كانسوا سُواعَلَى زُءُوْسِهِمْ كَايَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُـ اللَّهُ كُهُ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِآفَلًا تَاكُوْ احَرِّقُوْهُ وَا نُصُرُوْا أَلِهَتَ و قُلْنَا يُنَا رُكُورِنِي بَرْدًا وَ رْهِيْمَ لُ وَآدَادُوْابِهِ كَيْدًا فَ

خَيْرُتِ وَإِقَامَ الصَّلُوقِ وَإِيْتَآءَ الزَّحُوقِ وَكَانُهُ لَنَاعٰبِدِيْنَ نُوَكُوْطًا الْيَبْنُهُ حُكُمًا وَّءِ نَ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتُ تَنْعُمَلُ الْخَلِئِكَ مَ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فُسِقِبُنَ 6 وَآدَ خَلْنُهُ فِي رَحْمَيْنَا ا ﻪ صِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ وَ نُـوْ حُالِذْ نَا ذِى مِنْ قَبُلُ فَنَجَّيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ هُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُذَّ بُهُا مرا تُهُمُكَا نُوا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَ قُنْهُ وسَلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُن فِي نَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ نما سُلَمُ مِن وَكُلَّا إِنَّهُ هًا زوَّ سَخَّـُ زَنَا مَعَ دَا ذُ دَا لُج

لُمْرِضُ بَهَا سِكُمْ فَهَلَ آنْتُمْ شَاكِرُونَ لَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِهُ إِ الَّذِي بُرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَتَّغُوْ صُوْنَ لَكَ وَيَحْمَلُوْنَ عَمَ دُوْنَ ذٰلِكَ \* وَكُنَّالَهُمْ حٰفِظِيْنَ ٥ وَكُنَّالَهُمْ خُفِظِيْنَ ٥ وَآيُّوْ بَاذْ نَاذَى بَسَنَ آنَّ مَسِّنِي الضُّرُّو آنْتَ آرْحَمُ الرُّحِمِ فَا شَرِّجَبُنَا لَـهُ فَكُشَّفُنَا مَا بِـهِ مِنْ ضُرِرٌ وَّاتَيْبُ نْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِناً وَذِكْرُى عبدين واشمعيل وادريس وذاالكفيل وكا مِّنَ الصَّبِرِيْنَ لِ وَآدْ خَلْنَهُمْ فِي رَحْمَيْنَا نَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْذَّ هَبَّ مُعَا ظَنَّ آنُ لَّنَ تُنْقُدِ رَعَلَيْهِ فَنَا لَا يُ الظُّلُمٰتِ ٱ إلْهَ إِلَّا آنْتَ سُبُحٰنَكَ إِلْإِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِ كه وَرَجِّينه مُ مِنَ الْعَرِّر وَكَذَٰ لِكَ نُعْجِ مُؤُمنين وزكريًّالذْنادى رَبِّدر تِلات فَوَدًا وَآنَتَ خَيْرُالُو رِشِيْنَ ٥ فَا سُتَجَبُ زهبناك فيحيى وأضلكناك ذؤجه وإثه

TUE

ايسرعُون في الْخَيْرَتِ وَيَدْعُهُ نَنَا خشعان والتي آهم سًا وكانوالنا افيهها مِن رُّوْجِنَا وَجَعَلْنٰ يةً لِلْعُلَمِينَ إِنَّ لِمُذِهَ أُمَّتُ ۮٙڰؙٷؖٲٮٚٵڒڰؙڂٛۿڣٵڠۑٮۮ؈ٛۅڗؘڟڟۘڠۅٛ عُلَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ صِفْمَنْ يَعْ هُوَ مُؤُمِنُ فَلَا كُفْرًا نَالِسَعُ هَ كَارِّبُهُ نَ ٥ وَحَارَمُ عَلَى قَارِيهِ آهُ عُوْنَ حَتَّى إِذَا فَيَحَتْ يَأْكُ جُوْجُ وَهُ هُرَقِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُوْنَ وَا فَتَرَب قُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً آبُصَ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا تَلْ يْنَ ١ وَيُ اللَّهِ مُلَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَّمَءاَنْ نُهُ لَهَا وَالِا دُوْنَ ٥ لَـوْ كَانَ لة شاوردو بُرُوِّ مُسْمَعُهُ لَا يَسْمَعُهُ نَ ك لهم مِنا الحسني أوليك عنه

كُنْ نُدْ تُوْعَدُوْنَ ﴿ يَهُ مَ نَطُوى السَّمَ لِّ لِلْكُتُبِ ﴿ كُمَّا بِهِ أَنَا ٱوَّلَ خَلْقِ تُعِيدُهُ ﴿ مًا عَلَيْ نَا مِ إِنَّا كُنًّا فَعِلْهُ ٥ وَلَقَدْ كُتَدُنَّا نُ بَعْدِ الدِّكْراَتَّ الْإَرْضَ بَير ثُلُهَا عِبَادِي رات في هذا لَبُلْعًا لِتقوْمِ عبدِ يُنَ ٥ وَ لِكَ الْأَ دَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ وَقُلْ إِنَّمَا يُهِ لَمَ كَ وَاحِدُ وَهُلُ أَنْ تُمْ مُسْلِمُهُ كَ كُمْ عَلْ سَوَآءِ وَإِنْ آدْرِيْ دُمَّا تُهُ عَبِدُونَ إِنَّهُ نَعَلَمُ لْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُمَا تَكْتُمُوْنَ وَإِنْ أَدْرِيْ ، چینن قل رہ لرَّحُمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَ كُهُ سَالْكَةً، وَوَرَ مَا تَصِفُوْ نَ ٥

00 व

7---

ا رَ تُنْكُمُ ﴿ اللَّهُ زَ م *رو* م **ب**سا ويت رس کے رس کے إِياً يُهاا ستحث فات 1815 الم علقة E ين آڪة 0: م الله الله ئے میں ُرْدَ لِي الْعُمُرِلِهِ الْمُعُمُّرِلِهِ وتسرى ت ورب كَ سَأَتَّ اللَّهُ هُ

ك يُحِي الْمَوْتِي وَآتَكَ عَلَى كُلِّ عَة اتتة لارثب فيه ڽ فِ الْقُدِيُونِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ هُدًى وَكَ كِتْب مُّنِيرٍ ۞ تَانِيَ رُعِنْ سَبِيلِ اللهِ وَكَن لَهُ إِلْكُ أَلِيكُ السُّرُ ثُيرَ زُيُّ وَنُهِ يُقُهُ يَهُ مَا لَقِيْمَةٍ عَذَابَ الْحَرِيْقِ قَدَّمَتْ يَـلُكُ وَآنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَ تِلْعَبِيْدِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ا بَسهُ خَيْرُ إِ طُمَآتَ بِهِ • وَإِنْ آصَا بَتْسهُ ﯩﻨﺘﯘﻧﯘﻧﻘﻠﯩﺖ ﻋﯩﻞ ﯞﺟﮭﻪﺗﯩﻜﯩﺴﺮﺍﻟﺪﯗﻧﻴﺎ ﯞﺍﻟﯜﭼﺮﻗﺎﻧﺪﻟﯩﯔ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ) يَـدْ عُوْامِنْ دُوْنِ اللّهِ مَالَا لَا يَنْفَعُكُ وَذَٰلِكَ هُوَالضَّلْلُ الْتَعِيْدُ دَعُهُ الْمَنْ ضَرُّكُا قُرَ بُ مِنْ تَفْعِهِ ﴿ لَبِئُسَ الْمَوْلَى الِنَّا لِلَّهَ يُسكُخِلُ النَّهِ يُنَ أَصَنُوْا وَ لُواالصَّلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَ تَّا لِلْهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنَ لَِّنْ صُرَكُ اللَّهُ فِي الدُّ نَيْر

نُوَّ لَهُ وَلَمْ وَأَسْنُظُا مَ كذلكآد ؽ تُسُرِيدُ⊙اِنَّالَسُوٰ<u>ہُ</u> دُوْا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّاصُ نَ ٱشْرَكُوْا يَّالِثَّ اللَّهُ يَفْطِ المد المالية لله عَلَى كُلُّ شَيْءِ شَهِ لله تشكدك من فالسَّمَا بِ وَمَنْ فِ لشَّمْسُ وَالْقَمَرُوَ النُّجُو مُوَالْجِبَ نَ النَّهُ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَ فَورُوْا قُطَّعَتَ هُ وَالْجُلُودُ ﴿ وَلَهُمْ مُّقَا دُوَّااَنُ يَّخُرُجُواهِ 1010 ة وَذُوْقُواعَـدَا مَنُوْا وَعَمِ

وليا

سَوّاءً إِلْعَاكِفُ فَدُ وَاذْ بَدِّوْا نَا يثمَ مَسكًا نَ الْسَيْتُ لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وَّ طَ مَرَا مِلْهِ فِي آيِّنًا مِرَمَّعُ تْعَامِ قَكُلُو المِنْهَا وَآطْعِمُواا

7 ي تش ا وَمَنْ تُعَظّ سَذْ كُرُواا سُمَالِدٌ لمُكَمَّالُ إمرطقا رالمحسنان هْ وَالصَّارِينَ عَلَى مَا آحَ کے د بسرا بله له ذُكُرُواا شَمَا لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوَآفٌ 'وَ ٱطْعِمُواالْقَ لَوْام كُهُ تَشْكُونَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِ صَـ ر، تناك

7001

لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواا للَّهَ عَلْيَمَ عُهُ و رَبِينِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسَ ذِيْنَ أَمَنُوا وَإِنَّا لِلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كُفُوْدٍ ( ذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُوْا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَ ڵڡۜٙڋؽڔؙ۠ڸۣڷۜڋؽڹٲٛڿڔڿۉٳڡؚڽ**ڋؽٲڔڿ**ۿ يُرِحَقِّ إِلَّا أَنْ يَتِقُولُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ﴿ وَلَـوْكَا ذَفَّهُ اس بَعْضَهُ مُربِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ لَوْتُ وَّ مَسْجِدُ يُـذُكُرُ فِيْهَا اسْمُا لِلَّهِ وَلَيَنْصُرَتَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقُومِيٌّ زيزُ اللَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ٱقَّامُو لمُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَآمَـرُوْا بِالْمَعْرُوفِ ن الْمُنْكَر ﴿ وَرِيلُهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْدِ ۞ وَإِنْ يُتُكَذِّبُوْكَ فَقَدْكُذَّكَ قَدُ ڵۿؙۮقۜۅٛۯٮؙۅڿۊؖۼٲۮؙۊؖؾ۫ڡٛۅۮ٥ يْمَرُو قَـوْمُ لُـوْطِ ﴿ وَّاصْحُبُ مَـدُيِّنَ وَكُذِّبُ مُوْسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّاً. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ وَفَكَأَيِّنْ مِّنْ قَـرْيَـةِ آهْلَكُ المتة فعي خاوسة على عُدُوشه

فَلَهُ تَسِيْرُوْافِ ا کے تعق آۋادان يىسم كِنْ تَعْمَى الْقُ لُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ اعندة تك كآ ىڭە زَعْدَةُ ﴿ وَإِنَّ يَهُ مُ تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ آمُلَ هِيَ ظَالِمَةُ نُهُمَّ آخَذُ ثُهَا \* وَإِلَيَّ الْمَصِ تقاالت لَكُمْ نَاذِيْرٌ مُّبِيْنُ ٥ ڷۿۿڡۜۼٛڣڒٷؙۊۜڔۯٛۊؙ ذين سَعَوْافِنُ أَيْنِنَا مُعْجِزِيْنَ أُو الآمد يْم وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِ نى آلىقى الشَّ وْ بِهِ مُرَمِّرُ ضُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمُ يْنَ لَفِيْ شِقًا فِي بَحِيْ حَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُ

TUELL

كَ لَــُهُ قُلُوْ بُهُمْ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ لَهِ ، صِرَا طِ مُسْتَقِيْمِ وَلَا يَرَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوْا ، تَارِيبَهُمُ السَّد ذَابُ يَـوْمِ عَقِيْمِ وَٱلْمُلْكُ يَـوْمَتِـزِ تِتَّهِ ﴿ بَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِهِ تَعِيْمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُذَّ بُوْا بِالْبِينَا فَأ لَهُمْ عَذَا بُ مُنْهِ بِنُ ٥ وَاللَّهِ بُنَ هَاجَرُوْا فِي سَبِ ىڭوڭگرقنىلۇ ا آۋما ئىۋالىرز قىتھمايىكەر زقاخسىا نَّ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرِّزِقِينَ وَلَيُدُخِلَنَّهُمْ مُّدُخَ كة ورات الله لَعَلِيْمُ حَلِيْمُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيمُ ۞ ذَٰلِهِ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُخِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرُتُ للهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَحَفُوًّ عَفُورٌ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُبُولِجُ لنَّهَا دِوَيُـوْلِجُ النَّهَا رَفِي الَّيْبِلِ وَ آنَّ اللَّهُ الراك بأنَّ الله هُوَالْحَقَّ وَأَنَّ مَ نَ دُوْنِهِ هُوَالْبَا طِلُ وَآنَ اللّهَ هُوَالْعَيْلِمُ يُرُ وَالْهُ مَنْدَاتَ اللّهَ آنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نُصْبِحُ الْأَدْشُ مُخْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ }

وْتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَوَاتَ اللَّهَ لَهُوَ تَرَانًا اللهُ سَخَّةً لَكُمْ مَّا فِي به ال الله وَهُوَالُّذِي آَكِيرُ حييككمواق اكانس كَاهُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَا وَادْعُ إِلَّى رَبِّكَ مِا تَّكَ لَحَلْ هُدَّى مُّسُ كَ فَقُلِ اللَّهُ آعْلَمُ بِمَا تَعْمَ يَهُ مَ الْقِلْمَةِ فِهُ هُ آتَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَ

100 M

300

ى ذَلِكُمُ وَ النَّا رُو وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَ ئَسُ الْمُصِائِرُ فِي اللَّهُ النَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْ كَ وَإِنَّ الَّذِينَ تَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ يَكُلُقُوْا : بَا بِّا وَّلُواجْنَمَ عُوْالَكَ اوَإِنْ يَّسُلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعًا لَمْ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ وَخُولُهُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْدِهِ وَإِنَّا اللَّهَ لَقُويٌ عَيزِيزُ ۞ الله يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّأْسِ ﴿إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيْنُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِ وَلِهِ مَا وَمَا خَلْفَهُ مُ وَإِلَّى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ آيَا يُهَا الَّذِينَ الْسَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبُّكُمْ وَا فَعَلُوا لْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَوْجَا هِدُوْا فِي اللَّهِ حَقَّ جهاده و هُوَاجْتَبِكُمْ وَمَاجِعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ لَّةَ ٱبِيْكُمْ إِيْرِ هِيْمُوهُ هُوَ لْمُسْلِمِيْنَ مُّمِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَالِيَكُوْنَ الرَّسُولُ دًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْ نُهُوا شُهَدّاً ءَعَلَى النَّهُ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْ لَدكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِ

5

Z

مَ الْمُؤْمِنُوْنَ أَ الَّذِيْنَ هُمْ عُوْنَ لِ وَاللَّهِ يَنَ هُوْعَنِ اللَّغُومُعُرِضُوْ ذِينَ هُـمُ لِلرَّحُوةِ فَاعِلُوْنَ ٥ الَّذِينَ هُمُ لِفُرُوْجِهِ رُّلِ لَا عَلَى آزُوَا جِهِ مُرَاوُمًا مَلَكُتُ آيُمًا نُهُمُ فِظُوْنَ( تُّهُمُ عَيْرُمَلُومِينَ أَفَمَنِ ابْتَخِي وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُولِئِكَ مُ الْعُدُونَ وَ اللَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتِبِهِمْ وَعَهْدِ هِ عُهُ نَ لُوَالَّذِينَ هُمْعَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ وتفقع وَلَيُكَ هُمُ الْوَارِ ثُوْنَ لِ اللَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ خلدُون و لَقَدْ خَلَقْنَا الْحَانُسَ لَةِ مِّنْ طِيْنِ أَنُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِي قَرَا يْن وَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا شغة فخلقناالمُضغة عظمًا فكسوناا لْقَالْحَدَ، فَتَهُوكَ اللَّهُ آحَسَ ۩ٛڽؙڞؙڐڐڰۿؠۼۮڶڮڰڷڝؾٮۘٷؽ٥*ڽ* تَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمْ بْعَ طَرْآ رِئِقَ ٣ وَمَا كُنَّا عَنِ الْحَلْقِ غَفِلِيْنَ ٥ وَٱثْزَلْتَ

I۸

بنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَتُهُ فِي الْهَرْضِ وَ إِنَّا لى ذَهَا بِ بِهِ لَقْدِرُ وْنَ صْفَانْشَا نَالَكُمْ بِ نْ تَخِيْلِ وَآعْنَابِ مِلَكُمْ فِيْهَا فَوَاحِهُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَ لُوْنَ ٥ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُكُ لاُهُن وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْ بِبْرَةً • نُسْقِيْكُمْ مِتْمًا رِقْ بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مِنَا فِيعُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ يُحْمَلُونَ وَلَقَدْاَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ الَكُمْرِينَ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ﴿ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَهُ ذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِهِ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُكُمْ دُآنَ يَتَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءً اللَّهُ لَآنُولَ مَلْكِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي أَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فَإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُ حتَّةُ فَتَرَبَّصُوْا بِهِ حَ تى چىنن⊙قال رّب، ئىمە، ف وَفَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ آنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِـ وَهُبِنَا: فَإِذَا جَآءًا مُرُنَا وَفَأَرَالتَّنَّوْرُ وَاسْلُكُ فِيْهَ نْ كُلِّلَ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهْلَكَ اللَّا مَنْ سَبَقَ عَ لُقَوْلُ مِنْهُمُهُ وَلَا ثُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ظَلَمُوا اللَّهُ

فإذا استويت آث حَمْدُ لِلْهِ الَّذِي نَجْسَنَامِ ، ڏٽ آن: لَنِي مُنْزَلَّ شُيْرَكًا وَآنْتَ خَ لِكَ لَا لِيتِ قُوانَ كُنَّا مْ قَدْ نُا أَخُرِيْنَ أَفَا دُوااللهُ مَاكَكُرُمِّنَ إِلْهِ عَبُرُهُ افَ نَ قَوْمِهِ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُ رَةِ وَآثَرَفْنُهُ هُرِفِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَةِ كُمْ يَاْ كُلُ مِمَّا تَاْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَم كُكُمْ ٱ تَّكُمْ إِذَا مِ تُمْرَةً كُنْ تُمُرَّا إِلَّا ٱتَّكُمْ مُّنْحَرَجُوْنَ ۞ هَيْهَاتَ هَيْ حِي إِلَّا حَيًّا تُنَّا اللَّهُ نُدّ ارَمَانَحُنُ بِمَبْعُوْتِيْنَ مُلانَ هُوَ الْآرَجُ تَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِد كَذَّ بُوْ نِ وَ قَالَ عَمَّا قَلَيْ

とどと

غُثَاءً \* فَبُعُدًا لِلْكُ قَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ ثُمَّ آنْشَا نَامِنَ بَعْدِ حِمْ قُرُوْنًا الْخَرِيْنَ أَمَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ أَنُمَّ آرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَـ ثُرًا وكُلَّمَا آءَ أُمَّةً رُّسُولُهَا كَذَّ بُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمْ آحَادِيْتَ ، فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُوْنَ٥ ثُكَرَّا رُسَلْنَا مُوْسِٰي وَآخَا لُا هٰرُوْنَ لِهِ بِالْنِنِينَا وَسُلْطُنِ مَلِيهِ المُبِينِ لِإِلَى فِيرْعَوْنَ وَمَلَائِبِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَا لُوْا آنُوُ مِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ أَفَكَذَّ بُوْهُمَا فَكَا نُـوْامِنَ لْمُهْلَكِيْنَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ يهتدُون وجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ أَيْدً وَّأُويْنُهُمَّ الِلْ دَبْوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَ مَعِيْنِ ﴿ يَا يُبْهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطِّيّبِ وَاعْمَلُوْاصَا لِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ ٥ وَلانَّ هَـ ذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمِّهَ أُمِّنَا وَاحِدَةً وَّآنَا رَيُّكُمْ فَاتَّقُوْ نِ۞ فَتَقَطَّعُوْا آصْرَهُ مُ بَيْنَهُمْ زُبُرًاه عُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۞ فَذَرْهُمُ فِيْ عَمْرَتِهِ مْحَتِّى حِيْنِ آيَحُسَّبُوْنَ آنَّمَا نُولَّهُمْ بِـ

يَنَ ٥ نُسَارِءُ لَهُ هُ فِي الْخَدِيْرِ، نَ ١٥ اَتُ الَّهِ يُنَ هُمْةٍ مِنْكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَهُ مُلْهَا - نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿ وَلَدَيْنَا كِ لَحَقَّ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٥ بَلْ قُلُو بُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ اُوَلَهُمْ آعُمَالُ مِّنْ دُوْنِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عُمْ ذْنَامُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْ تَجْعَرُواالْيَوْمَ الْخُصُرُونَالْ الْمُنْصَرُونَ كُوْفَكُنْتُمْعَلْ آعْقًا بِكُمْتَنْ مُسْتَكُبِرِينَ إِبِم سُمِرًا تَهُجُرُونَ وَافْلَمْ يَدَّبُّرُو آء هُـ هُ مِنَّا كَمُ يَاتِ أَبَاءَ هُـ هُوالْآ ۿؾڠڔڣؙۉٳڒۺۉڷۿۮڣۿۮڬڎؙڡؙڹٛڮۯۉؽ۞ؙٙڎؾڠۘۉڵۉؽ لُجَآءَ هُــمُ بِالْحَقِّ وَآد

لسَّمُوكُ وَالْرَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ﴿ بَالسَّمُوكُ وَالْرَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ﴿ بَا هُمْ عَنْ ذِكْرِهِ مُمُّعُرِضُوْنَ أَامْ تَسْكَلُهُمْ خَرْجًا خَرْجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ﴿ وَهُوَخَيْرُ الرِّزِ قِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُ مُرانى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ٥ وَإِنَّ اللَّذِينَ كَا إير فُون بالأخِرة عن الصّراط لَنا كِبُون ولَكُ رَحِمُنْهُمْ وَكُشَّفْنَامًا بِهِمْ مِّنْ ضُرِّلَّلَجُّوْ افِيْ طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُون وَلَقَدْ آخَذُ نُهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَااسْتَكَا نُوْا لِرَبِّهِ مُوَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ وَحَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَا بَا اللَّهُ عَذَابِ شَدِ يُدِرِذَا هُـهُ فِيْكِ مُبْلِسُوْنَ 6 وَهُوَ اللَّذِي آنشاً لَكُمُ السَّمْعَ وَالْا بُصَارِوَالْا فَعِدَةً ﴿ نِيبُلَامّاً تَشْكُرُوْنَ وَهُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْهَارُضِ دَرِالَيْهِ تُحْشَرُوْنَ وَهُوَالَّذِيْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَكُهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴿ آفَلَا تَحْقِلُوْنَ ۞ بَلْ قَالُوْا مِثْلَمَا قَالَ الْأَوَّلُونَ وَقَالُوْا ءَا ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظامًاء إِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ولَقَدْ وُعِدْ نَا نَحْنُ وَ ابِنَا وُنَا لَمْ خَاصِنْ قَبْلُ إِنْ لَمْ خَآلِلَّا أَسَا طِيرُ الْآوَلِيْنَ ٥ قُلْ لِتَّمِنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْ مَآلِ نَ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ

نُونَ بِلَّهِ ﴿ قُلْ آفَلَا تَذَكُّرُ وْنَ وَقُلْ مَنْ رَّبُّ يْمِ سَيَقُوْ لُوْنَ بِلَّهِ اقُلُ شبيع وَرَبُّ الْعَرْيْنِ الْعَيْطِ وقُلْ مَنْ بِيدِ مِ مُلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ كيهوان كنتمرت عكمون حَرُوْنَ إِنَّ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِ تَخَذَا لِلْهُ مِنْ وَكَدِرَ مَاكَانَ مَعَ ، كُلُّ إِلْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَغْضُهُمْ عَلْ بَعْضِ ه جِنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ كَعٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَا ذَيِّ ڵؙ؏ڝۜٵؽۺٛڔػؙۅٛؽڂۊؙڶڒۜڿڔٳڝۜٵؿڔۑڹۣٚ؞ٛٵۑۅٛؖؖؖٙ بِ فَلَا تَجْعَلُنِي فِ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ وَوَاتَّاعَلَ آنَ كَ مَا نَعِدُهُ مُ لَقْدِ رُوْنَ وإِذْ فَحْ بِالَّذِي هِيَ نُ السِّبِّئَةُ • نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَ زت الشيطين ﴿ وَآعُودُ يُهِ تى إِذَا جَاءً آحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ رَبّ العَرِينَ آعُمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كُلُّ واتَّهَا ةُ هُوَ قَالِئُلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَسُرْزَخُوا لَى يَسْوَمِ ثُوْنَ ٥ فَإِذَا نُيفِحَ فِي الصُّوْرِ فَلْآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

تَسَاءً لُوْنَ وَقَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَا ذِينُهُ لَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَا ذِيْنُ لِيُكَ اللَّذِينَ خَسِرُوْاا نَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ لْفَكُمُ وُجُوْهُ هُهُمُ النَّا رُوَّهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ٥٠ لَـ تَى تُتُلْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ٥ قَاكُوا رَبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَا رُكُنًّا قَوْمًا ضَأَلِّهُ وَ رَبَّنَآ آخْرِ جُنَّامِنُهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظُلِمُوْنَ وَقَالَ الْحُسَّوُ الْفِيْهَا وَلَا يُحَيِّمُونِ وَإِنَّهُ كَانَ فَرِيْقُ مِّنَ بادِي يَقُولُون رَبِّنا ٓامَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنَا وَآثَتَ نَيْرُالرِّحِوِيْنَ أَفَاتَّخَذْ تُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى ٱنْسَوْكُمْ عُرِيْ وَكُنْ تُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْ نَ وَإِنِّيْ جَازَيْتُهُمْ لْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا النَّهُمْ هُمُ الْفَآيِرُ وْنَ وَقُلْكُمْ ١ الْكَارْضِ عَدَدَ سِنِينَ وَقَالُو الْبِثْنَا يَـوْمًـ وْبَعْضَ يَوْمِرفَسْعَلِ الْجَآدِينَ وَلَلَ إِنْ لَبِنْ تُمْرَاكًا ليُلَّا لَيُواتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَافْحَسِيْتُمْ آتَمَا عَلَقُنْكُمْ عَبَيًّا وَّٱنَّكُمْ إِلَيْنَاكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْمَلِكُ الْحَقُّ \* كَا لِهَ الْلَهُ وَ دَبُّ الْعَرْضِ الْكَرِيمِ

ن يَبْدَءُ مَعَ اللَّهِ الْهَا الْخَرَ الَّابُرُهَا نَ لَـ ، اغْفِرُ وَا (كَمْ وَأَنْتُ خَيْرًا قَانِكُ نَيْتُهُ وَهِ إِيسُمِ اللّهِ السّرَّحُمُنِ الْ وْرَةُ ٱنْدَرْلُنْهَا وَفَرَضْنَهَا وَٱنْدَلْدَ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ ٱلزَّانِيَـــُثُ وَال لِدُوْاكُلُّ وَاحِدِيِّ مِنْهُمَامِا ئَـةَ جَلْدَةً ﴿ وَلَا ذْكُمْ بِهِمَا رَافَةً فِيْ دِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْرُتُو مِنُونَ لله وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ • وَلْيَتَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآئِفَ يِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِ كَايَنْكِمُ الَّا زَانِيَ ؙڐؘڗڐٳڶڒۧٳڹۣؾڎؙڵؽؽڮڂۿٙٳڒؖڒٳڹٲۉۺۺڔڬۥڗڿڗۄ لَمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُدْ ٔ رُبِعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُ مُ ثَلَّهُ: لَوْ الْهُمْ شَهَا دَقَّا آبُدًّا وَأُ غُهُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ تَا بُهُوامِنُ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَآمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُودٌ رَّحِبِهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَكُمُّونَ ٱزْوَاجَهُمُ وَ لَّهُ هُ شُهَدًا عُلِلْاً أَنْفُسُهُ

لأنِ باللَّهِ والنَّهَ لَمِنَ الصَّدِ قِيْنَ وَالْحَامِسَ نَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِيْنَ وَيَ عَنْهَاالْعَذَابَآنُ تَشْهَدَآدُبَعَ شَهْدَئِ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ مِنَ الْكُذِبِينَ ٥ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِ قِينَ نَ وَكُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمَ مُلاتًا الَّذِينَ جَاءُوبِ الْلافل عُصْبَةً مِّنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ابْلُ هُو خَـنَا لَّكُمُ ولِكُلِّ اصْرِئَ مِّنْهُمْ مِّنَا اكْتَسَبَ مِنَ اكْلانْسِمِ وَ لَّذِيْ تَوَكُّ كِبْرَةُ مِنْهُ مُ لَهُ عَذَا بُعَظِيْمُ لَوْكَا إِذْ مِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِ خَيْرًا ﴿ وَقَالُوا لَمْ ذَالِ فُكَّ مُّبِينً ۞ لَوْ لَا جَاءُ وْ عَلَيْ ُرْبَعَةِ شُهَدَاءً ، فَإِذْ لَمْ يَا نُوْا بِالشَّهَدَّاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَا لِلَّهِ هُمُ الْكُذِ بُوْنَ ٥ وَكُوْكَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُكُ فِي الدُّنْيَا وَالْإِجْرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا آفَضَتُمْ فِي عَذَابُ عَظِيْمُ ﴿ إِذْ تُلَقُّونَكَ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ فَوَاحِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَّ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنَّا اللَّهِ وَّهُوَ عِنْدَالِكِ عَظِيْمُ وَلَوْكَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُهُ مِّا

نور

نكُهْ نُ لَنَا آنَ تَتَكَلَّمَ بِهٰذَاهُ سُبُحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَا بْرُنْ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُ وْالْمِشْلِهِ ٱبْدَّارِانْ كُنْدُّ يْنَ 5 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ مِدَا لِلْهُ عَلِيدُمُ حَكِيدَةُ تَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ آنَ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ نُوْالَهُمْ عَذَا كِ ٱلْمِيْمَ فِ اللَّهُ نَيَّا وَالْإِخِرَةِ وَاللَّهُ مُوا نُستُولًا تَعْلَمُونَ وَلَوْلًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ زَءُوْفُ رَّحِيْمُ إِلَّا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوالَاتَتَّبِعُوا طُوتِ الشَّيْطِنِ ، وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ أَمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَنُهُ مَا ذَكُ مِنْكُمْ مِّنْ آحَدِ ٱبْدًا وَّلْكِنَّ اللهَ يُزَجِّي مَنْ يَتَشَاَّءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيْحٌ عَلِيْمٌ ۞ وَلَا يَاْ نَبِلِ أُولُوا الْفَضْلِ نْكُمْ وَالسَّعَةِ آنْ يَكُؤُ نُوْ الْولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَ لْمُهْجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ وَلَيْتَعُفُوا وَلَيْصُفَحُوا مَا لَا نَحِبُّوْنَ آنْ يَّخْفِرَا لِلْهُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُوْ رُرِّحِيْمُ وَإِللَّهُ غَفُوْ رُرِّحِيْمُ وَإ لَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لِعِنْوْ دُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ - وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيْمٌ لِيَّوْمَ تَشْهَ ۿٳٙڵڛڹۜؾؙۿۿۉٵؽٮڔؽڡۿۯ**ٲۯڿڷۿ**ۿؠڡٙٵػٵڹٛۉٳؾڠڡٙڵۅٛڰ

هِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُوْنَ آنَّ اللَّهُ والطّيبك للطّيبين والطّيب بُون للطّيت لِيُكَ مُبَرِّءُ وْنَ مِمَّا يَقُوْ لُوْنَ ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ ريمُ كَيْ اَيُّهَا الَّذِينَ أَصَنُوا كَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ يُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَيِّمُوْا عَلْى آهْلِهَا ﴿ ذِلْكُمْ يْرُلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْ افِيْهَ حَدًّا فَلَا تَدْخُلُوْ هَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ جِعُوْا فَارْجِعُوْاهُوَازْكُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بِهُ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آنْ تَدْخُلُوْ ابُيُو تَاغَيْرَ نشكُونَةٍ فِيْهَا مَتَاعُ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ تَكْتُمُوْ نَنَ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ آبْصاً رهِمْ حْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ ٱزْكَى لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَ نَعُوْنَ ٥ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ آبْصَارِهِ جَهُنَّ وَلَا يُبُو يُنَ زِيْنَتَهُنَّ الِّامَاظَهَرَمِنْهَ أَ يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلْ جُيُوْ بِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَ نَهُنَّ زلبُحُوْلَتِهِنَّ آوْابَآرِيهِنَّ آوْابَآءِ بُحُوْلَتِهِنَّ آوْآبُنَ

نه قُ أَوْا خُهُ النه قُ أَوْبُنِي إِخْهُ ا تَ آوْنِسَارِيهِنَّ آوْمَامَلَكَتْ آيْمَانُهُنَّ آيِ يْنَ غَيْرِ أُولِى الْارْدُ بَسِنِي مِنَ البِرِّجَالِ أَوِ الطِّفْ ظهَرُوْاعَل عَـوُ ذِتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضُر بُنَ يُحْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِ نَّ وَيُوْبُوْ بُوْالِلَ لله جميعًا آيكة المُؤمِنُون لَعَلَّكُمْ تُفلِحُون وَأَنكِحُوا اكاتيالمى منكم والصلحين من عباد كم وامآ يكم نَ يَسَكُهُ نُوا فُقَرَاءً يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَالسَّعُ ، اللَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا كَنَا مَهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُوْنَ الْحِتْبَ مَّا مَلَكَتْ آيْمَا نُكُوْفَكُا تِيُوْ هُـمْ إِنْ عَلِمْ تُمْ فِيْهِ حَيْرًا ﴾ وَانْوُهُمُ مِنْ مَالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللهُ وَلاَّ كُرهُوْ افْتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدْنَ تَحَصُّنَّالِّتَبْتَغُوْ عَرَضَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيِكَ وَمَنْ يُكُرِهُمُّ تَخَاِنَّ اللَّهُ مِنْ كْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رِّجِيْمٌ وَلَقَدْآنُزَ لُنَ بِ وَمَنْ لَا صِّنَ الَّهِ يُنَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُمْ وَمُوْعِظُةً ئَ اللَّهُ نُورُ السَّمَٰ وَ إِنَّ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهُ

وقِ فِيْهَامِ صْبَاحُ ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ رِفِيْ زُجَّاجَةٍ ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ نَهَاكُوْكَبُ دُرِّيُّ يُّوْقَدُمِنْ شَجَرَةِ مُّلْرَكَةٍ ذَيْتُوْنَةٍ 'شَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ · يَكَادُزْيْتُهَا يُضِيُّ ءُولُولَـــهُ مُسَسَّمُ نَا رُهُ نُـوْرُعَلَى نُـوْدٍ \* يَهْدِى اللهُ لِنُوْدِمِ مَنْ يَشَاَّعُ مُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْنَاكُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَرٌ بَ بُيُوتٍ آذِنَ اللهُ آنَ تُرْفَعَ وَيُذَ كَرِفِيْهَا اسْمُكَ " بِيْحُ لَكَ فِيْهَا بِالْغُدُرِّ وَالْأَصَالِ صِّرِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِهُ جَادَةً وَكَابَيْحُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَ لزَّحُوةِ مِينَا فُونَ يَوْمًا تَنَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَ كَا رُنِّ لِيَجْزِيِّهُمُ اللَّهُ آحُسِّنَ مَا عَمِلُوْ اوْيَزِيْدَ هُـمُ نْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرُذُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ وَ ذِيْنَ كَفَرُوْا آعْمَا لُهُمْ كُسِّرًا بُ بِقِيْعَةِ يَتَحْسَبُهُ لظُّمُأْنُ مَا ءً عَتَّى إِذَا جَاءً ذُ لَهُ يَجِدُكُ شَيْعًا وَجَدَا لِلَّهُ عِنْدَ لَا فَوَقَّاكُ حِسَّا بَكَ • وَاللَّهُ سَرِيُ الحِسابِ٥ وَكُطُلُمْتِ فِي بَحْرِ لُجِّيّ يَخْشُه رِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ رِّنْ فَوْقِهِ سَحَا بُوطُلُمْتُ قَوْقَ بَعْضِ ﴿ إِذَّ آ آخَرَجَ يَدُهُ لَهُ يَكُدُ يَهُ لِهَا ﴿ وَمَنْ

327

اللهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُنُورِ إِلَّا لَمْ تَدَاَّتُ اللَّهُ كُ مَنْ فِي السَّمَٰ إِن وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صُفَّ تَكُو تَشْبِيْ حَسَلًا ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْكُرْبِمَا يَفْعَلُونَ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْارْضِ وَوَالَى اللهِ الْمَصِ تَرَآنَ اللّٰهَ يُسِزُجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْسَهُ ثُمَّ چىڭكەرگامًا فىنترى الودق تىخۇم يون جا نَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِ شآءُ وَيَصْرِ فُكَ عَنْ مَّنْ يَشَاءُ اللَّهُ مَنَا بَرُقِهِ يَذُهُبُ بَصَارِح يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بْرَةً رِّلاً ولِي الْإَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ آءِ قَمِنْهُمْ مِّنْ يَتَمْشِيْ عَلْ بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمْشِي يُن ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَّمْشِيْ عَلْ آرْبَعِ ايَخْلَقُ اللهُ يَشَآءُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَقَدْاَ نُزَلُنَّ بِ مُّبَيِّنْتِ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَّشَآءُ الْ مُّسْتَقِيْمِ وَيَقُوْلُوْنَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِ ٱطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمُ مِّنُ بَعْدِ ذَٰ لِكَ ١٠ مَ يَن وَاذَا دُعُوالِكَ اللَّهِ وَرَسُولِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِلَا

S. F.

مُإِذَا فَيرِينُ مِّنْهُمُ مُّعُرِضُونَ وَرانَ يَكُنَ حَقُّ يَا تُوْالِكِيهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ رْتَا بُوْا آمْرِيخًا فُوْنَ آنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُ تِلُ أُولِئِكَ هُمُ الظِّلِمُونَ الْأَيْمَاكَانَ قَوْلَ الْمُ لَمَبِيْنَهُمُ آنَ يُتَقَوْلُهُ ا ذَا دُعُوْ الِ لَى اللهِ وَرَسُولِ إِلِيَّهُ بعْنَا وَٱطَعْنَا وَٱولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهُ يُحسَّ اللهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ سُوْ لَكُورًا ٱقْسَمُوْا بِاللّهِ جَهْدَآيْمَا نِهِمْ لَئِنْ آمَرْتُهُمْ لَيَخُرُجُنَّ لَلْكَا كُفْسِمُواه طَاعَةً مَّعُرُوْ فَنَةً وإِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَ مَلُوْنَoفُلْ آطِيْعُوااللّهَ وَآطِيْعُواالْرَّسُوْلَ ، فَإِنْ نَوَلَّوْا فَإِنَّامَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلُ تُمُ • وَإِنْ يُطِيْعُوهُ تَهْتَدُ وَا وَمَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ وَعَدَا لِلْهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَصِلُوا الصَّ سْتَخْلِفَ فَيْ مُنْ فِي الْآرْضِ كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ هُ نَنَّ لَهُمْ دِيْبَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمْ دِ خَوْفِهِ هُ آمْنًا ، يَعْبُدُوْ نَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْعًا ومَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفِيسِقُونَ وَرَاقِيْهُ

االزَّكُوةَ وَآطِيْعُواالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْ. بَنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ، وَهُ ۯۥٷڷؠئس١ڷڡٙڝؽۯؙؽٳٙؾڰٵ١ڷٙۮؽڽٵڡڹٛۉٳڸؾ ذِيْنَ مَلَكُتُ آيْمَا نُكُمْ وَاللَّهِ يُنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْهُ مَرّْتِ وَن قَبُلِ صَلُوقِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ بَكَمْرِضَ الظِّهِ يُرَوِّ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ ، ثَلْثُ عَوْرْتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ لَوَّا فُوْ نَ عَلَيْكُمْ بَحْضُكُمْ عَلْ بَحْضِ اللَّهُ لِكَيْبَيِّنُ اللَّهُ لَـكُمُ كَالِتِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ مَ فَلْيَسْتَأَذِ نُـوْ اكْمَا اسْتَأْذَنَ الَّـذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذلك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْبِيْهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَا لْقَوَاعِدُمِنَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا لَيْهِنَّ جُنَاحُ آنْ يَضَعْنَ ثِيبًا بَهُنَّ غَيْرَ مُنْسَبِّرٌ آن بَشتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَال عَلِيْمُ ولَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْأَعْرَجِ اعلى المريض حرج ولاعل آنفسكم آن نُ بُيُوتِكُمُ آوْبُيُوتِ أَبَآئِكُمُ آوْبُيُوتِ أُمَّا

402

يتكَمْ آ وْ بُيُوْتِ آخُوالِكُمْ آ وْبُيُوْتِ مَلَكْتُمُ مِّفَا تِحَـفَأَوْصَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ۠ڪُلُو اجَمِيْعًا آوْآشْنَا تَا ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا لَّمُوْاعَلِ ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُأْرِكُةً طَيْبَةً ذلك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ إِلَّا لَمَا لمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوْ ٱمْرِجَامِعِ لَّمْ يَـذْ هَـبُوْاحَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ وَلِنَّ ذِيْنَ يَسْتَأَذِنُوْنَكَ أُولِتُكَ الَّذِيْنَ يُبُوِّمِنُوْنَ بِاللَّهِ ﻪ ۥ فَاِذَا اسْتَأْذَنُو كَالِبَعْضِ شَانِهِمْ فَأَذَنَ لِّمَنْ نْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ مِانَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّ ۉٳۮؙۼٳۧٵڶڗۜۺۉڸڹؽڹػؙۿڴۮۼٳۧ؞ؠڠۻڴۿؾڠ للُّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْرَحْ ذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِ ﴿ آنْ تُصِيْبُهُمْ فِتْ يْبَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ وَالْآلِقَ يِنْهِ مَا فِي السَّمَٰوْ آنْتُمْ عَلَيْهِ ﴿ وَيَوْمَرُ يُرْجَعُوْنَ إِلَيْهِ بِمَا عَمِلُوْ ا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً

إبثهالة شهنال بنرك اللَّذِي تَرْبُلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْهُ ذِيْرَانٌ لِلَّذِيْ لَـٰهُ مُلْكُ السَّمَٰوْتِ وَالْإِرْضِ وَلَـُمْ يَتَّخِ مْ يَكُنْ لُّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْ ؞ ٣٤٤ تَقْدِيرًا ٥٥ اتَّخَذُ وَامِنْ دُونِهَ الِهَةً لاَّ يَحُ بَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِا نَفْسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا عًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيْوِةً وَّلَا نُشُوْرًا ۞ وَقَالَ بِذِيْنَ كُفَرُوْاإِنْ هِذَّالِالْأَلْفُكُ إِفْتُ الْمُوَاعَانَهُ عَلَيْهُ قَوْمُ اخَرُوْنَ \* فَقَدْ جَاءُ وْظُلْمًا وَّزُوْرًا أَوْ قَالُوْ السَاطِيرُ كَآوُلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَحِيَّ تُمْلِ عَلَيْهِ بُكُرَّةً وّآصِيلًا قُلْ نُزَكَ هُ الَّذِي يَعْلَمُ الشِّرَفِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥ قَا لُوْا مَأْلِ هٰذَا لِرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَا اكَ شَوَاقِ وَلَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَ تَذِيْرًا لِآوَيُلُقِي إِلَيْهِ كُنْزُاوْ تَكُوْنُ لَهُ حَتَّةً يَّا كُلُ بنها وقال الظُّلِمُون إِنْ تَتَّبِعُون إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا نَظُرُكَيْفَ صَرِّبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَهِ لَّلُ تَبْرَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّنَ

جا ، و بدانط

مِنْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْآنْهُ رُويَجْعَلُ لَّكَ قُصُورًا لْ كَذَّ بُوْ اِبِالسَّا عَنِي رُوْ آعْتَدُنَا لِمَنْ كُذَّبِ بِالسَّاعَةِ عِيْرًا خَاذَا رَآ تَهُمُ مِينَ مُكَا نِي بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظً وَّزَفِيْرًا وَإِذَا ٱلْقُوْامِنْهَا مَكَا نَّا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِ ثُنَّ حَوْاهُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُنُبُوْرًاكِنِيْرًا وَقُلْ آذٰلِكَ خَيْرًا مُجَنَّكُ الْخُلْدِ اللِّينَ وُعِدَالْمُتَّقُونَ ﴿ كَانَتُ لَهُمْ جَزَّاءً وَّمَصِيرًا ۞ لَهُمْ نيها مايشآءُ و نخلدين اكان على ربتك وعدًا متشعُولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَحْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنُـتُمْ آضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هَٰؤُلَّاءِ آهُهُ هُ ضَلُّواالسَّبِيْلَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَآآنَ نَّتَّخِذَونِكَ مِنْ آوْلِيا ء وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَأَبَّاء هُمْ حَتَّى نَسُواال فِي حُرَّة وَكَا نُواقَوْمًا بُورًا وفَقَدْكُذَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْفًا وَّلَّا نَصْرًا ﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَا بًا كَبِيْرًا وَمَآارُ سَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُ مُلَيّاً كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً م أَتَصْبِرُوْنَ ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا نَ

الروء الروء

> عَتُوْ بال

نَّةِ يَوْ مَئِذٍ لأرويومتش كأتنزد ى • وَكَانَ يَـوْمُّاعَلَ الْـ ہدی ر پر 1:50 ڏِ ڪرِ بَعْدَا ؞ؙۯڒؖ۩ ذَاالْقُدُانَ مَهُ المتخذوا دُوَّارِقِنَ الْمُجْرِي ٮۘڴڷؙٮٛڹؾۜۛٙڠ ثرًا 0 وَقَالَ اللَّذِينَ 2 بهالقُدُانُ حُ لَقُّ وَّاحِدَةً ۚ

5

مِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَكُ تَدْتُدُ لأروكا يأثؤنك كَ بِالْحَقِّ وَٱحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ ٱلَّـذِينَ لى وُجُوْ هِهِمُ إِلَى جَهَنَّمُ الْوَلْئِكَ شَرُّمَّكَا نَاوّ يْلَأُنْ وَلَقَدْاْتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ تَعَاهُ هُرُوْنَ وَزِيْرًا أَفَقُلْنَا اذْهَبَآلِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ أيبتناء فَدَمَّرُ نُهُمْ تَدُمِيْرًا لِ وَقُوْمَ نُـوْجٍ تُمَّا كَذَّ بُواالرُّ سُلَ آغُرَ قُنْهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّا يَـقُّ وَٱعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَا يَّا ٱلِيْمَّا أَوَّعَا دًا وَّنَمُوْدَ صُحْبَ الرَّقِّ وَقُرُوْنًا بِيْنَ ذَٰلِكَ كَتِبْرًا ٥ كُلُّ مَكَرَبْنَاكُهُ الْأَمْنَالَ: وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَثْبِيرًا ٥ وَلَقَدْ تَكُواعَلَى الْقَرْيَسِةِ النَّبِيُّ أُمْطِرَتْ مَطْرَالسَّوْءِ وَأَفْلُمْ يَكُوْ نُوْايَرُوْنَهَا ﴿ بَـٰ كَا نُـوْاكَا يَـوْجُوْنَ نُشُورًا ﴿ وَكُ ذَارَا وْكَانَ يَنْتَخِذُ وْنَكَ إِلَّا هُـزُوَّا مِ ٱلْهِـذَالَّـذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلِّنَا عَنْ الْهَبْنَا لَوْكًا كَرْنَا عَلَيْهَا ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَكِرُونَ الْعَذَابَ مَنْ آضَلُ سَبِيْلًا ﴿ آرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَ هُ ﴿ آَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ آَمْ تَحْسَد

The state of the s

شُمُو کماً الازائره 4604

مَعُوْنَ آوْيَعُقِلُوْنَ وَإِنْ هُمُ الْأَكَالُانَعَا ، ٱلَّهُ تَدَرَاكِ رَبِّكَ للَّ وَكُوْ شَاءَ لَجَعَلَكُ سَاكِنًا ﴿ ثُمَّ حَعَلْنَا لَيْهِ دَلِيْلًا ۚ نُـ رُّ فَبَضْنُهُ الْيُنَا قَبْضًا يَسِبُرًا ٥٠ هُ الَّـذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالِنَّوْ مَ سُبَأَتًا وَّجَعَ لنَّهَا رَنُشُورًا ٥ وَهُوا لُّـذِيْ أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشُرًّا بَـ به وَأَنْزَلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَـ عي عيه بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعَا مَّا وَّآنَا رِيَّ كَنِيرًا ٥ وَلَقَدْ صَرَّ فَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّ كُووْا وَ فَأَبِي آكِتُرُالنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْ فِيْ كُلِّ قَرْيَهِ تَدْ يُرَانُ فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِ بُنَ وَجَاهِ هِ جِهَا دًا كَبِيْرًا نِ وَهُوَالَّذِي مَسَرَجَ الْبَرّ طُوُّهٰذَا مِلْحُ اْجَاجُ ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ وَّحِجُرًا مِّحْجُورًا ٥ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱ فَجَعَلَكَ نَسَبًا وَّصِهْرًا ﴿ كَأَنَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ لى رَبِّهِ ظَهِيْرًا وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّا مُبَشِّرً

قُلُ مَا آسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ آنَ يَتَّخِ رَبِّهِ سَبِيْلًا وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ ؞ؚ؋؞ٷػڣ۫ۑؠ؋ۑۮؙڹؙۉۑؚ؏ۘۺٵڋ؋ڂٙۑ لذي خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ يْتَامِ ثُمَّاسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ \* ٱلدَّحُمْنُ فَسُعَلَ بِ ـيُرًان وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُ وْالِلرَّحْمُنِ قَالُوْا وَ مَاالرَّحُمْنُ وَ اَنَسْجُدُ لِمَا تَا مُرْنَا وَزَادَهُ مُنْفُورًا رُ تَبْرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا رِجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا O وَهُوَا لَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا لْفَكَّ لِّمَنْ آرَادَ آنَ يَنَّ كُرّ آوْ آرَادَ شُكُوْرًا ٥ وَعِبَادُ رَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَـوُ نَّا رَّالِا ذَا طَبَهُمُ الْجِهِلُوْنَ قَالُوا سَلْمًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيثُوْنَ ڔٙ ؾۿۿڛؙڿۜڐۘڐڗؖؾٵڡٵ٥ٵڴۘڋؽڹڲڨؙۉڵۅٛڹڒڹۜٵڡٛڔۮٛ عَنَّاعَذَا بَجَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَا بَهَاكَانَ غَرَامًا ۗ إِنَّهَا آءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَا مًّا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفَـقُوا لَهُ رِفُوْا وَلَمْ يَهْ تُرُوْا وَ كَانَ بَـيْنَ ذَٰلِكَ قَوَا صًا ۞ وَالَّـذِيْنَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

90274 302745

رِّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكَا يَهِ نُوْنَ وَمَن يَّف دْفنه مُهَا تَالًا اللَّا مَنْ تَابِ وَامَن وَ السَّافَأُولَيْكَ يُبَيِّلُ اللَّهُ سَيِّ اتهم حَسَنْت ﴿ وَكَانَ ملهُ غَفُوْ رَّارَّحِيْمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْ بُ واللَّذِينَ كَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَدُّوْا إلى ا ملّهِ مَتَنَا بِيَا ( لَّغُومَرُّوْ اكِرَاهًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَاذُ كِّرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ هُ يَجِرُّوْا عَلَيْهَا صُمُّا وَّعُمْيَا نَّانِ وَالَّذِيْنَ يَقُوْ لُـوْنَ بَّنَاهَبُ لَنَامِنَ آزُوَاجِنَا وَذُرِّ يُنِينَا قُرَّ فَ آعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا يْنَ إِمَّا مَّا مِ أُولِيُكُ رُجُهِ زُوْنَ الْغُوْ فَدَيمًا صَبَرُوْا نَ فِيْهَا تَجِيَّةً وَّسَلَّمًا لِ خُلِدٍ يُنَ فِيْهَا الْحُسُنَتُ تَتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبُّ لَوْلَا دُعَا وُكُوحُهُ نُمُ فَسَوْف يَ تلك أبتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ لَعَلَّكَ بَا نُوْا مُؤُمِنِينَ إِنْ تَشَا نُنَزُّلُ عَلَيْهِمُ رِضَ السَّ عً فَظَلَّتُ آعْنَا قُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ وَمَايَاتِ

75.1.

۵ منزل

شعراع

لرَّحْمٰن مُحْدَ شِرِلَا كَأْنُواعَنْهُ مُعْرِضِيْنَ نَقَدُكُذَّ بُوْافَسَيَا تِيْهِمْ ٱثَّبَّوُا مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ وَكَمْ يَرَوْا إِلَّا الْأَرْضِ كَمْ آنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيْ ٳۜۜۛؾؖۏۣڎ۬ڸڬ؆ؙۑؾڐٞ؞ڗڝٙٵػٲڹٲۘڪڗٛڒۿۿڕٛۺۊٛڡڹ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُالرَّحِيْمُنُ وَإِذْ نَالًا مِ رَبُّكَ مُوْسَى آنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظُّلِوِيْنَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ ٱلَّا يَتَّقُونَ ۗ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ آخَافُ آنَ يُّكِزِّ بُوْ نِ أُوَيَضِيْقُ صَدْرِيْ الايتنطلق لسان قارس أرلى هرون ولهم على ذنب فَأَخَافُ آنَ يَتَقْتُلُوْنِ وَقَالَ كُلَّا ۚ فَاذْ هَبَا بِالْيِنِيْ الْآلَاتَا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿ فَأُرْبِيا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ يَنَ ﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بِينِي إِسْرَاءِ يُبِلِّ فَأَلَ ٱلْهُ رَيْكَ فِيْنَا رَلِيْدًا وَّلِبِتْكَ فِيْنَامِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ لْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَّا وَآنَا مِنَ الظَّالِّلِينَ حُفَوَرَتُ مِ كُمْ فَوَهَبَ لِنْ رَبِّي حُكُمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عُمَةً تَمُثُّهَاعَلُ آنَ عَبَّدُتُ بِنِيْ إِسْرَاءِ بِلَ حُقَالَ رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ فَ قَالَ رَبُّ السَّمُونِ وَاكْ أَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُو قِنِيْنَ وَقَالَ لِمَنْ حَ تتمعُهُ نَ أَلَا ثُكُمْ وَرَبُّ أَيَا يُحُمُ الْآوَلِ تَ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ الْيُكُمْ لَمَجْنُونَ وَ قَا ڷڡۜۺٛڔ**ڣڎ**ٳڷڡٙۼٛڔۑٜڗڡٵۘۜؠؽٮؘۿڡٵ؞ٳڽڴڹٛؾؙۿؾڿ<u>ۊ</u>ڵۅٛڽ بَئِنِ اتَّخَذْ تَ إِلْهًا غَيْرِيُ لَاجْعَلَنَّكُ مِنَ الْمَسْ قَالَ أَوْ لَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنِ وَقَالَ فَأَتِ بِهَلِ نُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نُعْبَا نُ بِينَ ٥ وَنَزَعَ يَهِ لَا فَإِذَاهِيَ بَيْضَآ ءُ لِلنَّظِرِيْنَ ٥ لَ لِلْمَلَاحَوْلَ فَ إِنَّ هٰذَالسَّحِرُ عَلِيْمُ لُ يُثْرِيدُ آنَ څر<u>ڿ</u>ڪُۄٞڝٚڽٱۯۻڪۘۄٛڔڛۮڔ؋ۥۥۥۏٙڡٵۮٙٵؾٲٛڡؙۯۉڽ؞ لُـوْااَرْجِـهُ وَاجْمَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَّارِينِ خِشِرِيْنَ ٱتُوكَ بِكُلِّ سَحَّا رِعَلِيْمٍ وَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقًا تِ ۑۜۉؠؚڔڡۜٚۼڶۉؠڔؗڕٞۊؽؠڷڸڶؾۜٵڛۿڶٲٮٛٚؾؙۿؗؗۿۘڿؾٙڝڰۉؽۯ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْاهُمُ الْغُلِبِيْنَ ۞ فَلَمَّا رَةُ قَالُوْ الِفِرْ عَوْنَ آئِنَ لَنَا كَا جُرَّا إِنْ كُنَّا ؿۿن الْغلِبين عَالَ تَعَمْرُ إِنَّكُمْ إِذَّالَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ شُوْ سَى ٱلْقُوْامَآ ٱنْتُمْ شُلْقُوْنَ وَالْقَوْاحِبَا لَهُمْ

وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْ نَالِنَّا لَنَحْنُ الْغُلِبُونَ فَٱلْفَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ قَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ فَ قَالُوۤا امِّنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ فِ رَبِّ مُوْسَى وَهُرُونَ قَالَ امْنَ تُمْلِكَ قَبُلَ آنَ اذَنَ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَكِبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ، فَلَسَوْ فَ تَعْلَمُوْنَ وَلاُ قَطِّعَنَّ آيْدِ يَكُمْ رَا ٱجُلَكُمْ رِّنْ خِلافِ وَّلُ وصَلِّبَتَّكُمُ آجُمَعِيْنَ قَالُوا لَاضَيْرَ الْأَالِلُ رَبْنَا مُنْقَلِبُوْنَ وَإِنَّا نَطْمَعُ آنَ يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطِبْنَا آنَكُنَّا ٱوَّلَ الْمُؤُ مِنِينَ أَوْ اَوْحَيْنَا لِلْ مُوْسَى آنَ ٱسْرِبِعِبَا حِيْ اِتَّكُمْ شُتَّبَعُوْنَ نَا الْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَّارِّنِ لَمْشِرِيْنَ فَ ٳػؖۿٚۅؙؙڵؖڗۦۘڷۺۯۮؚڝڐؙۛۛۛۛۛۊڸؽڵۅٛۘۘڽ۞ۘۘۯٳؾۜۿۿؚڵڹٵڷۼٵۧڔؙڟؙۅٛ؈ؖ وَرِتَّا لَجَمِيْعَ لَا ذِرُوْنَ أَفَا ثُمَرَجُنْهُ هُرِّنْ جَنَّتِ وَّعُبُوْنِ ٷٞڬڹٛۉڒؚڗۜڡڡۜڡٛٲڡؚؚػڔؽؚڝؚ<sup>ۣ</sup>ڴڬۮڸڬٵ۫ڎٙٲڎڒؿڹۿٲ<u>ؾڹؽٛ</u> السرّاء يُلَ أَ فَأَتْبَعُوهُ مُرَّشُشْرِقِ بِنَ وَفَلَمَّا تَكُرّاء الْجَمْعٰن قَالَ آصْحٰبُ مُوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ أَقَالَ كَلْا ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّيْ سَيَهُ دِينِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَ آلِلْ مُوْسَى آنِ اضْرِبْ بِتِعَصَاكَ الْبَحْرَهِ فَانْفَكَنَّ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ

كَالطُّوْ دِالْعَظِيْمِ فَ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيْنَ فَوَانْجَيْنَ مُوْسَى وَمَنْ مَّعَكَ آجْمَعِيْنَ أَثُمَّ آغْرَ قُنَا الْاخْرِيْنِ تَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهِ أَءُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ ڒۿؽڡٞ۞ٳڎٛٵؘڶ؇ٳؠؽۅڎڡٞۉڝ؋ڡٵؾڠؠؙۮۯڹ نَعْبُدُ آصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ وَقَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنْفَعُوْ نَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُوا بِــلْ دْنَا اِيَاءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُوْنَ وَقَالَ اَفَرَءَ يُنتُمْ مِّكَ تُمْ تَعْبُدُ وْ فَ أَ انْـ تُمْ وَأَبَا وُكُمُ الْأَقْدَ مُوْنَ فَإِنَّاهُمْ دُوُّرِكُ ۚ اللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ اللَّهِ فِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهُ دِينِ بِيْ وَيَسْقِيْنِ \ وَإِذَا مَرِ ضَتُ فَهُوَ وَالَّذِي يُويِئُنِي ثُمَّ يُحِيبِنِ ٥ُوَالَّذِي اَطْمَعُ يْعَتِيْ يَوْمَالِدِّيْنِ ﴿ رَبِّ هَبِ إِ خِرِيْنَ ٥ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَنِةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ٥ وَ يَنَ النَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ فَ وَلَا تُخْرِنِي يَـ ننُوْنَ لِيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَا لَ وَلَا بَنُوْنَ لِ إِلَّا مَنْ اَتَّ

عرفي ه

ىلَّة بِقَلْبِ سَلِيْمِ حُ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّ جِيْمُ لِلْغُويْنَ لِ وَقِيْلَ لَهُمْ آيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْ وِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ هَلْ يَنْصُرُوْ نَكُمْ آوْ يَنْتَصِرُوْنَ فِيْهَا هُمْ وَالْغَا ذُنَ فِي حَبْنُو دُرِابُلِيْسَ آجْمَعُوْنَ فَالْوَ هُمْ وَيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ لِتَا لِلْهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ رِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۚ وَمَا آضَلَنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَامِنْ شَافِعِيْنَ ۗ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْمِ وَ فَكُوْاَتَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَأَيَدًا وَمَا كَانَ ٱكْنَرُهُمْ مُتُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْجٍ إِلْمُرْسَلِيْنَ ثَالَ لَهُمْ آخُوْهُمْ نُـوْحُ ٱلاَتَتَّقُوْنَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْلُ ٱمِيْنَ ۗ فَا تَّـقُوا لِلْهَ ؙڟؚؽٷۏۣڽٛ٥ؘمۜٵۘۺػڷڰۿۼڷؽۅۄڽٱڿڔٟ؞ٳڽٱڿڔۣڮٳڵؖٲ لى رَبِّ الْحُلَمِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا لِللهَ وَاطِيْعُوْنِ ﴿ قَالُوْا آنُوْمِنُ كَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ حُ فَأَلَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ أَلِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّنِ لَوْ تَشْعُرُوْنَ أَ وَمَا ٱنَابِطَا رِوِالْمُؤْمِنِينَ ثَانَ ٱنَالِلَّانَ ذِيرٌ مُّبِينَ ثُ قَالُوْالَرَّنُ لَّمْ تَنْتَهِ لِنُوْمُ لَتَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ

نصف

تَّ قَوْمِيْ كُذَّ بُوْنِ أَفَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَ ى وَمَنْ مِّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۚ ثُمَّ ٱغْرَفْنَا بَعْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَسَدُّ وَمَاكَانَ آكُثْرُهُمُ مُّؤُهِ ٳٮؖٙڒؾۜڮؘۘػۿۅٙٳڷۼڔٚؽڒؙٳڶڗۜڿؽۿ۞ػڐ۫ؖڹٮٛۜۼٲۮۅ۠ڷۿۯڛڶؚؽؽ ذْقَالَ لَهُمْ آخُوْ هُمْ هُوْدًا لَا تَتَّقُوْنَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْلُ يْنُ لِّ فَاتَّقُوا لِلْهَ وَأَطِيْعُوْ نِنَ وَمَا آسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ ڔ؞ؘٳڽٛٱڿڔۣڲٳڵؖٲۼڶڒۜؾؚٵڷۼڷۄؽؚڹػ۞ؘؾؽڹؙۉػؠػؙڸ<del>ۜ</del>ڕ يَـةً تَعْبَثُوْنَ رُوتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّا رِيْنَ ۚ فَا تَّقُوا لِلَّهَ وَٱطِيْحُوْ نِ رَ اتَّـقُواالَّـذِيُّ أَمَدُّ كُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ آمَدُّ كُمْ بِ نَّتِ وَّعُيُوْنِ ۚ إِنِّي آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ مِعَظِيْمِ أَقَالُوا سَوَاءً عَلَيْنَا أَرْعَظْتَ آهُ لَمْ عِظِيْنَ لِإِنْ لَمُذَا لِلْأَخُلُقُ الْأَوْرِل اَنَحْنُ بِمُعَذُّ بِيْنَ ﴿ فَكُذَّ بُوْهُ فَاهْلَكُنْهُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ يَدةً ، وَمَا كَانَ آكُتُرُهُمُ مُرَّبُؤُ مِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ ذَبِّ

حَزِيْزُالرَّحِيْمُ كُذَّبَتْ نَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ رَاذْ قَالَ

VOS =

ۻڸڿۘٵؘڵڗؾۜؾۘٞڠؙۅٛؽ۞ٳؽۣٚٛؽػؙۿڗڛؙ اتَّـقُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ رِ ﴿ اِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَّمِينَ ۞ آتُنْزَكُونَ فِيْ مَا هُهُنَا الْمِنِيْنَ لِ فِيْ جَنَّتِ وَّعُيُونِ لِ وَّوْزُرُ وْجِ وَّ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ِهِيْنَ ۚ فَا تَّـُقُوا لِلَّهَ وَٱطِيْعُوْنِ ۚ وَلَا تُطِيْ ڷڡؙۺڔڣؽڹڹؖڐڋؽڹڲڣٛڛۮۯڹۏٵڵڒۯۻۘٷڵٳؽڞڸڂۉڹ قَالُوْ الِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ مِنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِنْ لُنَا تِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ وَقَالَ لَمْ ذِهِ نَاقَةً لْهَاشِرْبُ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَـوْ مِ مَّحْلُوْ مِنَ وَكَا تَمَسُّوْهَا سُوْءٍ فَيَا كُذُكُمُ عَذَابُ يَوْ مِ عَظِيْمِ وَفَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْ وِمِيْنَ⊙فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وإِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُلِّ يَتَةً • وَ مَا كَانَ آكُ ثَرُهُ مُ مُّؤُمِنِ بِينَ ﴿ وَإِنَّ دَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْ الرِّحِيْمُ أَكِذُّ بَتْ قَوْمُ لُوْطِ إِلْمُرْسَلِيْنَ أَلِدُ قَالَ ڵۿۿٱڿٛۅۿۿڷۅٛڟؙٲ؇ؾؾۜٞڠؙۅٛؾ<sub>ٛ</sub>۞ٳڹۣٚؽڶڴۿڒۺۅٛڵٲڝؽ۪ڽؙؖ<u>ۨ</u> اتَّقُوااللهَ وَاطِيْعُونِ وَمَا اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِءِ إِنْ بَصِرِي اللَّاعَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ أَاتَا تُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ

ٱلْعَلَمِينَ فَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَ ڷٲٮٛٛؾؙۿۊؘۉڴڂۮۉڹ٥ڟٳڵۅٛٵڵؽڽڷۿؾؽؾ؋ۑڵۅڟ لُمُخْرَجِيْنَ وَقَالَ إِنْ لِعَمَلِكُمْرِينَ الْقَالِيْنَ نِيْ وَاهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْ نَ۞فَنَجَّيْنُهُ وَاهْلُوْاً. ِعَجُوْزًا فِ الْغِيرِينَ قَ ثُمَّدَ مَّرْنَا الْأَخَرِينَ قَ مْطَرْنَاعَلَيْهِمْ مَّطَرًا ، فَسَآءً مَطَرُالْمُنْذَ رِيْنَ وإِنَّ فِيْ لِكَ لَا يَنَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْنُرُهُ هُرُمُّ وَمُوْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَا الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ 6 كَذَّبَ آصْحُبُ لْتَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ٳۮٛۛۛۛۛڠٵڶڷۿۿۺؙؙڂؽٮؚٛٵڵڗؾۜۜڠؙۅٛؾڽٳٚؽۣٚڷػۿڒڛۅٛڶٳڝؽڽؙؖڽ فَاتَّقُوا لِلَّهِ وَاطِيعُونِ قَوْمَا ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱ إِنْ ٱجْدِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ أَآوْفُواالْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْ ٤ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ وَ تَبْخَسُواالتَّاسَ آشْمَاءَهُ مُرَوِّلًا تَعْتُوافِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلْةَ الْأَوْلِينَ أَقَالُوا إِنَّمَ نْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ لِ وَمَا آنْتَ إِلَّا بِشَرَّمِّنْلُنَا وَإِنْ تَظْنُّكُ مِنَ الْكُذِيبِيْنَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا رِّنَ السَّمَا وِإِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ حُقَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَفَكَذَّ بُوهُ

المام المام العالم العالم

25

ذَا بُيَوْمِ الظُّلَّةِ وَإِنَّهُ كَانَ عَذَا بَيَوْمِ لِكَ لَا يَتُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّوُمِنِ <u>ﻛﺮﻥﻕ ﻛﺒّﻪ ﻟﻪﻛﻮﺍﻟﻜﺮﻳﯩﺮﺍﻟﺮّﻮﻳﮕﻪﻝ ﻛﺮﺍﺗﺘﯩﻨﯩﺮﻳﯩﻞ ﻛﯩﺖ</u> <u>لَمِيْنَ حُنَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ حُعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ</u> ۘڿڔؽڹڽؙ<sub>۞</sub>ؠڸۺٵڽۣۼڒڮ۪؞ۺ۠ؠؽڹۣ٥۠ۊٳؾٚۘڎڶٙڣؽ۪ڒؘؠٛ لاَوْلِيْنَ إِذَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْيَدَّانُ يَعْلَمَهُ عُلَّمُ وَابِّ سُرَاءِ يُلَيُّ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلْ بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ فَقَرَا هُ لَيْهِمْ مَّا كَانُوْابِهِ مُؤْمِنِيْنَ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْمِ ؽ۪<u>ڹ</u>ؙڽؙڴڒؽٷٞڝڹؙۉ؈ٙؠؠػڗۜ۬ؿؽۯڰٵڵڝٙۮؘٵڹٵڷڒڸؽ۪ڡٙؖ ْرِيهُمْ بَغْنَكَ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۖ فَيَـقُوْلُوا هَلْ نَحْنُ ظرُوْنَ أَفِيعَذَا بِنَا يَشْتَعْجِلُوْنَ ﴿ أَفَرَءَ يُتَالِنَ مُّتَّعْنُهُ تُثُمِّجَآءَهُمُمَّاكَانُوايُوْعَدُوْنَ مَا آغُنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمَتُّعُونَ ٥ وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرْيَبِةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿ ذِكْرُى ﴿ وَمَا كُنَّا ظِلِمِيْنَ ﴿ وَمَا تَـنَزُّلُتُ بِـ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْ نَا رُبُّهُمْ عَنِ مَعْزُوْلُوْنَ ﴿ فَلَا تَدْءُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَفَتَكُوْنَ ڡِنَ الْمُعَذِّبِينَ٥٥ أَنْذِ (عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِ

حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ ع ۅٛڬۘ؋ؘڠؙڷٳڹؚۨؽڹڔؽٛٷڝٚٵؾۼڡڵۉ<u>ڽٙڕ</u>ٷؾۅؖڴٳ ڭىزى يىلار كَلَآفًّا مَنْ تَنْأَا لسَّمُعَ وَآ ڪڍِ بُـوْ نَ ڻُ بعُهُهُ الْغَاؤِنَ لِ ٱلْمُ تُكَا ٱنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادِيًّ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ مِالَّالَّذِينَ أَمَنُوْا وَ خت وَذَكُرُوا الله كُنْ ارَّاقًا الآذين اظلمؤاء وسيغ لَمُوْا آكَّ مُنْقَلًا గ్రాహ్హ

=010

الاَحْسَرُوْنَ وَاتَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْأَنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمِ عِلِيْمِ وَإِذْ قَالَ مُؤسَى لِآهُ لِهَ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا وَسَأْتِيْكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرِا وَارْيُكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ( لَمَّا جَآءَ هَا نُودِي آنَ بُورِكَ مَن فِ النَّارِوَمَن حَوْلَهَا. وَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ إِنْ وَهُوَ الْكُوْآنَا اللهُ الْعَزِيْرُ حَكِيْمُ ٥ اَلْقِ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْ تَزُّكَا نَّهَا جَانُّ وَّكُّ مُدْ بِرَّاوَّكُمْ يُعَقِّبُ مِيْمُوْسَى لَا تَخَفْ سَانِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُدْسَلُوْنَ أَيْ الْلَامَنْ ظَلَمَ ثُمَّ يَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءِ فَإِنِّيْ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَٱدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ ٛۘٛٚڪُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ عَيْرِ سُوْءِ عُرْفِيْ تِسْعِ الْبِسِّ الى فِـرْعَـوْنَ وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَأَءَ تُهُمْ يتُنَامُبُصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنُ ۚ وَجَحَدُوْا بِهَ وَاسْتَسْقَنَتُهَا آنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا وَ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ أَوْلَقَدْ أَتَيْنَا دَا وُدَوْ سُلَيْمُنَ عِلْمًا ، وَقَالَا الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِي لْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاؤَدَوَ قَالَ يَبَايُّهُا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَامِنْ كُلِّ شَيْءٍ وإنَّ لَهُ وَالْهُوَ

17

وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٵۘٷۜٵڶڒؾؚٵۉڒؚۼڿ*ؽ*ٛٲؽٲۺ ر وَالِدَيُّ وَأَنْ آعْمَلُ صَ ني بر حميتك في عبادك الصّلحين وتفقّد لَ مَا لِيَ كَا أَرَى الْهُدُهُدَ اللَّهُ الْمُكَانَ مِنَ ا حُدَّا وُلَا آذُتِ عذابًا شَ ٳؾٙۊؽ؈ وكيد تك

لَا أَذْ بَكَةً الف زائد

ر سجد

14 V

لَ سَنَنْظُرُا صَدَقْتَ آمْرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ وإِذْ هَبَ بى هٰذَا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّرَتُولٌ عَنْهُمْ فَانْظُرْمَا ذَا جعُوْنَ وَقَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلُؤُ الزِّنِي ٱلْقِي إ مُ اللَّهُ وَنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ رِّحِيْمِ فُ ٱلْاتَعْلُواعَلَىٰ وَٱتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ وَقَالَتْ بَأَيُّهَا الْمَلَوُّا آفْتُونِي فِي آمْرِيْءَ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمْرًا هَدُوْنِ وَقَالُوْا نَحْنُ أُولُوْا قُوَّةٍ قِرَّاُولُوْا بَاسٍ دِيرِهُ وَالْاَصْرُ الْيُلِكِ فَا نُظُرِيْ مَاذَا تَا مُرِيْنَ · نْ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَارِيَكًا أَفْسَدُوْهَا وَ لُوْااَعِزَّةَ آهْلِهَا آذِلَّةً ۚ رَكَذَٰ لِكَ يَفْعَ لَـقُولِكِهِهُ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةً بِهَرِيَـ لَثُمٰنَ قَالَ آتُ وارجغ اليهم فكت أتئبنى بحريث كَالَ عِفْرِيْتُ رِّنَ الْجِنِّ آنَا أَرِيْكَ بِـ

ﯩﻜﺎﻥ ﺗَﻘُﻪ ﻣﺮﺵ ﻣﺘﻘﺎﻣﯩﻚ ، ﺯﺍﻧِﻨﻲ ﻋﻠﻴﯩﺪٍ ﻟﻘﻮﻱًّﺎ, لَ الَّـذِيْ عِنْدَةُ عِلْمُرِّمِنَ الْكِتْبِ أَنَا أَتِيْد نَ آنَ يَكُرْ نَنْدُ الْيُلِكَ طَرْفُكَ ﴿ فَلَمَّا رَأَكُ مُسْ ىندە قال كى خارەن قىنىل دېش ئىلىپىلەرنى ئاش فُرُ وَ مَنْ شَكَرَفِا تَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ كَفَرَفَا ِيُّ غَنِيُّ كَرِيْحُ ۞ قَالَ نَكِّرُ وْالْهَاعَـ رْشَهَـ تَهْتَدِي آهْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ٥ فَكَ جَآءَتُ قِيْلَ ٱلْمُكَذَا عَرْشُكِ ﴿ قَالَتُ كَأَنَّهُ هُو ۗ وَٱوْتِنْكَ لْمَرِمِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ وَصَدٌّ هَامَا كَانَتْ تَعْبُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كُفِرِيْنَ وَقِيلًا لَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَآنُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكُشَّفَتْ عَ اقَيْهَا وقالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّنْ قُوارِيْرَهُ قَا لَمْتُ نَفْسِى وَآسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ بِتَّهِ رَ مثن أوكقدا رسكنا دُوااللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيْفُنِ يَخْتَصِمُوْنَ ( الشيتئة قبل الكسن لَّكُمْ ثُوْرَكُمُوْنَ وَقَالُوا طُلَّكُوْنَا مِ

11/10/10

ئرُكُمْ عِنْدَاللَّهِ بِــا لاَ رُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَقَالَوْا تَقَا سَمُوْابِا لِلْهِ لَنُبَيِّتَنَّ ثُمَّرُلْنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ دِ قُوْنَ ٥ وَمُكُرُوْا مُكُرًّا وَّمَكُوْنَا مُكُرًّا وَّهُمُ لَا شْعُرُون فَا نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكَّرِهِمْ الَّهُ لْكَ بُيُوْ تُهُمْ خَارِيَةً مَّرُ نَهُمُرُو قَوْمَهُمُ آجُمَعِيْنَ وَنَهُ مَا ظَلَمُوْاوا تَ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ الْقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ٥٥ نْجَيْنَا الَّذِيْنَ أَصَنُوْا وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ وَكُلُوطًا إِذْ لِهِ أَتَا ثُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٱتُون الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَا رَانْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُوْنَ ٥ فَمَا كَانَ جَوَا بَ قَوْمِهُ كُلْأَنْ قَالُوْ اتْحْرِجُوْ الْكُوطِيِّنْ قَرْيَتِكُمْ ﴿ إِلَّالُ لُوطِيِّنْ قَرْيَتِكُمْ ﴿ إِ نَاسٌ يَتَنَطَهُ وُنَ وَفَا نَجَنْنُهُ وَآهُلُهُ إِلَّا امْرَاتُ نَ الْغُيرِيْنَ وَوَامْطُوْنَاعَلَيْه فَسَأَءً مَطَرُالُمُنَذَ رِبُنَ ٢ فُيلِ الْحَمْدُ بِلَّهِ لى عِبَادِةِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَى وَ اللَّهُ خَيْرٌ آمَّا يُشْرِ

44

السَّمُون وَالْاَرْضَ وَآنَوْلَ لَ مِّنَ السَّمَاءَ مَاءً \* فَأَنْبَتْنَابِهِ حَدَّائِقَ ذَاتَ بَهْجَ مًا كَانَ لَكُمْ آنْ تُنْبِتُواشَجَرَهَا مُرَلِكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ فَوْ مُ يَعْدِ لُوْنَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ فَرَا رَّا الْأَ جَعَلَ خِلْلَهَا ٱنْهُرَّا وَّجَعَلَ لَهَا دَوَا سِيَ وَجَعَلَ بَسِينَ لْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَ وَلِكَ مَّمَ اللهِ وَبَلْ آكُنْرُهُ لا يَعْلَمُوْنَ أُمَّنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّاذَا دَعَاهُ وَ لَشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ مَ وَالْكُ مَنَعُ اللَّهِ وَ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴿ آمَّنَ يَهُ وِ يُكُمْ فِي من البرد البكرة من يُكرسِلُ الرِّيح بُشُرُ يْنَ يَكِ يُ رَحْمَيْنِهِ وَ وَإِلْكُ مَّا مَا لِلَّهِ ﴿ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّ شُركُوْنَ ﴿ آمَّنْ يَبْدَ وُ الْخَلْقَ شُحَّرِيُعِيْدُ لَا وَصَنَّ بَيْرُزُ فُكُمْ مِينَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ مَ الْهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِ قِيْنَ وَقُلْ لَمُ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْآرْضِ الْغَيْبَ اللَّاللَّهُ م ] يَشْعُرُوْنَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ رَبِلِ ادِّرُكَ عِلْمُهُ فِ ٱلْأَخِدَةِ تَدَكُ هُمْ فِي شَلِكِّ مِتْنَهَا تَبَلُ هُمْ مِّنْهُ

مُوْنَ أُوْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اءَ إِذَا كُنَّا شُرِبُّ بَآوُنَاآئِنَّالَمُخْرَجُوْنَ لَقَدْوُعِدْنَا لَمُ حُنُ وَا يَا أُونَا مِنْ قَبِلُ إِنْ لَمُ ذَارِكُا آسًا طِيرُ لاَ وَّلِينَ فَلُ سِيرُ وَارِفِ اكْلاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ عَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَكَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَ اتكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى لْمِذَا الْهُ عُدُانَ كُنْتُمْ صُدِ قِيْنَ وَقُلْ عَسَى آنَ يَّكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَحْضُ اللَّذِيْ تَسْتَحْجِلُونَ وَ تَّ رَبُّكَ لَـذُوْ فَضْلِ عَلَى الثَّاسِ وَلْكِتَّ آكُتُرُهُمْ يشكُرُون ورات رَبُّك لَيْتِعْكُمْ مَا شُكِنُّ صُدُورُهُمْ مَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَآرِبُهِ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ب شُبين ( قَ هُ ذَا الْقُرْ أَنَ يَقُصُّ عَلْ رَآءِ يُلَ آكُثُرًا لَّـذِي هُـهُ وَيْهِ يَخْتَلِفُونَ وَ ٤ لَهُدُّى وَّرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ رَانَّ رَبِّكَ يَقَّفِ يْنَهُمْ بِحُكُمِهِ ۗ وَهُوَالْعَزِيْزُالْعَلِيْمُ ۖ فَتَوَكَّلُ عَلَى ا لله مراتك عَلَى الْحَقّ الْمُبِيْنِ رَاتِكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْق وَكَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ عَاءً إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

بهٰذِی الْعُمْی عَنْ ضَ امَنْ يُسؤُمِنُ بِايْتِنَا فَهُمْ مُّسُ قول عَلَيْهِمْ آخُرُجُدُ لْمُفُمْ" أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِ ٩ وَ نَحْشُرُونَ كُلِّ السِّنَةِ فَوْجًا رِسِّمَن يُكِذِّبُ ننا فَهُمْ يُوْ زُعُوْنَ وَحَتَّى إِذَا جَآءُ وْقَالَ ٱكُذَّبْ لَـمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ لُوْنَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَكُمُوْا فَهُمْ أكثر يرواآتا جعكنا الكيل ليش رَ مُبْصِرًا وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُو يُبِتِ ، وَيَبُوْ مُ يُنْفَخُ فِ الصُّوْدِ فَفَرْعَ مَنْ وَمَنْ فِي الْهَ رُضِ إِلَّا مَنْ شَاءً خِيرِيْنَ وَتُرَى الْجِبَالَ دَةً وَجِي تَمُرُّ مُرَّالِسِّحَابِ، صُنْعَ اللَّهِ الَّهِ فِي نَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ( خَيْرٌ مِّنْهَا ، وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ بُنْوْ مَ لةِ فَكُبَّتُ وُجُوْ هُ الشتة ئۇن∂ۇمن كاءب

The Table

لنَّارِ مَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِنَّمَا أُمِرْ نَ آعُبُدَ رَبُّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ أُصِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرْانَ \* مَنِ ا هْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ نَّمَا آنَامِنَ الْمُنْذِدِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ يِلْهِ سَيُرِيكُمْ بته فتعرفونها وماربتك بغابل عماتعمكون يشرا لله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الْعُارِبُ عَالَ الْهِ سَمِّ وَيُلْكَ أَيْتُ الْجِتْبِ الْمُبِيْنِ وَنَتْلُوْا عَلَيْكَ ، تَبَامُوسَ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِرِيُّـؤُمِنُونَ إِنَّ لرف الأرض وجَعَلَ أَهْلُهَا شِيعًا يُتُسْتَضْعِهُ رَفَكَ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ آيُنَآءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَآءَهُمْ ِنْهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ ݾتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ اَئِصَّةً وَّنَجْعَلَهُ ۅ۬ڔۺؽڹ٥٥ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِي عَوْنَ جُنُوْدَ هُمَامِنْهُمْ مِنَّا كَانُوْ رَحُذُرُوْنَ ٱوْحَيْنَا إِلَى أُرِّمُ مُوسَى أَنْ ٱرْضِعِيْ لِهِ • فَإِذَا خِفْ لَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْسِيَرِّرُ لَا تَخَافِيْ وَكَا تَحْزَنِي وَلَا

جَا عِلْوْ لُا مِنَ ا الُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَ لَىٰ وَجُنُودَ هُمَ ا شراك في عنون فكرت عني الناوك سي آن يَّنْفَعَنَا آوُ وأصبح فُوادُ أُمِّرُمُو سَي دِيْ بِهِ لَوْكَا آنَ زَيَطْنَاعَلَ قَلْمَ وقالثرلا ب وهُمُ هُ لا يَشْعُرُونَ نُ وَحَرَّمُنَا مَرَا ضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتْ هَلْ آدُ لُّكُمْ عَ لَٰہُ نَـ كُ تَقَرَّعُنْهُمَا وحَقَّ وَّلْكِنَّ ٱلْثَرَّهُ كُمَّا وَّعِ دٌّ کُهُ وَاسْتُوْى أَتَبُ لَمُحْسِنِيْنَ ⊙وَكَخَلَ الْمَدِيْنَ هَا فَوَجَدَ فِيْهَارَجُ ذَا مِنْ عَـدُوِّهِ ، فَا شَتَخَا ن شيكته ك

784

ڔ۬ؽؗڔ؈ٛۺؽػؾؚ؋ؖۜ؏ٙڶٳڷۜڔ۬ؽڔڽٛۼۮؙڐۣ؋ۥڣۅڰ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ: قَالَ لَمُذَامِنَ عَمَلِ الشَّيْطُنِ إِنَّ لَا عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْكِ فَغَفَرَكَهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْخَفُورُ الرَّحِيْمُ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ ٱكُونَ ظُهِكُرًا لْمُجْرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِ الْمَدِيْنَةِ خَارِّعُفَّا يَبْتَرَقَّبُ إذا الكذى اشتنصرة بالأمس يشتضرخه قَالَ لَـ لا مُو سَى إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينً ﴿ فَكُمَّا آنَ آرَا دَ أَنْ يَبْطِشَ بِاللَّهِ يُهُوَعَدُ وُّلَّهُمَا وَاللَّهُ وَلَيْمُو لَهَى آتُريدُ آن تَقْتُلَنِي كُمَا قَتَلَتَ نَفْسًا بِالْآمُسِ وَنَ تُرِيدُ إِلَّا آنْ تَكُونَ جَبَّا رَّافِ الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ آنَ ڪُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ⊙وَجَاءَرَجُلُ مِّنَ ٱقْصَـ لْمَدِيْنَةِ يَسْعَى عَالَ يُمُوْسَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتَصِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ وَخَرَجَ مِنْهَا خَارِهُا يُسَتَرُقُّبُ: قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ أُوكَمَّا تَوجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى تَيْ أَنْ يَهُ وِيَنِيْ سُوّاء السِّبِيْلِ وَلَمَّا وَرَدَمَاء

لكنه أمتشاقي الذ تَيْنِ تُنذُوْذِنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُ هِي لَهُمَا ثُدَّةً تَهُ إِنَّى إِلَى الظَّ مِنْ خَار فَق الرُّ وَحَدَ يتشيآء نقأ كَ آجُرُ مَا سُقَيْتُ لَنَا، فَلَمَّا قَصَّ عَلَيْهِ الْقُصَصَ، قَالَ لَا تَخَفْ سَنَجَهُ تَهِ مِ الظَّيلِمِينَ وَ قَالَتْ إِحْدُ مِهُمَا يَا بُتِ اسْتَا تَ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْرَمِينُ وَقَالَ إِنِّيْ ِّنَ ٱثْكِحَكَ احْدَى ابْنَتَى َّ لِمُتَايْنِ عَلَى آنْ تَ £ وَانَ عَلَىٰ وَ شُكُ أَنْ فَكُمًّا قَضَى مُؤسَّى مَ انسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْدِ نَارًا \* قَا

TUVE

نُهُ آلِكُ السَّكُ نَا رَّالَّحَبِّنَ ارْتِهُ جَذْ وَقِ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ تْعِهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِ الْأَيْمَن فِ الْبُقْحَ لَمُ بِرَكِةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ يُنْمُو سَى إِنِّيْ آنَا اللَّهُ رَبُّ لْعُلَمِينَ ﴿ وَآنَ آلُقَ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاهَا تَهُـتُمْ عَانَهُا جَانُّ وَلَّى مُدْ بِرَّا وَّلَـمْ يُعَقِّبُ اللَّهِ لَكُمْ يُعَقِّبُ اللَّهُ لَكُمُ ـلُ وَكَا تَخَفُ مَا إِنَّكَ مِنَ الْأُمِنِيْنَ ) أَسُلُكُ يَدَكَ بِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَونَ غَيْرِ سُوْرِ وَوَاضْمُ كَيْكَ جَنَاحَكُ مِنَ الرَّهْبِ فَذْنِكَ بُرْ هَا مَنِ ڽڗٙؾ۪ڮٳڶ ڣۯۘۘۘۼۉڹۘڗڡٙڵڒڽؙ؋ۥٳؾۧۿۿڰٲڹٛۉٵڰۄٛڡۘ قِيْنَ⊙قَالَ رَبِّ إِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ قْتُلُوْنِ⊙ِ ٱرْحِيْ هٰرُوْنُ هُوَٱفْصَحُرِمِنِّيْ لِسَانًا فَارْسِلُهُ عِيَ رِدْٱُ يُّصَدِّقُ نِيْ َزِارِْنِي ٱخَافُ آنَ يُنْكُذِّ بُـوْنِ ﴿ قَالَ نَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَنَّا فَلَا لُوْنَ إِلَيْكُما \* بِأَيْتِنَا \* أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ أينتاكيتنت قالة غَلِبُونَ فَلَمَّا جَآءً هُمُ مُّهُ سَي بِ مَا هٰذَالِهُ سِحْرُمُّفْتُرَّى وَّمَا سَمِعْنَا بِلِهٰذَا فِي أَبَائِئَ

ئىلاد ئەزىد

يْنَ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَ ٱعْلَمْ بِمَنْ جَ مَنْ تَكُونُ لَـ مُهُ نَ ﴿ قَالَ فِهُ عَهُ نُ يَا يُنْهَا الْمَ ڵڪُهُرِڄِن اِلْهِ عَهُرِيْ ۽ فَأَوْ**قِدُ رِ**كِي لِـ يْن لْمُ فَاجْعَلُ لِّنْ صَرْحًا لَّحَ المى و وَإِنَّ كَا ظُنُّهُ وَنَ الْحُدِ بِيْنَ وَوَا سُتَكَبَّرُهُو كأرض بغيرالكق وطَنُّوااتُّهُ هُ راكيكُ يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَذُ نَـٰ لُأُوجُنُوْ دَهُ فَنَبَذُ يَرِّه فَا نُظُرْ كَيْفَ كَانَ عَارِقِبَةُ الظَّرِلِمِ بِنَ نَ لْنُهُمْ آئِمَّةً يُّكُمُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ \* وَيَوْمَ الْقِيلِمَ نهُ مُرِقِي هٰذِهِ الدُّنْيَاكَعُنَّةُ نَ بَعْدِ مَا آهْلَكُنَا الْقُرُ وهُدًى وُرَحْمَةً لَّحَلَّمُهُ مَنَذَكَّ وُنَ كُنْتَ بِجَارِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا الْ الأَمْرَوْمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ أَوَلَكِنَّا آنْشَانُ قُرُوْ نَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُمُرُ \* وَمَا كُنْتَ تَا دِيًّا ر

NERR

ذرقة مسًا

نْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿ وَ

كُنْتُ لِجُ

عُهُ لَهُ ١ رَبِّنَا لَـهُ لَا آرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُهُ لِّ فَنَنَّا كَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ لْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْالُوْكَا أُوْرِقِي مِثْلُ مَا وْرِقِيَ مُوْسَى ١١ُوكَـهُ يَكُفُرُوْا بِمَآاُ وُرِقِيَ مُهُوسَى مِ قَبُلُ \* قَالُوْا سِحْزِنِ تَظَا هَرَاءُ وَقَالُوْ الِّنَا بِكُلِّ غفرُوْن وقُلْ فَأْتُوا بِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِا للهِ مُ نْهُمَّآ تَبْعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طُوقِيْنَ ( ه يَسْتَجِيبُوْالَكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا تَتَّعِهُ 'هُوَا ءَ هُـهُ وَمَنْ آضَلُّ مِمِّن اتَّبُعَ هُـو ـ هُدُّى مِنْ اللهِ وَإِنَّ اللَّهَ كَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِهِ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَدْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّونَ أَلَّذِينَ

لى عَلَيْهِمْ قَالُوْ الْمُثَّا ى دُيِّنا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْ له مُش ۿرمرتينب لحسنة الشيئة وممارز فذ ذَا سَمِعُوااللَّغُوا عُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوالَنَا لَكُمْ آعُمَا لُكُمْ: سَلَمٌ عَلَيْكُمْ: لَا نَبْنَعَى الْ تَّكُ كَا تَهْدِي مَنْ آحْبَيْتُ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَ المُهْتِدِينَ وَقَالُوْ الِنْ نَتُّب يَّشَاءُ وَهُوا عُلُمُ لِ هُذى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ آرْ ضِنَاء آوَلَ هُمْ حَدَمًا أَمِنًا تُحْتَى إِلَيْهِ ثَمَرْتُ زْقًارِسْنْ لَّـدُنَّا وَلْكِنَّ آكُنْرَهُمْ لَا يَعْ مِنْ قَدْ يُسَادُ كِبِطِرَتْ مَ كَنُ صِّنُ يَعْدِ هِ عُنَّا زَحْنُ الْمُورِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهُ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُوِّهَا رَسُوْكًا يَّتُ ينتناءوماكنامهيلى القركوالأواهلها مَا أُوْتِي تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنَّاءُ الْحَيْوِةِ الدَّنْيَا وَ

からか

إِينَتُهَا ، وَمَا عِنْدَا لِلهِ خَيْرٌ وَّا بُعْقِ افْكِرْ تَعْقِلُونَ رُ آفَمَنْ وَعَدْ نُهُ وَعُدًّا حَسِّنًا فَهُوَكَارِقِيْهِ كُمَنْ مَّتَعْنَكُ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَا دِيْهِمْ فَيَتَقُولُ آيُنَ ـرَكَاءِي اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَقَالَ اللَّهِ يَنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبُّنَا هَوُ لَاءِ الَّذِينَ آغُوَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبُّنَا هَوُ لَاءِ الَّذِينَ آغُوينا ا ٱغْدَوْيِنْهُ مُكْمَا غَوْيِنَا \* تَبَرَّا نَالِيُكَ : مَا كَانُوْا إِيًّا نَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيْلَ اذْعُوا شُرَكَّاءَكُمْ فَدَعَوْ هُ هُ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْالَهُمْ \* وَرَآوُا الْعَذَابِ \* ﯘٱﻧَّهُ هُكَا نُـوٛ١ يَهْتَدُوْنَ **ۤ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ**هُ تَيَقُولُ مَاذَا آجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَقَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الأنكباء يومئي فهم لايتساء لون فامّامن تَابُ وَا مَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَعَسَى آنَ يَبَكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا رُو مَا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ وَسُبُحْنَ اللهِ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُون ورَبُك يَعْلَمُما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ وَهُوَا لِلْهُ كُلَّ إِلْهُ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي

بِرَةِ: وَلَـهُ الْحُكُمُ 21 لة غَـ الرا للهِ يَا ۇن ⊖ قۇ تُمْران جَ لُ آرَءَ بِـُ عُنْهُ كَ رِفَيْ كَمْ بِلْنِيانِ تُسْ ٨ 7, هِ هُ فَدَقُهُ لَ آيْنَ شُ كُا رويده مرمن عُمُون تبدا ن قوممه ان مُفا 8585

-(الكولا

نَ ا مِنْهُ إِلَيْهِ كَ وَلَا تَبْعِ الْفَسَا دَفِي الْأَرْضِ وَلِنَّ لْمُفْسِدِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱوْرِيبُ يُ و أَوْلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلُكُ و نَ الْقُدُونِ مَنْ هُوَاشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّآكَ أَكُثُرُ تَمْعًا وَلا يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ٩ فِي زِينَتِه ، قَالَ اللَّهٰ يُن يُرِيدُونَ لدُّنْيَا يِلَيْتَ لَنَامِثُ لَ مَا أُورِيَ قَا رُوْنُ ذُوْحَظِّ عَظِيْمِ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمُ كُثْرُ ثُوابُ اللّهِ خَيْرُ لِمَّنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۗ وَلَا قُسمَّارالِّدالصَّبِرُوْنَ نَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضَ عَ فَمَا كَانَ لَـهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَـهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَ نَ الْمُنْتَصِرِيْنَ وَأَصْبَحُ اللَّهِ يَنَ تَمَ اللامس يَقُو لُـوْنَ وَيْكَانَّ اللَّهُ يَكِمُ نَ مِّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا ﴿ وَيُكَا تُلُّكُمُ لْكَ الدَّارُ الْاَخِرَةُ نَجْعَلُهَ ا الْكِفِرُونَ بريدُ وْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَ

ال اا لُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّهٰ إِنَّ الَّهٰ عُدُ خُرُ آدُّ كَ إِلَى مَعَا دِ وَقَ لْل مُّبِ كَاذَا نُوز فتَنْون روَلقَ قُوْ نَاء سَ

للهِ قَاِنَّ آجَلَ اللهِ كُلْ بِ وَهُوَالسَّ حَدَ فَإِنَّمَا يُجَا هِـ دُرِلِذَ الله لَعَزِيُّ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَالَّهِ يَهُ صّلِحْتِ لَنُكَفِّرُنَّ عَدْ يَتُّهُ مُ آحُسَنَ الَّــزِي كَانُوا يَحْمَـلُونَ وَوَصَّيْتَ حُسْنًا ، وَإِنْ جَا اَنَ بِوَالِدَيْهِ. لْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴿ إِنَّ مَـرُ. عُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَالَّذِيْنَ أَصَنُوْا كنُدْخِكَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ ( سِ مَنْ يَقُولُ أَمَنًا بِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي ا اس كعذاب الله وكرأن جآء نش لَيَقُوْ لُنَّ إِنَّاكُنًّا مَعَكُمْ الْوَلَدُ لمكرة افِيْ صُدُوْدِ الْعُلَمِينِينَ ﴿ وَلَيْعُ مَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنْفِقِينَ عَفَرُوْالِلَّهِ بِنَ أَصَنُواا تَّبِعُوْا سَبِيلُذَ وِ وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطْلِهُمْ رَبِّنْ شَيْءٍ وَ عِذِ بُون وَ لَيَحْمِلُنَّ آثَقَالَهُمْ وَٱثْقَالًا مَّعَ

لَّهُ مَا لَقِيْهُ مَا لَقِيْهُ نَ ١٠ كُولَقُدُ أَرْسَلْنَا نُهُ حَالِكَ قَوْهِ آلف سننة الكخمسان عامًا وفأخذه طُّوْ فَا نُ وَهُمْ ظُلِمُوْنَ ﴿ فَأَنْجَيْنُهُ وَ لنهااية للخ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ﴿ ذَٰ لِكُمْ خَيْرً تَّكُمْ رانْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ للهِ آوْ تَانَا وَيَخْلُقُونَ إِفْكُا وَإِنَّا لَّهِ يُنَ تَعْبُدُونَ ن دُونِ اللهِ كَايَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَا بُتَغُوا دَاللهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْالَـ الْمُوالْكِ وَالْيَهِ نَوْنَ ﴿ وَإِنْ تُكِذِّ بُوْا فَقَدْ كُذَّبَ اَعَلَى السرَّسُوْلِ إِلَّا الْيَلْخُ الْمُب لَمْ يَكُوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ شُمَّيْعِ لِلكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهُ فُ دَا لَحُلُقَ شَمَّا لِلَّهُ يُهِ رُوْا كَيْفَ بَ الحِرَةُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ ذِّبُ مَن يُشَاَّءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يُشَا

كُمُرِّةُنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ وَرَلِيّ وَا نَ كُفُرُوْا بِالْبِتِ اللَّهِ وَلِقَ رِّحْمَتِيْ وَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُواا قُتُلُوْهُ أَوْ يرْقُوهُ فَأَنْجُمهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ الَّ فِي ذَٰلِكَ مِنُوْنَ وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذَ ثُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ آوْنَا نَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّ نْبِكَاء نُسُمَّيَةِ مَ الْقِيلِمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ للعن بعضكم بعضارة مأولكم التاروما ككم نْ تْصِرِيْنَ ٰ فَا مَنَ لَـٰهُ لُـوْطُ مِ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِ ، رَبِّيْ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبُنَا عُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّسُبُوَّةُ جُرَةً فِي السُّرُّ نَيْرًا \* وَانَّدُ فِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ا تَّكُمْ لَتَاْ تُوْنَ الْفَاحِشَةَ ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَامِ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيْنَ ﴿ آئِنَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الرِّجَالَ وَ

وقفائزم

10010

نَ السَّبِيْلَ مْ وَتَأْتُونَ فِي نَادٍ يُكُمُ الْمُنْ نَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا آنْ قَالُ ب الله إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ( صُرْنِ عَلَى الْقَوْ مِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَمَّ الْبُشْرَى مَنَالُوْ الِتَّا ذِهِ الْقَرْيَةِ وَإِنَّ آهُلَهَا كَانُوْا ظُلِمِينَ خَ قَالُوْانَحُنُ آعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا كَكَ إِنَّا امْرَا تَسَكَ وَكَانَتُ مِنَ الْغُدِيرِي أيث دُسُلُنا لُهُ طًا سِيْء بِهِمْ وَصَاقَ بِهِ تخف وكاتكرن تا للا ا شراتك كانت مِن الغبرين ( ثقريةرج عَنِي آهُـل هُـذِهِ ا كَانُوْ الْمُفْشُقُونَ ٥ كُلْقَدْ تُلَكَّدُ كُوْنَ وَرا لَى حَسَدُ يُهُ لةً لِّقَدُ مِ يَّحُقِ كأرض مُفْسِ

عَادًا وَتُمُودَا وَقَدْتُبَيِّنَ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِرِيُ آعُ دّ هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَا نُـوْامُسْتَبْصِرِيْنَ رُو رُوْنَ وَفِرْعَهُ نَ وَهَا مِنْ عَوَلَقَدْ جَآءَهُمْ هُوْلُو يتنت فاشتكبرواف الارض وسا ٳؠڣٙؽڽ۞**۫**ڡؙڰؙڒؖٲڿۮ۬ٮٵۑۮ۬ڹٛؠ؋؞ڣٙۄؽۿۿۺؖؽ رْ سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، وَمِنْهُمْ شَنْ آخَذَ تُهُ لصَّيْحَةُ \* وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ \* وَمِنْهُمْ سَن آغَة قَناء وَمُا كَانَ اللهُ لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكِنْ لِمُوْنَ ⊖مَّنُكُ اللَّذِ بُنَ اتَّخَ ن دُوْنِ اللّهِ آوْلِيكَ أَءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّحَدَ ثَ بَيْنًا ﴿ وَإِنَّ آوْهَ نَ الْبُيبُونِ لَبَيْتُ كُوكًا نُـوايَعُكُمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعُكُمُ وَرِيلُكَ الْأَمْتُكَالُ نَضْرِ بُهَالِلنَّهُ الله الْعَالِمُونَ نَحَلَقَ اللهُ السَّا اكْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ كُمْ يَبَةً لِلْمُؤْمِنِ

ر الثك مِن الدِ وةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ • وَلَـ عُوْنَ وَلَا تُحَادِ خِيُ أُنْزِلَ إِلَيْتُ هُكُمْ وَاحِدُ وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نت ۽ فا 151 مِنْ هُؤُلَاءً مَنْ يُتُؤْمِنُ بِهِ ﴿ وَ كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْ كفرون وكما لَّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذَّالاَّ رْتَابِ الْمُبْ رِفِيْ صُدُوْدِ الْكَوْيُنَ أُوْتُواالْحِ الظّلِمُونَ وَقَالُوالُولَا

لَيْبِهِمْ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ

دًا » يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ ، وَالَّهُ ذِيْرُ

، وَكُفَرُوْا بِاللَّهِ "أُولِيِّ لُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ ﴿ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَ لُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ وَرَانَّ جَهَ ين أيوم يَغْشمهُ مُالْعَدًا بُ تَحْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْ قُوْا صَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ دِيَ اللَّهٰ ذِينَ أَمَنُوْا إِنَّ آدُخِيْ وَاسِعَتْ فَإِيَّا يَ عَبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَارِئِقَةُ الْمَوْتِ مَ ثُمَّ إِلَيْتَ عُوْنَ⊙ وَالنَّهٰ إِنْ أَمَنُوْا وَعَمِ ل رَبِهِ هُ يَتُوكُ لُوْنَ وَكُا يِتِنْ مِّنْ دَا الله يرزُ قُهَا وَاتَّا لْتَهُمُ مِّنْ خَلَةً السَّمَٰونِ وَ لُنَّ اللهُ عَلَيْ مُ

والمالية المالية المالية

2

للهُ و قُبل الْحَمْدُ رِلْهِ و بَ خَذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْكَآالَا لَهُ وَكَالَا لَعُدُ وَلَعِنَا رَةً كَجِى الْحَيْوَانُ مِلَوْكَا نُوْايَعُ بُوْا فِي الْفُ لِتُ دُعُوا دِّيْنَ هُ فَكُمَّا نَجْسَهُمْ إِلَى الْبَرِّرِا ذَاهُمْ يُ سَعُوْا رس نهُمْ وليتم كَمْ يُكِرُوْا أَنَّا كُعُلْنَا كُرُمًّا أُمِنَّا حَوْلِهِمْ الْمِالْيَاطِلِ يُوْمِنُونَ الْوَ رُوْنَ ٥ وَ مَنْ ٱظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ أَبَ بِالْحَقِّ لَمُّا جِنَّاءً لَا الْكِيْسِ كُفِرِيْنَ وَالَّـذِيْنَ جَا هَـدُ وَافِيْهُ ا ورات الله لمع ا الرُّومُ لُ فِي آدُن

صْرِاللهِ ويَنْصُرُمَنْ يُشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ وَعُدَا بِلَّهِ وَكَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالِكَ يَعْلَمُونَ ويَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ هُ عَنِ الْأَخِرَةِ هُ هُ عُفِلُونَ ۞ أَوْكُهُ يَتَفَكَّرُوا فِي نَفُسِهِمْ ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَّا ٩ بالْحَقّ وَآجَل مُّسَمَّى ﴿ وَإِنَّ كَيْنِيْرًا رِّمْنَ الْنَاسِ عَاَّئَ رَبِّهِ هُ لَكُفِرُونَ ۞ أَوَكَهُ يَسِيْرُوْا فِ الْأَرْضِ نَيَنْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَا نُوْ ڴڡۣڹٛۿۿ قُوّة وَّٱتَارُو١١لاَرْضَ وَعَمَرُوْهَ ٓٱكَارُ مَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَ تُهُمْرُ سُلُهُمْ بِالْبَيْنَةِ وَفَمَّا كَانَا مِنْهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ نُسَمِّكًا كَ عَارِقِبَةً اللَّذِينَ آسَاءُ واالسُّوَا ي آن كَنْ بُو أيت الله وكأنوابها يستهزء ون والله يبدوا الْخَلْقَ شُمَّ يُحِيْدُهُ ثُمَّرِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَوْمَ تَقُوْمُ سَّاعِةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِ مُوْنَ وَكَ شُرَكَا يَهِمْ شُفَعَوُّا وَكَانُوا بِشُرَكَا يَهِمْ كُفِرِ يْنَ ﴿ وَيَوْمَ اَعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَنَفَرَّقُوْنَ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ

4000

الله تُصْبِحُونَ ذرلك تُخ تُمراذا تُمْ بَشَّرُ تَنْتُشِ كُمْ آذُوا لَقُ لَكُمْ رَبِّنَ ٱنْفُسِ ن بَيْنَكُمْ مِّوَدَّةً وَّرَ غَڪَرُون ورسن أيا **ٺ**رٽقو ۾ ئ خَهُ فَا وَّلَمَ

& J

لُوْنَ ٥ رَمِنْ أَيْرِتُهِ آَنْ تَنْقُوْمُ السَّمَاءُ وَ أَرْضُ بِالْمُسِرِةِ وَتُسَرِّرِا ذَا دَعَا كُمُ دَعْوَةً : رَبِّنَ الْأَرْضِ آئتُمُ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْآرْضِ ا لُ لَكُ قَانِتُونَ وَهُوَ اللَّهِ يُ يَبُدَ وُالْحَلْقَ ثُكَّر يِيْدُةُ وَهُوَا هُوَنُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَـهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ صَرَبَ لَكُمُ مُّنَالًا مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ مَلُ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ آيمًا نُكُمْ رِضْ شُرِكَآءَ فِي مَا رَزَقُنْكُمْ فَأَنْتُمُ يْهِ سُواءً تَخَافُوْ نَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ • كَذٰلِكَ نصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّعْقِلُونَ ۞ بَيلِ اتَّبَعَ السَِّ فِي نَ لَمُوْا آهُوَا ءَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ ﴿ فَمَنْ يَهُدِيْ مَ ضَلُّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ رِّنْ نُّصِرِيْنَ وَفَأَقِمْ وَجُهَكَ حَنِيْفًا ﴿ وَهُرَتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِيمُ وَلَكِنَّ ڪڻڙالٽارس کا يَعْلَمُوْنَ٥٥ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَا تَلَقُوْهُ آرِقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَكَا تَكُونُوْامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ <sup>ل</sup>ُمِنَ لَّذِيْنَ فَرَّقُوْادِيْنَهُمْ وَكَانُوْاشِيعًا ﴿ كُلُّ حِزْبُ بِمَ

دِحُوْنَ وَإِذَا مَسَّ النَّكَاسَ خُ بهِ نُسمَّ إِذَا آذَا قَبِهُ قُ رِّمِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ لِلِيكُفُرُوْ إِيمَا اٰتَيْ ٠٠٠ فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥ أَمْرَا نُزَلْنَا عَ فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكًا نُوْابِهِ يُشْرِكُوْنَ وَرَاذً سَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّعًا هِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَأُولَمْ يُكُوا طُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِ رُولِ قَ فِي ذَٰلِكَ يْتِ لِّقَوْمِ يُّؤُمِ نُوْنَ ﴿ فَأَتِ ذَا الْقُرْبِ حَقَّهُ } بْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ اذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيد اللهِ : وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا الْتَيْكُمُ س فَلَا يَرْ بُوْاءِ ن رِّبًالِيرْ بُوَارِفِيْ آحْوَالِ النَّ تُمْرِّنْ زَكُورٍ تُرِيْدُ وْنَ رَجْهَ الْمُضْعِفُوْنَ ٥ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ كُمْ ثُمَّ يُحْبِي كَمُوهُ لى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّةِ

ا هَ دُا مُ

حُسَبَتُ آبُدِى النَّاسِ لِيُدِي يَقَهُمُ بَعْضَ الَّذِي كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّذِينَ مِنْ قَبْلُ اكَانَ مْمُّشْركِيْنَ وَفَارِّعْمُ وَجُهَكُ لِلدِّيْنِ ن قَبْلِ آن يَّارِقِي يَـوْ مُرَّلًا صَرَدٌ لَـهُ مِنَ اللهِ يَوْمَرِيْ صَنْ كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُةً \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا لِإِ نَفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُو لصَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهَ كَاكِيرِبُ الْكُفِرِيْنَ ٥ وَمِنْ ﴾ أَنْ يُبُرُسِلُ الرِّيَاحُ مُبَشِّرْتِ وَّلِيُذِ يُقَكُّمُ رِّمِنْ حَمَيْهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَصْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلَّرالَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا اَ مَنْهُ اللَّهِ فِي يُكُوسِلُ السِّرِيْحَ فَتُنِيْزُكِكَ لمُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسُفًا فَتَرْمَ الْوَدْ قَى يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ \* فَإِذَا آصَابَ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمْ يَسْتَبُشِرُوْنَ وَرانَكَا نُوْامِنْ قَبْلِ

MI-

مُحْيِ الْمَوْتَ ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ سَلْنَا دِيْحًا فَرَا وْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوامِ

هُرُوْنَ وَ فَإِنَّكَ كَا تُسْمِعُ الْمَهُ ثَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ

عَلِذَا وَكُوْا مُسْدَبِرِينَ ٥ وَمُنَّا أَنْتَ بِلَا نهمُ وَانْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُسُوُّ مِنْ بِـ

٥ اللهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ رِسْنَ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ ع

، قُوَّةً ثُمَّ جَعَلُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً ،

مُ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ وَيَوْمَ تَقُوْمُ

مُ الْمُجْرِمُوْنَ الْمَالِبِنُوْا غَيْرَسَ

يُو ْ فَكُوْنَ ٥ وَ قَالَ الَّهِ يُنَ أُوْتُوا لَعِلْهُ تب اللوالى يۇ

يُسْتَعْتَهُ وَنُ وَلَقَدْ ضَا يُنَالِكُ

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ فَا صَبِرُ إِنَّ وَعُـدُ حَقَّ وَّلَا يَسْتَخِفَّتُكَ اللَّ كَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْكَكِيْمِ لِي هُدًى اللِّخ يْنَ يُوْيُدُ الأخِرَةِ هُمْ يُوفِ نُوْنَ أُولِئِكَ عَلْ هُدًى ذَهَا هُزُوًّا ﴿ أُولَٰ إِلَّ لَهُمْ عَذَا بُ مُّهِ أنتئنا ولل مُستكبرًا كأن لَّمْ يَسْمَ قّاء وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ أَوَالْغُي فِي إ دِ تَـرُوْنَهَـ رَوَا رِسِيَ آنْ تَوِيْدَ بِكُمْ وَبَتَّ وِيْهَا مِ ال

المذاخَلَقُ اللهِ فَأَرُونِيْ مَاذَا خَلَقَ ا (•) وَاذْ قَالَ لُقُ يْمُ وَوَصَّيْنَا ـکيم لُ آن تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ اتى ئ حِثهُ مَا فِي الدُّ نَيْكَا مَعْرُوْفً آناب إلي و نُحرالي مرجعكم فأنبت مُكم بم لُوْنَ ﴿ يُبُنِّي إِنَّهَ آلِنْ تَكُ مِثْقًا تثرتث  $\gamma^{g} \hat{\mathcal{H}}$ ، وَانْهُ عَن الْمُنْكُر وَاصْبِرْعَ مَرَحًا وإنَّ اللَّهَ كَا

. . . . . .

الكام

صدفئ مَشْيكَ وَاغْ صُوابِ لَصُوثُ الْحَمِيْرِ 6 لَمُ مِّنَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَآسُ هِ رَكَّا وَّ بَأَ طِنَدَا وَمِنَ النَّا لْيِمِوَّلَاهُدًى وَّلَاكِتْبِ مُّنِيْرٍ<sub>○</sub> هُ اتَّبِعُوْا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بُ ليه إباء تاء أوكوكان الشيطر يدعه لِمْرَجْهَةُ إِلَّى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَ وَمَنْ يُسُ لُوُ ثُنَّقُ ﴿ وَإِلَّ اللَّهِ عَالِقِبُكُ كَ كُفُرُةُ ﴿ إِلَيْنَ لُوْاوَلِنَّ اللَّهُ عَلِيْكُمُ بِذَاتِ الصُّدُوْدِ اعذاب غليظ وكل دُيِتْهِ-بِلُ ٱكْنَرُ هُـ هُلا يَعْلَمُوْنَ وَيِنْهِ مَا فِ السَّمَٰوٰ تِ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ وَكُوْاً ن شَجَرَةٍ أَقَلَا مُرَوًّا لَبَحُرُيهُ حَّالُامِنُ يَعُب ش كَلِمْتُ اللهِ مراتَّ اللهُ عَديْ عَةُ ٱبْحُرِمّانَفِ

I COE

لَهُ تَدُواَتُ اللّهُ مُدْلِحُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رويه له النّهارف الّيل وسخّرالشّهس والقمرة رِيُّ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَّآَنَّ اللهَ بِمَا تَحْمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَهُ عُوْنَ مِ لُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْعَرِلُّ الْكِبِيرُ ﴿ ٱلْمُ تَرَانَ الْفُلْكَ بَحْرِبِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ رِضْ أَلِبَ يْنِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُوْرِ ۞ وَإِذَا لظُّلُلِ دَعَوُاا مِلْهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ وَ فَلَمَّ لَ الْبَرِّ فَمِنْهُمْ شُقْتَصِدُ «وَمَارَ خَتَّادكَفُهُ دِر سُ اتَّفُوارَ بِكُمْرَ يَا يُهاالنَّا ڒؽۉٳڸۮٞۼڽۊۜڷڋ؋؞ۊۘڵٳڡۜۅٛڷۅٛۮؙۿۅؘڿۘ ى وَّالِيدِ هِ شَيْئًا ﴿ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَقٌّ فَلَا جَيْوِقُ اللَّهُ نَيْكَا ﴿ وَلَا يَخُرَّ تَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ية ، وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ ، وَ ١١ لَأَرْحَامِ ١ وَمَا تَدْدِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكُمْ اَ يِّ ٱرْضِ تَمُوْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ ذَ

2(303

تَنْكِ آيَّكَ مِر شُكَّرًا شِكُوٰى عَلَى الْعَرْشِ مِ ۮۉڹ؎؈ڎڔڮ ڐڵۺؘڣؽۼ؞ٲڣڵٲؾؾڎؘۜڲ۫ۯۉڹ۞ؽۮؾؖڔ عَ السَّمَاءِ إِلَّى الْأَرْضِ نُسَمَّ يَعُرُجُ إِ وْمِكَانَ مِقْدَارُكَا ٱلْفَ سَنَةٍ رِّمْتَا تَعُدُّوْنَ كأذة الكنزيزال م شم ت ( **و** . فَئِكُ لَا اللهِ فَلَلْ لأشا ١٧ رُضِ ءَ إِنَّا لَهِيْ خَلْق جَدِ يُدٍ هُ <u>ۿ</u>ڪڣرُوْن ۾ ٿُ وْتِ اللَّهٰ وَكُلِّ بِكُمْ نُكُ

هُ ﴿ كَبُّنَا آبُصُرْ نَا وَسَمِعْنَا فَا رُجِعُنَا نَعْمَلُ رِتًا مُوْ فِـنُوْنَ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا حَقُّ الْقَوْلُ مِنِّي لَا مُ چِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞ فَذُوْ فُوْ ابِمَا نَسِيْتُمْ المَيوْمِكُمْ لَمْ اللَّهُ السَّيْنَكُمْ وَذُوْ قُوْاعَذَابَ لَخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّامَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَ ٚڿؽػٳۮؘٲۮؙڿٞۯۉٳؠۿٲڂڗۜ۠ۉٳڛڿۜڋٵۊۜڛڹۜۘڞۅٛٳۑػۿ ٣ بهه وهُ هُ لا يَسْتَكِيرُونَ ٥ تَتَجَا فَ جُذُ نِ الْمَضَاجِعِ يَهِ عُوْنَ رَبِّهُمْ خَوْ فًا وَّطَ قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْرِّمِنْ نُكَرَّةِ آعْيُنِ جَرَآءً بِمَاكًا نُوْايَعْمَلُوْنَ وَآفَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوُنَ ۞ أَمَّا الَّهَ إِنْ مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوٰى نُوزُكُّ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا فَمَ لنَّارُ عُلَّمَاآ رَادُوْ ا آنَ يَخُرُجُوْ امِنْهَا أُعِيْدُوْ افِيْهَا لَ لَهُمْ ذُوْ قُوا عَـذَابَ النَّارِالَّذِي كُنْتُمْ

وكنو يقتهم مِن العَذاب الادن ف دُون تِ رَبِّهِ ثُمَّا عُرَضَ عَنْهَا ﴿ ثَامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنَّ فِي رِّبُهِ وَجَعَلْنُهُ هُدًّ ى لِّبَيِنَ اِسُ آئِمَّةً يُهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْاتِ نَا يُوقِنُونَ ﴿ قَارَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَاكَانُوْ الْفِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ ٱوْلَمْ يَهُ نَمْ آهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ رِبِّنَ الْقُرُونِ يَهُ شُونَ ۿٵڴۜڣٛۮ۬ڸڰڰؙٳۑؾٟٵڡؘڵٳؠۺػ هُ يَكُوْدًا آنَّا نَسُوْقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُهُرُ زِ زَرْعًا تَا كُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمْ رَآنْفُسُهُمْ اَلَا ذاالفتهران كنشتم صدق هُ مَا لَفَتْحِ كَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كُفَرُوْ الْيُمَا نُهُمْ وَ <u>ڡؙٲۘڠڔڞۘۼؽۿۿۘۯٳؽؾڟۯٳؾۜۿۿۺؙٛڹؾڟۣ</u> الله الرَّحُمٰن الرَّحِ جِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ

ثلث

(A)

رُّدًا تَبِعُ مَا يُهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا بِنْ رَّبِكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا لِ عَلَى اللَّهِ وَ كُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِـ نْ قُلْبُيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ﴿ وَمَا جَعَلُ ٱ زُوَاجَ ظهرُ وْ نَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰ لِنَكُمْ ﴿ وَمَا ءَكُمْ وَذَٰ لِكُمْ قَوْ لُكُمْ بِأَ فُوَا هِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ هُوَ يَهْدِي السَّبِيْلِ الْأَعُوهُ هُ وَلِا بَآرِيْهِ مُهُو شَكَا لِلَّهِ \* فَإِنْ لَّـ هُ تَعْلَمُوۤ الْكِآءَ هُـ هُ فَإِخُوا نُكُمُ حِ بْنِ وَ مُورِلِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَ خَطَأَ ثُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْ مِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ ٥ ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِهُ مَّهٰ تُهُمُّ وَأُولُوا الْأَرْكَامِ يَعْضُهُمْ آوْلَ تُب اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا لُهُ الله آولينِعكُمْ مَّعُرُوفًا عَاكَ ذَلِكَ فِي عِنْبِ مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِنَ النَّبِيِّنَ مِيبُنَا قَهُمْ ٤ تَنَوْسٍ وَّابُرْ هِيمَةُ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَّمَ وَآخَذُ نَامِنُهُمْ مِّيْنَا قَاعَلِيْظًا لِيُسْكُلُ

1001

﴿ وَاعْدُ لِلْكِفِرِينَ عَدْا بِيا يُّهَا النَّذِينَ أَمَنُوا اذْ كُرُوْانِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ جَآءَ ثُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا رَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا وَإِذْ جَاءُ وْكُمْ مِّنْ فَوْ قِكُمْ وَمِنْ آشْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْآبُصَ بَكَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ الظُّنُوْنَ أَلَ هُنَالِكَ ابْتُيلِ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوا ذِلْزَالًا شَدِيدًا 🔾 وَإِذْ يَتُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُو لُهَ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتُ ٱئِفَةُ مِّنْهُمْ يَا هُلَ يَـ ثُرِبَ لَا مُقَامَلَكُمْ فَارْجِعُوا ﴿ وَالْمُعَامِدُ ذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةُ وْ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ وْإِنْ بُيْرِيْهُ وْنَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَكَمْ خِلَتْ عَلَيْهِ مُرِّنْ ٱقْطَارِهَا نُسمُّ سُحِلُوا الْفِتْ نَكَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَأُولًا يَسِيْرًا ٥ وَلَقَدْ كَ عَا هَدُوا اللهُ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبِارَ وَكَانَ عَهْدُا لِلَّهِ مَسْءُوكًا ۞ قُلُ لِّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَا زُلِانَ فَرَرْ تُسَمَّرُ قِنَ الْمَوْتِ آوِ الْقَتْلِ وَإِذًا كَمَّ تُحَتَّحُوْنَ إِلَّا

تلامااوحي

قَلِيْلًا وَقُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ رِّسَ اللَّهِ إِنْ آرَا دَ كُمْ سُوْءً آوْ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ وَلِيُّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ فِينَ كُمْ وَالْقَالِيْكِ لِلْهُوارِنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَا تُونَ لْبَأْسُ إِلَّا قَلِيْدًا لِى آشِكَ لِيَّا عَلَيْكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَآيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَـدُوْرُآعَيُنُهُمْ كَالَّـذِي يُغْشَى لَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَإِذَاذَ هَبُ الْخَوْفُ سَلَقُو كُمْ لُسِنَةٍ حِدَادٍ ٱشِحَةً عَلَى الْخَيْرِء أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا حُبَطُ اللهُ آعُمَا لَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ن بُوْنَ الْآخُزَابَ لَمْ يَكُ هَبُوْا ﴿ وَإِنْ يُكَانِ الْآخُزَابُ يَوَدُّ وَالَوْاَنَّهُمْ بِالدُوْنَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ 'نَبُآرِيكُمْ وَكُوْ كَا نُـوْا فِيكُمْ مَّا قَٰتَلُوْا اللَّا قِلْمِلَّاكُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَ كَانَ يَرْجُوا لِللَّهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوْذَ كَرَا لِلْهَ كُنِيْرًا وَكُمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْآحُزَابِ وَكَالُوا لَمَذَاصَا وَعَدَنَ ىڭە دَرَسُولُ دُوصَدَى اللهُ دَرَسُولُ دُومَا زَا دَهُمْ إِلَّا إِيْمَا نَّا وَّتَسْلِيمًا حُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَ قُوْا

5011

اللايم الم

مَاعَا هَدُوا اللهُ عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مِّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَّا ؽۿۿڞۜڽ ؾۜڹٛؾڟؚۯ؞ۄڝٵڹڐۘڵۅٛ١ؾؽڔؽڵؖڔڮڷؚڮڿڒۣؼ للهُ الصِّرِ قِيْنَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِ آءَ آؤيَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا نَ ردًا سلُّهُ اللَّهِ يَن كَفَرُوْا بِخَيْظِهِمْ لَـمْ يَنَا لُوْا حَيْرًا ﴿ وَكُفَى اللَّهُ الْـمُؤُمِنِينَ الْقِنَالَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا بزيْزُانُ وَٱنْزَلَ الَّهٰ ذِينَ ظَاهَرُوْهُ هُرِّتُ آهُلِ الْكِتٰب ئ صَيَاصِيْمَ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ رِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ٥٥ أَوْرَ ثَكُمْ ڒۻۿۿڎڍؾٵڒۿۿڎٲۿۊاڷۿۿۉٱۯۻٞٵڷۧۿؾڟٷۿٵ وَكَانَ اللَّهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا كَيْماً يُّهَا النَّبِيُّ قُلُ ` زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَبُنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٥ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ نْتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ۞ لِينِ سَ لنَّبِي مَنْ يَاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضُعَ هَا الْحَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ٥

نْكُنَّ، بِلَّهِ وَرَمُ عُمَلُ صَالِحًا البِرْزُ اَصَرَّ تَـيْنِ وَآعْتُدُنَالَهَا دِزْقًا تُنَّ كَأَحَدِ رِّنَ النِّسَأ لَقُوْلُ فَيُطَ ٥ و قَدْن فِي بُيبُوتِكُنَّ وَ قَوْلًا شَعْرُوْفًا رَّحُنَ تُكَرِّبُ الْجَاجِ ليَّةِ الأَوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلُوةَ الزَّحُوةَ وَٱطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ يُدِيد للهُ لَكُذُ هِ مِنْ عَنْكُمُ الرَّجْسَ آهُلَ البِّيْد بْرًانَ وَاذْكُرْنَ مَا يُنْلِي فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ كُمّةِ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا كُوانَّ الْمُسْ ب وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقَ فننتت والضد فيك والضد فت والضيرين والص عِيْنَ وَالْخَشِعْتِ وَالْمُتَصَدِّ قِيْنَ وَالْمُتَمَ آئِميْنَ وَالصَّيِّمٰتِ وَالْحُفِظِ لحفظت والذَّا كِرِيْنَ اللَّهُ كَتِيْرًاوَّال ۿؚمَّغٛڣڒةً **ۊ**ۜٱڿٛڔؖٵۼڟۣؽڡٵ رًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ لِهِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ

لَّا مُّبِيْنًا ۞ وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ كَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَ كَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَ بِفِي رِفِي نَفْسٍ ىلْهُ آحَقَّ آنْ تَخْشُمُ وَلَكَّمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَ وَّجُنْكُهَا لِكَيْ لَا يَكُوْ نَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجُ فِي آرئيه م إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا ﴿ وَكَانَ آصُرُ اللهِ مَفْعُوْلًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا اللهُ كَدُه سُنَّةَ اللهِ فِي الَّهِ يَنَ خَلُوْا مِنْ قَبْ ْصُرُا لِلَّهِ قَدَرًا مَّقَدُوْدَا لَّ إِلَّا خِينَ يُبَلِّغُوْنَ رِسُ خَشَوْنَهُ وَكَايَخُشُوْنَ آحَدًا إِلَّا لِللهُ مُوكَّا للهِ حَسِيْبًا ٥ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِرِ مِّنْ رِِّجَالِكُمْ لْكُنْ رُّسُول اللهِ وَخَاتَ مَالنَّبِينَ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُ شَيْءِ عَلِيْمًا 6 يَا يَّهُا اللَّذِيْنَ أَمَنُو اا ذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا يْرًا ۞ وَ سَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَ ٱصِيلًا ۞ هُوَالَّذِي يُصَ كُمُ رِضَى الظَّلُمُتِ إِلَى النَّوْدِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا وَيَجِيَّتُهُمْ يَوْمَيَ كان ب

Y

لَمُ \* وَاعَدَّ لَهُ مُ اَجْرًا كُرِيمًا ۞ يَـا يُهَا النَّبِيُّ إِ ۯڛڷڹڮۺؘٳۿؚڋٵۊۜڡٛڹۺٚڗٵۊٚۺڿؽڗڶ؋ۊۜڮٳۼؾٵٳڮ للهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞ وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ بِأَ لَهُمْ صِّنَ اللهِ فَضُلَّا كَبِيْرًا ۞ وَكَا تُطِعِ الْحُفِرِيْنَ وَ فِقِيْنَ وَدَعُ آذْ سُمْ وَتُوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَكُفَّى بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ أَ مَنُوْ الإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْ هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ نَ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَفَمَتِّعُوْ هُنَّ وَسَرِّحُوْ هُنَّ سَرَاحًا ؽؚلاًo يَا يُنُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آَعُلَنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الَّبِيَّ بْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءً اللَّهُ ك رَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمَّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَ تِ خُلْتِكَ الِّتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ : وَا مُرَاكَّةً مُّهُ مِنَكَّ إِنْ وَ هَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آرَا ذَا لِنَّبِيُّ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا " خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ آيْمَا نُهُمْ لِكَيْلًا يَكُوْ نَ لَيْكَ حَرَبِهُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ تُرْجِيْ مَنْ نْهُنَّ وَيُعْوِيُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً وَ مَنِ ابْتَخَيْتَ

مَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْلِكَ اذْلِكَ آدْ فْ آنْ تَقَرَّ يُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَتُ وَيَـرُ ضَيْنَ بِمَا أَتَيْنَاهُنَّ كُ لَمُ مَا فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا كِلِيْمًا لَ لَّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَكَا أَنْ تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنْ ذُوَاجٍ وَلَوْاعْجَبَكَ كُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا } إِلَّا يُهَا اللَّهِ يُنَ أَمَنُوْا لَاتَ خُلُوا بُيبُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُبُوُّذَنَ لَكُمْ إِلَّى الْحَكَامِ يْرَنْظِرِيْنَ إِنْسَهُ وَلْكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا لْعِمْ تُمْ فَا نُتَيِشْرُ وَا وَكَا مُسْتَا نِسِيْنَ لِحَدِيْثِ وَلِيَّ لِكُمْ كَانَ يُووِّ فِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحُ مِنَ الْحَقِّ • وَإِذَا سَا لَتُهُوْ هُنَّ مَنَا عًا فَسْعَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَّ مِجَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ اَ شُهَرُ لِقُلُوْ بِكُمْ وَقُلُوْ بِهِنَ ﴿ وَمَ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوَدُّوْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْ آزْوَا جَهَ مِنْ بَعْدِ ﴾ آبَدًا وإنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَا للهِ عَيْنِيمًا ١٥ وَنُهُدُوا شَيْعًا آوْنُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥ لَاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَا يَعِهِنَّ وَكُلَ بْنَيَا مِنْهِنَّ وَكَالِحُوانِيهِ نَّ وَكَا ٱبْنَا ٓ رَانْحُوَا نِهِنَّ وَلَا

رَبِهِنَّ وَلَا مَا مُلَكُثُ آثماً اَنَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللهُ كُلُهُ كُ لَّوْنَ عَلَى النَّهِ عِي ﴿ لِيَـ لِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥ إِنَّ الْهَٰذِيْنَ يُهُ لَّهُ نُبِيّاً وَالْكَاخِهِ هُمُ اللهُ فِي ال وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ ا كتسبوا فقراحت النَّايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّا زُوَا يْنَ يُكْ زِنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَ ف آن يُعْدَ قُن فَلَا يُه ىن دۇكا **₽**€/ كَ فِدُهَا اللَّهُ قَلَدُ لَوْاتَقْت رَ قُتْ لَوْامِنْ قَبْلُ وْكُنْ تَجِدُلِسُنَّةِ اَعَةِ وَقُلُ اتَّمَ شُ عَن السَّ يُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَة · ;

للهُ لَعَنَ الْحُفِرِيْنَ وَآعَةٌ لَهُمْ سَعِيْرًا نُخْلِدِيْنَ ٱبَدًا ﴿ كَا يَجِدُ وْنَ وَلِيُّنَّا وَّلَا نَصِا جُوْهُهُمْ فِي النَّا رِيَقُوْلُوْنَ يِلَيْتَنَّا ٱطَعْنَا اللَّهُ وَ ُطَعْنَا الرَّسُوْكُ ٥ وَقَالُوْ ارْبَّنَا إِنَّا اَطْعُنَا سَا دَتَنَا وَكُهُرَآءَ نَافَأَ ضَلُّوْنَا السَّبِيْلُانِ رَبُّنَا أَيْسِهُمْ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ مُ لَعْنًا كَبِيْرًا ثُ يَهَا الَّهِ يُرْ صَنُوالَاتَكُونُواكَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَى فَبَرَّاكُا اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَا لِلهِ وَجِيْهًا ٥ يَا يُهَ لَّذِيْنَ أَصَنُواا تَّقُواا للَّهَ وَ قُبُو لُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا لَّ يُّصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ يَكُمْ • وَمَنْ طِع اللَّهَ وَرَسُوْ لَـ ذَ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيْمًا إِاتًّا رَضْنَا الرَّمَا نَـةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَاكْ أَرْضِ وَالْحِبَال فَأَبِيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَ ظُلُوْ مَّا جَهُوْكًا ٥ لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لَمُنْفِقْتِ وَالْمُشَرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَنُوْبُ اللهُ عَلَ ﴾ المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ﴿ كَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا رَّ سُوة السِّبَاكِيم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ البعد فَسُون الدّ

ذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمُ ادوهوالرج ب مُّيب بُنِ ڻُرِ بُ مِنْ رِّجُ لڪ ۾ كمراذام رَةِ فِ الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ

سَعَوْ ب-الف

ءِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِلَّكُ لَا يَهُ إِلَّاكُ لَا عَبْ لَقَدُ لطُّـيْرَ \* وَٱلْنَاكِهُ الْحَدِيدِيدَ لِي اعْمَ لُوْ اصَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ يَصِ لَيْمُنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُرُّوُّرُوَا كُهَا شَهُرُّةً لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ ٢ و وَمَنْ يُسْزِغُ مِنْهُمْ عَنْ ٱصْدِنَ ڏُن رَبِّ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعْمَ ن مَّحَادِيْبَ وَتَمَا ثِيبُ لَ وَجِفَا بِ كَالْجَوَابِ لَوْاأَلَ دَاوَدَشُه كُوُرُ فَلَمَّا قَضَيْنَ اعكثهاد مَهَ إِلَّا وَآتِكُ الْكَارُضِ تَاكُلُهِ خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّـوْ كَا نهايغ بِثُوْافِ الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ

كُمْ وَاشْكُرُ وْالْسَهُ -يُراكُلاالْكَفُوْرَن وَجَعَلْنَا قُرَى الَّبِينَ لِرَكْنَا فِيْهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّقَ الى داتا يْنَ ٱسْفَارِ نَا وَظُلُمُوْاٱنْفُ كَ وَمَزَّ قَنْلَهُ مُ كُلُّ مُمَّ ، صَيَّادِ شَكُوْدِ ( عُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا رِّسْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ر لَمُمَنُ يَدُ للطن الألنث نْهَا فِيْ شَلِكَ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَا دْ عُوا لِيَّ إِنْ زَعَمْ تُمْرِضْ دُوْنِ اللهِ عَلَا لَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَٰ وَسِ وَلَافِ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي رُكِ وَمَاكُ هُ مِنْهُ مُرِينَ ظُهِيْدِ وَلَا تَنْفَعُ دَكُولَ لَكُولِ مَنْ اَذِنَ لَـ هُ حَتَّى إِذَا فُرَّحَ عَنْ قُلُم

7

قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواالْحَقَّ وَهُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ قُلْ مَنْ يَسَرُزُ فُكُمُ مِينَ السَّمَوْتِ وَالْإَرْضِ • قُلِ اللَّهُ • وَإِنَّا أَوْ اكُمْ لَعَلْ هُدَّى آوْفِي صَلْلِ مُّبِيْنِ وَقُلْ لَّا تُسْعَلُهُ نَ عَمَّ حُكَ مُنَاوَلًا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْدَلُوْتَ ٥ قُلُ يَجْمَعُ بَيِنَنَا رَبُّنَا **مَّ يَفْتُحُ بَيْنُنَا بِالْحَقِّ وَهُوالْفَتَّاحُ الْعَبِلْيْمُ نَقُلُ ٱرُوْرِنِيَ** إِيْنَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًّا ۚ كُنُّ ﴿ بَلْ هُوَا لِلَّهُ الْحَزِيْرِ حَكِيْمُ ٥ مَا أُرْسَلُنْكَ إِلَّا كَا فَّا قُلْنَاسِ بَشِيْرًا وَّ ذِيْرًا وَلَكِنَّ آكُتُرَاكِنَا سِ كَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَيَقُوْلُونَ ىنى لهذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ مُسِرِقِيْنَ ٥ قُلْ لَكُهُ بِينْعَادُ يَوْمِلَا تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْدُ سَعَدُ وَلَا تَسْتَقْدِ مُوْنَ 5 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْالَنَ نَّوَص بِهٰذَاالْقُرُانِ وَ الكَّخِ يُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرْى لِإِللَّالِمُوْنَ وُ فُوْ فُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لِيَرْجِعُ بَعْضُهُمُولِ بَعْضِ لَقُوْلَ \* يَقُولُ الَّذِيْنَ اسْتُشْعِفُو الِلَّذِينَ اسْتَكَيْرُوْا يُوكَا أَنْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ عَالُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْ نِ يْنَ اسْتُضْعِفُوْ النَّحْنُ صَدَّدُ نَكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَاذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ وَقَالَ الَّذِينَ

٩

مُهُ وْ نَنَا آنْ تَكْفُرَبِا لِلَّهِ وَنَجْعَ و وكسروا النَّدامَة لَمَّا رَأُوا الْعَ كَفُهُ لُلُ فِي آعْنَاقِ اللَّهِ يُنَ كُفَرُوْاء نَ إِلَّا مَا كَا نُوْا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَ مِّنْ تَنْذِيْرِاكُا قَالَ مُثْرَفُوْهَا واتَّ كُفِرُوْنَ وَقَالُوْانَحْنُ أَكْتُرُامُ ٠ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِيْنَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبَ ُّ وَيَقْدِ رُوَلَكِنَّ آكَ لَمُوْنَ 6 مَا آمُوالُكُمْ وَلَا آوْلًا دَنَازُ لُفْ إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 

شُوْايَعْبُدُونَ ٥ فَكَالُوْا سُبُلِّ هِمْ عِبْلُ كَا نُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ءَأَكُنُّرُهُ ئُوْنَ ٥ فَالْـيَوْمَلَا يَمْلِكُ بَعْ نَفْعًا وَكَا ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّهِ يَنَ النَّادِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَ كَيْهِمْ أَيْتُنَا بَيِتَنْتِ قَالُوْا مَا لَمْذَالِكُا رَجُ حُ أَنْ يُصُدُّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُ لُوْا مَا لَمْ ذَالِكُ إِفْكُ مُّفْتَرًى ﴿ وَقَالَ ا فَرُوْ الِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ مِ انْ هُذَّالِلَّا سِحْرُمُّبِينَ ٥ هُرِّتُنْ كُتُب يَّـدُرُسُونَهَا لَكَ مِنْ تُنِذِيْرٍ ٥ وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِ كَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ أَقُلُ ا نَّمَ عَوْ مُسودُ ارِلْكِ مَثْنَىٰ وَفَرَا لَى ثُ ن آجر فَهُوَ لَكُمْ وإِنْ آجُرِي إِلَّاءَ

٨٥ قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ ، وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِما يُوْرِيْ ا تَـزى إِذْ فَـيز وْتَ وَأَخِذُ وَامِنْ مَّكَانِ قَرِيْبِ نُ وَّقَالُوۤ الْمَنَّابِهِ ، هُالتَّذَ وُشُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ أَوَ هُرِّمْنَ قَبْلُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلِكُ شُرِي السموت والارض ءُ وَإِنَّ اللَّهُ هُ مِنْ بَحْدِ ٢ ﴿ وَهُوَا سُ اذْكُرُ وَانِعْمَتُ ا

7092

نْ خَارِلِقِ غَيْرُا مِنْهِ يَكُرُزُ **ثُ** ـهُ إِلَّا هُوَ مَ فَأَنَّى تُنؤُ فَكُونَ ﴿ وَإِنْ كَ فَقَدْكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ م وَإِلَى اللَّهِ مُوْرُ مِياً يُهاالنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ تَغُرِّنَّكُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا اللهُ كَا يَغُرَّ نَكُمُ بِا رَاتُ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَا تَنْجِذُ وْلاُعَـ زْ بَـكُ لِيَكُوْ نُـوْامِنْ آصْحٰبِ السَّعِيْرِ ( يَن كُفُرُوْالَهُ هُعَذَابُ شَدِيدٌ اللَّهِ بِنَ أَمَ ۿڞۜۼٛڣڗةٚۊؖٱڿۘڒٞػ فَمَنْ زُيِّنَ لَـ هُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ ى يَنْشَآءُ كَا يُهْدِي مَنْ يَنْشَآءُ وَ فَكُلَّ تَ ذِيْ اَرْسَلُ الرِّيْحَ فَتُونِيْرُ سُحَ لَدٍ مَّيِّينٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأ عَذٰلِكَ النَّسُوُرُ ٥ مَنْ كَانَ يُبِرِيْدُ الْعِ عًا ﴿ لَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ فَعُهُ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّ

ثُ تُسُرًا ب ا يُعَمَّرُونَ مُّحَمَّرِةً لَا يُنْقَصُّرِ ، وإنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ا مثَّتِهِ يَوسِيْرُ ۞ وَ مَ رِن عَلَى هُذَا عَدْ اللَّهُ فُرَاتُ سَأَرْعُ شُرَا ذَا مِلْحُ ٱجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَا كُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ سْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبُسُوْنَهَا ﴿ وَتُرَى الْفُلْكَ فِيْهِ وَا خِرَ لِتَ بْنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَ فِي النَّهَا دِ وَيُهُولِجُ النَّهَا رَفِي الَّيْهِا وَ لْقَامَرُ اللهِ كُلُّ يَجْرِي رِلا ن وطمير ان تدعو كْفُرُونَ بِشِرْ ن خبير أيا يُهاالتا إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ هُوَالْغَيْرِيُّ الْحَمِيْدُ وإِنْ يُتَشَ

المان المان

بِحِ " وَّ مَا ذُلِكَ عَلَى اللهِ بِعَيز زِدَةٌ وِّزْرَا نُحْرَى ﴿ وَإِنْ تَدْهُ مُثْقَلَةً إِلَى هُ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْ لِي ا بِذِرُ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُمْ بِ تما يْرُ) وَمَا يَسْتُوى الْآعْمَى وَالْ ١٠ لَنُّوْرُ ۗ وَلَا الظِّ الْاَمُواتُ وإِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ يناءُولا آنْت بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي الْقُبُورِ وَإِنْ آ لْنُكُ ب ٳؾؖٵۘۘٙۯۺ بذيرك وَان يُر ءَ تَهُمُ دُسُلُهُمْ بِ ز بُرِورِ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرُ أَ لَمْ تَدَاتً مُخت هِ ثُمَارِتٍ تكنا دَ كَبِيضَ وَ حُمْ رُ مُّخْتُلفُ وَعَرَابِيْبُ سُوْدُ ٥ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوْابِ وَالْا نَعَا

آلُوا نُهُ كَذَٰ لِكَ ﴿ إِنَّهُا لَمْوُا مِنْ وَاللَّهُ عَزِيْزُغَفُوْ رُّ وَإِنَّ اللَّهِ عَزِيْزُغَفُوْ رُّ وَإِنَّ اللَّهِ عَنِ لَوْنَ كِتْبَ اللهِ وَآقَا مُواالصَّلُوةَ وَآنَفَ قُوْامِكً رَّا وَّعَلَانِيَةً يَّرُجُوْنَ تِجَارَةً لَّنَ تَـبُوْرَ لِ يُوقِيهُ مُ أَجُورُهُ مُ وَيَزِيدَ هُمُونَ فَضِ فُوْرٌ سَبِكُوْرٌ وَالَّذِي ٱوْحَيْنَا الْيُكَ مِنَ الْكِتْد بِ قُالِّمَا بَيْنَ يَهَ يُهِ وَإِنَّ اللهَ نة مُصَ دِه لَخَبِيْرُ بَصِيْرُ وَثُمَّ آوْرَثْنَا الْكِتْبِ اللَّذِيْنَ صْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴿ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرُتِ بِإِذْ نِ ىلە و ذَٰلِكَ مُوالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنْتُ عَدْنِ دْ خُلُوْ نَهَا يُحَلِّوْنَ فِيْهَا مِنْ ٱسَادِرَمِنْ ذَهَبِ وَّلُوْلُوُّ لِبَا سُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ وِللهِ الَّهِ عِي نَدْهَبَ عَنَّا الْحَرَّنَ وَإِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ لِإِلَّا لَيْ حَلَّنَا دَارَا لُمُقَا مَةٍ مِنْ فَضْلِهِ الْإِيَمَسُّنَا فِيثِهَ كايمشنافنها لُغُهُ كُ وَيَتَذِيْنَ كُفَرُوْالَهُمْ نَا نَّمُ ۗ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَكُوْ تُوْاوَلَا يُخَفَّفُ عَنْ

2033

فيها ، رَبِّنَا آخُرِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَا لَّـذِي كُنَّا عَمِّرُكُمْ مِّأَيْتُذَكِّرُفْ مَلُ ﴿ أَوْلَـمْ ذُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ و فَذُوْ قُوْا فَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ تَصِ اتّ الله علِلمُ عَيْبِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّهُ اتِّ لصُّدُوْدِن هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ وَفَمَ فَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيْدُ الْخُفِرِيْنَ كُفْرُهُ مُعِ بِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا \* وَكَا بَرِيْهُ الْحُفِرِيْنَ كَفَرُهُ مُ إِ ارًا ٥ قُلُ أَرَّ كَيْتُمْ شُرَكًا وَكُمُ اللَّذِينَ نْ دُوْنِ اللَّهِ مِ أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلْقُوْامِنَ الْأَرْ رْكُ فِي السَّمُوتِ ، آهُ اتَيْنَهُمُ كِتُ ﻪ بَـُـُلُ إِنْ بِيَعِدُ الظَّلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضً لاَرْضَ آنْ تَنزُولَا هُ وَكُلَّمْ كُ السَّمٰوٰ بِ وَ تُّ اللّهُ يُمُس كَهُمَامِنْ آحَدِةِ ثِنْ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمً هُوْدًا ٥ وَٱقْسَمُوْ إِبَا لِلَّهِ جَهْدَ ٱيْمَا رِهِمْ لَرِئْ جَ يُكُرُّ لِيَّبِكُوْنُنَّ آهُدى مِنْ إِحْدَى الْأُمْرِ \* فَلَمَّا جَاءَهُ هُ يَرُمَّا زَادَهُ مُ إِلَّا نُفُورًا لِ إِسْتِكْبَارًا فِي الْآرْضِ

5 % اكثف كان عَاقِيَةُ الَّذِيُ نَ قَبْلِهِ هُ وَكَا نُهُ الشِّدِّ مِنْهُمُ وَقُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لسَّمُهُ تِ وَلَا فِي الْكَارُ م ذا مِنْهُ النَّ قَدِيْرًا ۞ وَلَوْيُهُ وأخ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ بُهُ وَخِرْهُ ، مُسمّى ، فياذا هُ فَإِنَّ اللَّهُ كَا بِعِبَادِ ﴿ بَصِيْرًا ٥ُ بشيرانتهالرَّحُمٰنالرَّ ذُ قَانِ فَهُ

BUCJY

فِرَةٍ وَّأَجْرِ قَدَّ مُوْاوَانَارَهُ مَ ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ آحُصَ بڻ وَا خُسر بُ لمُرْسَلُونَ أَرَادُ آرْسَلْنَا ا لُوْالِ تَالِكِ كَذَّبُوْ هُمَا فَعَذَّ زُنَا بِنَالِثِ فَقَا عَالُوْا مَا أَنْهُمْ إِلَّا يَشَرُّ مِّثُلُكَ لاَّحُمٰنُ مِنْ شَيْءِ وَإِنْ آنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ لَمُ اتَّا الْمُكُمْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَ لَغُ الْمُبِينُ وَ قَالُوْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ تَهُوْ الْنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيْمُسِّنَّكُمْ مِنَّا يْمُن قَالُوا طَارِّرُكُمْ مَّكَكُمُ الْأِنْ ذُجِّرُ تُكُمْ مِ مُرَمُّسُرِ فُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ ٱقْصَ ىلى نقال يقورا تَبعُواالْمُ تَبِعُوْا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ آجُرًا وَّهُمْ مَّهُ

الجزا

خِيْ فَطَ الِهَةً إِنْ يُبُردُ نِ نَّةً ﴿ قَالَ يُلَيْتَ قَوْرِمْ يَعْلَمُوْنَ ۗ بِمَاغَفَرَكِ رَبِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلْ دِ » مِنْ جُنْدِ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَاكُنَّا مُنْزِلِيْنَ oإِنْ كَانَتْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُـمْخَامِدُوْنَ إِيْحَسْرَةً عَلَى دِ ۚ مَا يَا نِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْ لِ إِلَّا كَا نُـوْ اللَّهِ يَسْتَ ه يَرُوْاكُمْ آهُلُكُنَا قَبْلُهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ آتَّهُ جعُوْنَ وَإِنْ كُلِّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لِّـدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ رُ خُرَحْنَا مِنْهَا كُبًّا فَمِنْ جَّرُ نَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَا كُلُوا مِنْ تُمَرِهِ ﴿ وَمَ دِ يُهِمُوا فَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُيْحُنَ الَّذِي مِمَّا تُنْبِتُ الْإِرْضُ وَمِنْ ٱنْفُسِهِمْ وَأَيْتَ لَهُمُ الَّيْثُلُ \* لَحُ مِنْهُ النَّهَا دَفَيَاذَا هُـ

مُوْنَ ٥٥ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَّهَا وَذُلِكَ تَقْدِيرُ لِمُ يْزِالْعَلِيْمِ ٥ وَالْقَمَرَ قَدَّ رُنْهُ مَنَا زِلَ حَتَّى عَا دَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ وَلَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا آنَ تُدْرِكَ لْقَمَرَوَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ ا يَكُ لَهُمْ آنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَ كَلَقْنَالَهُمْةِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْ كَبُوْنَ o وَإِنْ نَّشَأْ نُخْر قُهُمْ فَلَا صَرِيْنَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْفَذُوْنَ صُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتَاعًا إِلْ حِيْنِ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّفُوْا مَا بَيْنَ آيْدِ يُكُمُ وَسَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَمَا تَأْرِيبُهِمْ مِّنَ أَيْبَةٍ ن أيب رَبِّهِ هُ إِلَّا كُا تُوْاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ٥ وَإِذَا قِيْدَا لَهُمْ ٱنْفِقُوا مِمَّا رَزْقَكُمُ اللَّهُ " قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ لِلَّذِينَ أَمَنُوْا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءً اللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَانْ ٱنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ تُبِينِ ۞ وَيَقُوْ لُـوْنَ مَتَى لَمْ ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صِدِ قِينَ ٥ مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً نُحُذُ هُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْصِيةً كَلَوْلُ ٱهْلِهِهُ يَرْجِعُوْنَ ٥ وَنُفِخَ فِ الصُّودِ فَإِذَا هُـهُ يْنَ الْاَجْدَا فِ وَلَى رَبِيهِ مُ يَنْسِلُوْنَ وَ قَالُوْ الْيُو يُلَنَا مَنَّ

وقفلانه

تعَثَنَامِنْ مَّرْقَدِ نَامِ لَمُ ذَا مَا وَعَدَالرَّحُمْنُ وَ رْ سَلُوْنَ ٥ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا مُ لِّكَ يُنَامُحُضَرُوْنَ وَفَالْيَوْمَلَا تُظْلَمُ نَفْ زَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّ ٱصْلِي يَوْمَرِفِيْ شُغُلِ فَكِهُوْنَ ۚ هُمْ وَٱذْوَاجُهُ مُ فِي ظِلْلِ عَ ڒؖٳڽڮ مُتَّٰڪِئُونَ ٥ لَهُمْ فِيْهَا فَا كِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّ جَّعُونَ أَسَلْمُ عَا فَوْكًا مِتِّنَ رَّبِ رَّحِبْمِ وَامْنَا زُوا يَوْمَايُّهُا لْمُجْرِمُوْنَ۞ ٱلْمُاعَهَدْ اِلَيْكُمْ لِبَرِضَّ أَدَا نَ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطِنَ وَإِنَّكُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب دُونِيْ وهٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيْمُ وَلَقَدْ آضَلَّ مِ لَّاكَتْكُرُّاءا فَكُمْ تَكُوْ نُوْا تَحْقِلُوْنَ مَلْذِهِ جَهَنَّمُا تُمُ تُوْعَدُوْنَ وإصْلَوْهَا الْبَوْ مَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ تختمعل أفواهه مروتك كمناأ آرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَكْسِبُوْنَ وَلَوْنَشَا نبه هُ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَتِّى بُبْصِرُوْنَ ۞ وَأَ هْ عَلَى مَكَا نَبِيهِ هُ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا يرْجِعُونَ ٥ وَمَنْ تُعَمِّرُهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْخَلْقِ

5 S

لُوْنَ وَمَا عَلَّمْنُهُ الشِّعْرَوْمَا بَنْبَعِيْ لَهُ وإِنْ هُو لَّادِحُرُّوَّ قُرْانَ مُّبِيْنُ ٥ لِيُنذِرَسُنَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفِرِيْنَ ٥ أَوْلَهُ يَرُوْا أَتَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّ مِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَا لِكُوْنَ وَذَ تُلْلَهَا هُمْ فَمِنْهَا زُكُوْ بُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ مِ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۞ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ۚ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَهُمْ سَلان وَهُمُ لَهُمُ جُنْدُ مُّ حُضَرُون وَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وتَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥ أَوْلَمْ يَرَالْ فَسَانُ ٱتَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ٥ وَ ضَرَبَ لَنَامَنَ لَا وَّنُسِيَ خَلْقَهُ ﴿ قَالَ مَنْ يُهِي الْعِظَامَ رِحِيَ رُمِيهُ ٥ قُلُ يُحْبِيهُ ١ الَّذِينَ ٱنْشَاَمَا ٱوَّلَ مَرَّةٍ ٥ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمُ لَ إِلَّا ذِي جَعَلَ لَكُمْرِّنَ الشَّجَ الْكَخْصَرِنَارًا ﴿ فَإِذَّا آنَتُمْ مِّنْهُ تُوفِدُونَ وَ أَوْلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقُدِ رِعَلَى أَنْ يَخْلُقَ قُلَهُمْ مِنِلْ وَهُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ وإِنَّمَا آ مُرُكَّ إِذًا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَتَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فَسُنْهُنَ الَّذِيْ

وْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالَيْهِ تُسْرَجَعُوْنَ ڪڙاڻ<u>ا</u>ٽ الهکُمُلَوا ج دُّ ( رُبُّ السَّمٰ اوَرَبُّ الْمَشَارِقِ أَإِنَّا ذَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَ كُوَاكِب لِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْر لَا الْأَعْلُ وَيُقَذَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِب وُرَّاةٌ وَّلَهُمْ عَ ذَا بُ وَاصِبُ لِمَا لَا مَنَ هُ شِهَاكُ ثَاقِتُ ٥ فَا لْقًا آمُ مَّنْ خَلَقْنَا ﴿ إِنَّا خَلَقْنُهُ وَيَشْخُرُونَ ٥ وَإِذَا ذُجُّرُوا كَا كُرُوْنَ ٥ وَإِذَا رَاوَا أَيْدَ يَتُسْتَشْخِرُوْنَ ٥ وَقَالُمْ رٌ مُّبِينَ أُءً إذَا مِثْنَا ذُالِكُ سِحُ لَمَبْعُوْ شُوْنَ ٥ أَوَا بِالْحُونَا مَّاءَا تُنَّا تُمْدَدَاخِـرُوْنَ أَفَانَّـمَاحِيَ زَجْ ظَرُوْنَ ٥ وَقَالُوْا يُوَيْلَنَا لَمْذَا يَبُوْمُ دِّيْنِ مَا لَكُوْنُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّ بُوْنَ أَ

واللَّذِينَ ظَلَمُواوَأَزُوا جَهُمُ وَمَاكًا ا ين د أن الله فاهد و هموالي صراط جِ أَ وَقِفُوْ هُمُ إِنَّهُمْ مَّسْئُوْ لُوْنَ أَمَا لَكُمْ لَا لُ هُمُ الْيَوْمَرُمُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَعْلِ بَعْضِ بِتَتَسَاءَلُوْنَ ۞ قَالُوْا إِتَّكُمْكُنْ تُمْ ٱتُكُودَنَّا عَنِ الْيَعِيْنِ ۞ قَا لُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْ نُـوْا مُهُمِّ مِنِيْنَ مَا كَانَ مَدَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَن ، بَلْ كُنْتُمْ فَوْ مَّ ، ﴿ كُونَ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا اللَّهِ إِنَّا لَكُوا بِعُهُونَ ٥ فَأَغُو يننكُمُ إِنَّا كُنَّا غُويُن وَالَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِ الْحَذَابِ شْتَرِكُونَ وإِنَّاكُذُ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ وإِنَّهُ وَالِذَ عِنْ لَ لَهُ مُلِآلِكُ إِلَّا لِلَّهُ يُسْتَكِّبِرُوْنَ ٥ وَ وْ يُوْ نَ أَيِنْ لَنَا رِكُوْ الْهِتِنَا لِشَاعِرِ مَّجْنُوْنِ ٥ُ بَلْ آءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَا يِ لَعَذَا بِ الْأَلِيْمِنْ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُهُ نَ ر عِبَادَا سِهِ الْمُخْلُصِينَ وَأُولِئِكَ لَهُمْ دِذْ نُواكِـهُ \* وَهُـمُ مُّكُرُمُوْنَ ٥ُ فِيْ جَنْتِ النَّعِيْمِ غْبِلِيْنَ ٥ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْرِسِ مِّنْ مُّحِيْنٍ ٥ بَيْضَ

نَ قُ لَا قَدْمَهُ **۠** يُّقُولُ هُمُ إِنْ كَانَ لِهِ وَكُنَّا ثُورايًا وَّء الَهَا، آنُـ ۮڞۜڶڗؗۮؽۥ و فَالَ تَا مِلْهِ إِنْ كِم ضَرِيْنَ ۞أَفَمَ ۾ هر بور ڪن بمڪ لهذا فليخمل الكم زُ قُوْمِ مِنْ أَنَّا 1 هُيُهُرَعُونَ

کا المل اف زانه

فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِبْنَ ٥ إِلَّا عِبَا دَا مِتْهِ الْمُخْلَصِيْنَ أُولَقَدْ نَادْ سَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُونَ أَ نَجَيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ أُ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُ أَ ؽؽ٥ؗۉؾۘڗػڹٵۘۘۼۘڮؽۅؚ؋١ڷٳڿڔؽؽ۞ڛڶۄٞۼڶۥڹٛۉڗ ، الْعُلَمِيْنَ وَإِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّهُ مِنْ ادِ نَاالْمُؤُمِنِيْنَ ثُمَّاغُرَقْنَا الْأَخْرِيْنَ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ كَلْبُرْهِ يُمَرُّ إِذْ جُلَّاءً دَبِّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ وَإِذْ قَالَ لِا بِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ أَا يُفْكَّا أَلِهَـةً دُوْنَ اللهِ تُرِيدُونَ ٥ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَفَنَظَرُ ظُرَةً فِي النَّجُوْمِ فَقَالَ إِنَّ سَقِيْمُ فَتَوَلَّهُ اعَنْهُ مُدْبِرِيْنَ وَفَرَاغُ إِلَى أَلِهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلْاتَا طِقُوْنَ وَفَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ فَأَقْبَلُو اللَّيْهِ يَبِزِقُّونَ وَقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ىلُّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ فَأَلُوا ا بْنُوْ الَّهُ بُنْيَا فَٱلْقُوْهُ فِ الْجَحِيْمِ ۞ فَأَرَادُ وْابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ لَا شَفَلِهُنَ ٥ وَ قَالَ إِنِّي ذَا هِبُ إِلَى رَبِّيْ سَبَهُ دِيْنِ ٥ رَ لى مِن الصّيلِمينَ

لَغُ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ لِبُنَيَّ إِنِّي ٱلْمُونِ الْمُناعِدَا لك فَا نُظُرُ مَا ذَا تَرْى وَقَالَ يَابَتِ افْعَلُ مَا مُرْنِيْ إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الصّبِرِيْنَ وَفَكُمّا أَسْلَمَا وَ بِيْنِ وَنَا دَيْنَهُ آنَ يُبَا بُرُ هِيْمُ " قَدْ صَدَّ قَتَ رُّءُ يَا مَا تَا كَذَٰ لِكَ نَجُزَى الْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّ لَمُذَ نَهُوَ الْبَلَوُ الْمُرِبِينُ 0 وَ فَكَ يُنْهُ بِـ ذِبْرِ عَظِيْمِ ( وَ تَكُرُكُنَا عَلَيْهِ فِ الْأَرْصِرِيْنَ أَسَلْمَ عَلَى إِبْرُهِيمَ أَكَذَٰ لِكَ لمُحْسِنِيْنَ ﴿ لَهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤُ مِنِينَ ﴿ رْ نْـهُ بِإِ سُحْقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ⊙وَبُرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَ ڂۊۜ؞ۯڡڽۮؘڒۣؾۜڗڡۣڡٵڡٛڂڛػٙٷۜڟٵڸڡٞڒڷٮؘڡٛڛ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَلَمْرُونَ وَوَنَ الْجَيْنَاهُمَا وَقَ لْمُشْتَيِثُنَ أَوْهَدَيْنُهُ مُوْسَى وَهٰرُوْنَ أَرَانَا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ( مِنْ حِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وُإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَ ذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْاتَتَّقُوْنَ ٥ أَتَدْ عُوْنَ بَعْ

حسن الْحَالِقِيْنَ لِ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَّآ مِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكُذَّ بُوْلًا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لِإِلَّاعِبَادًا لِلْهِ الْمُخْ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِ الْأَخِيرِيْنَ لِسَلْمُعَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا ُذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْ. إِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَلِدْ نَجَّيْنُهُ وَٱهْلُهُ ٱجْمَ رَّعَجُوْزًا فِ الْغِيرِيْنَ وَ شُرِّدَمَّرُ نَا الْأَخْرِيْنَ وَوَإِنَّكُمْ كَتُمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْمُّصْبِحِيْنَ ْوَبِالنَّيْلِ ﴿ ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ وَ نَّ يُهُوْ نُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ أَبَنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿ هَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ أَفَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ يْمُ ۞ فَكُوْكُا ٱنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۞ لَكَبِتُ يْ يَطْنِهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ۚ فَنَبَذَ نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقَطِ ا تَنْ فِي اَوْ يَرْيُدُوْنَ وَفَا مَنُوْا رحين فأشتقتهم ألربتك البناك ولهمالب مْخَلَقْنَا الْمَلْئِكَةَ إِنَا ثُاوَّهُمْ شَاهِدُوْنَ وَالْرَاتَّهُمْ ين افكهم كيقو لون ٥ وكدا دله والمهم كاخذ بون طَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ مَا كَيْفَ يَ

ڊ م

اصف

غَوْنَ لِ إِلَّاعِبَا دَامِتُهِ الْمُ تْكُوْدَمَا تَعْبُدُوْنَ لِمَا آنْتُمْ عَلَيْهِ اِلِ الْجَحِيْمِ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَاَّمٌ مَّعُ فَنُوْنَ أُواتِناً لَنَكِنُ الْمُسَيِّحُونَ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُوْ لُوْنَ لُوْنَ لُوْاتٌ عِنْدَنَاذِ كُرَّاصِّنَ الْأَوَّلِ عِبَادَا لِلهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ فَكُفَرُ وْابِهِ ، فَسَوْفَ لَمُوْنَ ٥ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ نَا الْمُرْسَ ۅٛڒؙۉۘٛػ٥ۜٷٳػٞڿۘؽۮؾٵۘڵۿؙ رُوْنَ شَبْحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزِّةِ عَمَّا يُصِفُوْنَ أَ شيرانية الرَّحُمْنِ ال

0000

هُ وَالْقُرُانِ ذِي الذِّ كُرِنُ بَلِ الْأَ زَّةِ وَّ شِفَاقِ ٥ كُمْ آهُلُكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْبِ فَنَا ات حِيْنَ مَنَاسٍ وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِ زُمِّنْهُ قَالَ الْحُفِرُوْنَ لَمِذَا سُجِرُكُذَّابُ أَ أَجَعَلَ الْأَلِلَهَ لَهُاوَّاحِدًا عِلِيَّ لَمُذَالَشَى ءُعُجَابُ وَانْطَلَقَ الْمَلَا هُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهَنِكُمْ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْ رَادُهُ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ ﴿ إِنْ هُذًا لَاقُ أَا وُنُزِلَ عَلَيْهِ الذِّ كُرُمِنْ بَيْنِنَا • بَل هُـهُ ؠٛۺؙڮؚۜڡؚٚڽۮڿۅؽ؞ڹڵڷڡۜٵؘؽڂؙۉ ڡؙٛۉٵۼڂٵب٥ٲ كَهُمُ خَزَارُ ثُنُ رُحْمَةٍ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ أَا مُ هُمْ مُّلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ فَلْيَرْتَفُوْ الْآشبَابِ جُنْدُمَّاهُنَالِكَ مَهْزُوْ مَّرِّنَ الْاَحْزَابِ لَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادُوَّ فِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِ لِ وَتُمُودُو وَقُومُ لَوْطِ وَاصْحُبُ لَعَيْكُةِ ﴿ الْوَلْمِكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُلِّ رِالَّاكِذَّ بَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقاً بِ رُوسًا يَنْظُرُ عِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَامِنْ فَوَاقِ وَقَالُوْ لُ لَّنَا وَطَّنَا قَبْلَ يَهُ مِرالْحِسَابِ وإصْبِرْءَ

به آلت معنی -معنی -

قُوْلُوْنَ وَاذْ كُرْعَبْدُنَّا يُرَمُحُشُورَةً ﴿ كُ ١ وُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوالَا مٰن بَغٰى بَعْضُنَا عَلْ بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا دِ نَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ وَإِنَّ لَمُدَّا ٱخِيْ عَلَيْ الْكَ حُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةً وَاحِدَةً مَّ فَقَا ، نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَتِيْرًا مِنَ ا هُ وَظُنَّ دَا

للهِ لَهُمْ عَذَابُ شَرِيكُ بِمَانَسُوْ ايَـوْمَ الْحِسَا ءَ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَا طِلَّاهُ ذَٰلِكَ ظُنَّ لَّذِيْنَ كُفَرُوْاهِ فَوَيْلُ لِّلَّذِيْنَ كُفَرُوْامِنَ النَّــَ تَجْعَلُ الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي كَارْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ٥ كِنْبُ ٱنْزَلْنَهُ لِيْكَ مُلْرِكُ لِيَحَ بَرُوْا أَيْتِهِ وَلِيَسَدَ كُرَاُولُوالْأَلْبَابِ هَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمُنَ ونِعُمَالْعَبْدُ وانَّكُ أَوَّابُ لِإِذْ عُرِضَ لَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ ۚ فَقَالُ الِّيْ ٱحْبَبْتُ بَّ الْخَبْرِعَنْ ذِكْرِرُبِّيْ ﴿ حَتِّى تُوَارَثُ بِالْحِجَابِ ٥ عَلَى ﴿ فَطَفِقَ مَسَحًا بِالشُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَامُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَالْقَيْنَاعَلَ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّانَا بَ نَالَ اغْفِرْنِ وَهَبْ لِيْ مُلْكًالَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدِرِ مِّنْ بَعْدِيْ. نَّكَ انْتَ الْوَهَا بُ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ خَاءً حَيْثُ اَصَابَ ٥ وَالشَّيْطِينَ كُلِّ بَنَّاءِ وَّغَوَّاصٍ ٥ وَّ بريْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِ الْأَصْفَادِ ۞ لهٰذَاعَطَّا وُنَا فَاحْنُنُ بِغَيْرِحِسَابِ وَواتَ لَهُ عِنْدَ نَالَزُ لَهٰى وَحُسَ مَا بِ٥ُواذْكُرْعَبُدُ نَآايَتُوب مراذْ نَادِي رَبُّهُ آنِّي مُسَّ

٩ وَلَا يَحْذَتْ ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴿ نِعْ دُواتُهُ أَوَّابُ وَاذْكُرْعِبْدُ نَالِ بُرْهِيْمُ وَ قُوْبَ أُولِي الْآيْدِيُ وَالْآبْصَادِنِ النَّااَ خُلَصْنَهُمْ بِخَالِصَ رَى السدُّ ارِنُ وَإِنَّهُ مُ عِنْدَ نَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ مُبَارِحٌ وَاذْكُرُا سُمْعِنْلَ وَالْبَسَعَ وَذَاالْكِفْل وَكُ صِّنَ الْاَخْيَا رِنْ لَمْ ذَاذِ كُرٌ \* وَإِنَّ لِلْمُتَّفِ نْتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَيْهَ الْ ٤عُونَ فِيْهَا بِفَاكِهَ فِي كَثِيرَةٍ وَّ شَرَابِ ٥ وَعِنْ لطَّرُفِ أَثْرًا بُ0 هٰذَامَا تُوْعَدُ وْنَ لِيَوْ اب رات هذاكر (قُناماك فرن تُفاد ٥ هذا ١٥ اثك ؖۯ**ٛۊ**ۘۅٛڰؗػڡؚ هُ وَإِنَّا هُمْ صَالُوا النَّارِ وَ قَالُوْا بَلْ ٱنْنُدْ وَلَا مَرْ

كُمْ اَنْ تُمْ قَدَّ مْتُكُمُوْهُ لَنَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَقَالُوْ ارْبِّنَا ن قَدَّمَ لَنَا لَمُ ذَا فَزِدْهُ عَذَا بِّا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرْى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّ هُمُ مِّنَ الْأَشْرَا رِحُ تَحَذُ نَهُمُ سِخُرِيًّا آمْزَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ٥ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِحُ قُلْ انَّكَأَ اَنَامُنْ ذِرَّ وَمَامِنْ بِهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا زُنَّ رَبُّ السَّمَٰ وَ بِ وَالْأَرْضِ وَ بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْعَقَّارُ وَلَ هُوَ نَبَوًّا عَظِيْمٌ ۗ ٱنْتُمْ ﻪ ﻣُﻌُﺮﺿُـۉن٥ما كَان لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذَّ نَصِمُوْنَ ٥ إِنْ يُتُوْلِى إِلَيَّ إِلَّا ٱنَّمَا ٱنَا نَذِيْرُ مُّبِينُ ٥ إِذَ ، رَيُكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنَّ حَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنِ وَفَإِذَ وَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ نِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْالَهُ سُجِدِيْنَ ٥ كُلُّهُمْ أَجْمُعُوْنَ أَلِا إِلَّا يُلِيْسَ وَاسْتَكُ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ وَقَالَ يَبَابُلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُمُ إِمَا خَلَقْتُ بِيدَةٍ يَ ﴿ اَسْتَكْبَرْتَ ٱ وْكُنْتُ مِنَ الْعَالِيْنَ ٥ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ لُهُ مَخَلَقْتُونِي مِنْ نَارِوَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ٥ وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ لى يَـوْمِ الرِّيْنِ وَقَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ نِيْ الْي يَوْمِ يُبْعَثُونَ

17

نَكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ وَإِلَى يَوْمِ كَ لَا غُو يَنَّهُمُ آجُمُعِيْنَ ٥ إِلَّا ى قال خا وي دو نْ آجْرِدْ مَا أَنَاصِنَ الْمُ 3000 لُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِ برائك مُخْل لَكُقّ فَاعْبُ لْخَالِصُ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُ الْكَ لَكُفَةً كُ في و وتقلام اخت 4 لميا

خَفًّا ١٠ خَلَقَكُمُ وِّنْ نَّفْسِ وّ نُذِلَ لَكُمُرِضَ الْإِنْعَامِ ثَمَا كُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق رِفْ ظُلُمٰتِ ثَلْ عُمْلَهُ الْمُلْكُ ولَالِهُ إِلَّا هُوَ وَ فَأَ نُّوْنَ وَإِنْ تَكُفُّرُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ الْأَرِيرُه جِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوْا يَسْرُضَهُ لَكُمُ وَلاتَنْ وَاذِرَةٌ وِّرْزَانْحُرِي مِ نُسَمَّالِي رَبِّكُمْ شَرْجِحُكُمْ فَيُسْتَبِّكُمُ مَا تَحُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ مِل نَهُ عَلِيْمٌ إِبِذَاتِ الصَّدُوْرِ وَإِذَ تسّ الَّادِ نَسَانَ ضُرُّدَعَا رَبُّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ نُسَمَّاذَا خَوَّكُهُ لةً مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوْالِلَيْهِ مِنْ قَبْ )عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ قُلْ الْمَثَّعُ بِكُفُ كَ قَلْ كداداالكض كَ مِنْ أَصْحِبِ النَّارِ ) مِّنْ هُوَ قَانِتُ أَنَّاءُ الَّيْلِ سَاجِدُ ذَرُا كُلْخِرَةً وَيَرْجُوْ ارْحُمَةً رَبِّ لَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَايَعْدَ يَتُوى النَّـذِيْنَ يَحْ بِ 6ُ قُلْ يُعِيادِ اللَّذِينَ أَمَنُوا اتَّنَقُوْ رَبِّكُمُ ولِللَّذِينَ آحُسَنُوْا فِي هٰذِهِ الـ ملوة اسحة وإنها يوقى الصيرون آخاهم

رْثُ آنَ آعْبُدُ اللّٰهُ مُخْلِطً رْتُ لِآنَ آكُوْنَ آوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ إِنِّنَ آخَا يْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْهِ عَظِيْمِ ٥ قَبِلِ اللهَ ٱعْبُدُمُ خُلِطً بِنِيْ ﴾ فَاعْبُدُوْا صَا رِشْخُ تُمْرِّ صِّنْ دُوْنِ خسرين الدين خسروا أنفسه واهديه ميوم القبمة ٱلاذلِكَ مُوالْخُسْرَاكُ الْمُبِيْنُ ﴿ لَهُمْرِّنْ فَوْقِهِمْ خُلِلًا صِّنَ النَّارِوَمِنْ تَحْتِيهِمْ ظُلَلُ ﴿ ذُلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ اَدِ فَا تَنَّقُوْنِ O وَالَّذِ بُنَ اجْتَنَبُواالطَّاعُوْتَ أَنْ عُبُدُوْهَا وَأَنَا بُوْالِكَ اللَّهِ لَهُ مُالْيُشَارِي ﴿ فَبُنِشِّرُ عِبَادٍ ا ذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُوْلَ فَيَتَبِّعُوْنَ آحُسَنَهُ ﴿ أُولَئِكَ ذِيْنَ هَذْ سَهُ مُا اللهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوالْا لَبَابِ ٥ أَفَمَنْ قَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ﴿ أَفَا نُتَ تُنْقِذُ مَنْ فِ النَّارِ أَ ن اللَّذِينَ النَّقَوْارَيِّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ قَوْرِقِهَا لةُ و تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ لِهِ وَعْدَا لِلهِ ولَا بِلفُ اللَّهُ الْمِينِعَا رُهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اُ عُسَلَكَ لَهُ يَنَا بِيبُعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُكُ ثُمِّيَهِيْجُ فَتَرْب

مُّنَشَا بِهَامِّنْ أَنِي، يان م ؽؽۘؽڿۺۅٛۘٛۏڒڹۜۿۿۥؾؙڴڗؾڵ را نلْهِ وَذَٰ لِلنَّا هُدَى اللَّهِ بَهْدِي راللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِهِ سُوْءَ العَذَابِ يَوْمَ القِيل ڪُٺتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿ كُذَّبِ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْرِ مهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَفَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ لَعَذَا بُ الْآخِرَةِ ٱكْكِرُهُ مُوْنَ ٥ وَلَقَدْ ضَرَ بْنَالِلنَّا ڪُّرُون ٿَقُرا نَّاعَرَبِيُّ للهُ مُثَلًّا رَّجُ لُ يُشتَوين لَمُوْنَ وَإِنَّكَ مَ

٤

هُمُ الْمُتَّ قُونَ ﴿ لَهُمُ مَّ وُ المُحسنين النذي عملوا وَيَجْزِيهُ سَن الَّٰذِي كَا نُـوُ١يَعُمَ لمؤن وَيُخَةِ قُوْ نَكَ بِالَّا هِ وَمَنْ يَضَلِلُ اللَّهُ فَمَ مِ ٥ وَلَبِئْنَ سَ كْ أَرْضَ لَيَنفُوْ لُنَّ اللَّهُ ﴿ قُ كَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ آرَادَ فِيَ اللَّهُ ضُرِّهُ آوُارًا دَنِيْ بِرَحْمَ وقُلْ حَشِبِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ

وْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرِ كَالِي آجَ لِكَ لَا يُبِ لِّقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آمِا تَكَ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءً ﴿ قُلْ آوَلَوْ كَانُواكَ لُوْنَ ٥ قُلُ تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَنُمَّ النَّهِ تُدْجَعُهُ كرّا ملَّهُ وَحُدَكُ اشْمَازَّتْ قُلُوبُ الَّهِ وَإِذَا ذُكِرَالِّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ إِذَا هُمْ شُرُوْنَ وَقُل اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّ نُـوُ الْفِيْـلِهِ يَخْتُ ظُلُمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَ

هُ يَكُوْ نُوا يَحْتَسِبُونَ ٥ وَبَدَا لَهُ هُ سَ اق بهه هماكا نكوابه بَسْتَهُز ءُونَ مُسَّ الْلانسان ضُرُّدَ عَانا : تُنَكِّرُ إِذَا لَّهُ مِنْكَا ، قَالَ اتَّمَا أُوْتِيْتُ كُ عَلَى عِلْمِ ﴿ بُ لةُ وَّلِكِنَّ ٱكْنَّرُ هُـهُ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ قَـدُ قَالَهَـ دِ يُنَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَا نُهُ ڪُسِبُونَ ﴿فَأَصَا بُهُمْ سَيِّ أَتُ مَا كُسَبُوْا ﴿ وَالَّهِ يُنَ مُوْامِنْ هُوَّلَاءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوْا وَ زين ٥ أوكريغكموا أنَّ الله يَبْسُطُ رِّ زُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِ رُءُ إِنَّ فِيْ ذَٰ لِكَ لَا لِبِ لِلْقَوْءِ الله والم نُوْنَ ٥ قُلُ لِعِبَادِيَ اللَّهِ بَنَ ٱسْرَفُ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ وَإِنَّ اللهَ يَ ، جُوبِيعًا ﴿ إِنَّهُ هُـ وَالْغَفُورُ الرَّحِ بَوْالِي رَبِّكُمْ وَٱسْلِمُواكَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْرِيبُكُهُ ذَابُ نُدُمَّ كَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا آحُسَنَ مَ رُ إِلَيْكُمُ رَبِّنُ رَّ يِّكُمُ رِبِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبَالِيكُمُ الْعَذَابُ وَّٱنْتُمْ كَلَّا تَشْعُرُوْنَ لَّ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسَّرَ فَ

ل مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِ بَنَ لَّ قُولَ لَوْ آتَ اللهَ مَدْ بِنَى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ نُ وْتَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْآتَ لِيْكُرَّةً فَأَكُوْنَ بنين ريل قد جَآءَ ثلكَ أيني فَكَذَّبُت ن المُرْجُد كَبُرْتُ وَكُنْتُ مِنَ الْحُفِرِ بُنَ ﴿ وَيَهُ قِبْمَةِ تَكِي الَّذِيْنَ كَذَ بُوْاعَلَى اللَّهِ وُجُوْهُ مُّسُودٌ لَهُ ﴿ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّمُ مَنْوُ مِ لِلْمُتَكَبِّرِينَ يُنَجِّى اللهُ اللَّهِ يَنَ اتَّلَقُوْا بِمَفَازَتِهِمْ الدِّيَمُسُّهُمُ شُوْءِوَكُا هُمُ مُرَكُزُ نُـوُنَ ۞ ٱللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لى كُلِّ شَيْءِ وَ كِيْلُ وَلَهُ مَقَالِنُدُ السَّمَٰهُ ت كُا رُضِ ﴿ وَاللَّهِ يُنَ كَفَرُوْا بِالْبِتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ أَ قُلُ آفَغَيْرًا لِلَّهِ تَأْمُرُوْنِيْ آعُيُ لَوْنَ ۞ وَلَقَدْاُ وْرِحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّهِ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ لَئِنَ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَ بنَ الْخُسِرِ بُنَ ﴿ بَيلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُنْ وَمَا قُدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الأَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَةُ

عَمّاً يُشْرِكُونَ ٥ نُونِحُ فِي السُّورِ فَعَ و مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءًا مِنْهُ ى فَاذَا هُـمْ فِيناً مُرَيِّنْظُرُوْنَ وَا نُوْرِرَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَ. كَاءِ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْكِقِّ وَهُمُ لَا يُظْلُمُونَ وُقِيَتُ كُلَّ نَفْسِ مِّاعَمِلَتْ وَهُوَاعْلَمُ بِمَ يْنَ كَفَرُوْالِ لَى جَهَنَّمُرُ مُرَّاء ا فُتِحَتْ آبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَـ رِينَا تِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ ايْتِ رَبِّكُمُ ذِرُوْ نَكُمْ لِقُاءَيَوْ مِكُمْ لِمُذَا وَقَالُوْ ابَلُ وَلَكِنْ حَقَّتْ لةُ الْعَذَابِ عَلَى الْحُفِرِيْنَ وقِبْلَ ادْنُحُلُوْا ٱبْـوَابَ : خلد يْنَ وِيْهَا ، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ٥ سِيْقَ الَّذِ يُنَ اتُّنَقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا آءُوها وفُتحت آيسة ابها وقا حُدُيتُهِ اللَّذِي صَدَقَناً وَعُدَةً وَآوُرَ ثَنَا

444 ٱجِّينَ مِ

نَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَ ، شَدِيْدِ الْحِقَابِ ذِی يْنَ كَفَرُوْا 5 ، احمہ نضُوْا بِهِ الْكُوِّي فَأَ 15 635 عفروا أتهم أضح

الشَّيَّا تِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّا حِمْتُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ كُمِانَّ اللَّهِ بُنَ دُوْنَ لَمُقْتُ اللهِ ٱكْبَرُونَ مَّقْتِكُمُ ٱنْفُسَكُمْ تُدْ عَوْنَ إِلَى الْلايْمَانِ فَتَكُفُرُوْنَ وَقَالُوْ ارْبَّنَ مَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِسِذُّ نُـوْبِنَ لُ إِلَى خُدرُ وَجِ مِّنْ سَبِيلِ وَذَٰ لِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ للهُ وَحُدَةُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُنْشَرَكَ بِهِ تُـوُمِنُوا ا عُمُرِيتُهِ الْعَرِلِيِّ الْحَبِيرِ مُسَوَالِّذِي يُرِيكُمُ نَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ دِزْقًا ﴿ وَمَا يَتَذَكُّ مَنْ يَبنيب وفَادْعُواالله مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ وْكُرِهُ الْكُفِرُوْنَ ٥ رَفِيْحُ الدُّرَجْتِ ذَوا وْحَ مِنْ آمْرِهِ عَلْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَذِرَيَوْ مَالتَّلَّاقِ لَي يَوْمَهُمْ بِكَارِزُونَ نْهُمْ شَيْءُ ولِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْ مَرِيتُهِ ا لَقُهَا رِهِ ٱلْيُوْمَ تُجُزِّي كُلُّ نَفْسُ بِمَا كَسَيَتُ مَكَا

٩

٧٥٠١

ظُنْمَ الْبَوْمَ وَانَّ اللَّهُ سَرِيْحُ الْحِسَابِ وَ اَنْ زَدْهُ يَـوْمَاكُازِ فَـةِ إِذِالْقَـلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَا ظِمِينَ ة مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمِ ﴿ وَلا شَفِيْعِ يُّطَاعُ أَيْعَلَمُ خَمَا يُنتَةَ الرَّعْبُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ؟ وَاللهُ يَقْفِي لْحَقّ وَالَّذِينَ يَهُ عُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُقْضُونَ بِشَيْءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ أَوَكَ هُ يُسِيرُوُ فِي الْأَرْضِ فَيَسْنُظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِيْنَ كَا نُسُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ كَانُهُوا هُـمُ آشَكُمُ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَنْا رَّا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ مُاللَّهُ بِذُنُّوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمُرِّتِ اللهِ مِنْ وَاقِ وَ ذَٰ لِكَ بِمَا نَهُمُ كَانَتُ تَا رَبْيِهِمْ رُسُلُهُمْ لَبَيِّنْتِ فَكَفَرُوْا فَانَحَذَ هُمُ اللَّهُ وَإِنَّا لَا قُويُّ شَرِيْدُ الْعِقَابِ٥ وَلَقَدْ ٱرْسَلْنَا مُوْسِي إِلْيِتِنَا وَسُلْطِن مُّبِيْنِي رِّ الى فِوْعَوْنَ وُهُمَا مِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سُحِرُكُذَّابُ ( فَلَمَّا جَآءَ هُـ هُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوا فَتُكُوَّا ٱبْنَاءَ النيذين أمنوا محكة واشت شيؤانساء هدوم الْحُفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيُّ ٱ قَتُ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبُّكَ ﴿ رَبِّي ٱلْحَافُ آنَ يُبْدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ

دُون الْفَسَادَ وَقَا اَدِ قُايُّصِيْكُمْ بَحْضُ الَّـ هُومُسُرِفُ كُذَّابُ ٥ يَا آءَ نَاء قَالَ فِرْعَوْنُ مَا كُمُولِكُمُ سَبِيْلُ ال اوكا الله يري ن هَادِهِ وَلَقَ ِفِي شَكِّ مِّ

في إذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَحْدِعِ رَسُ سلُّهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُّرْتَابُ لِي ادِلَوْنَ رِفِي الْمِيتِ اللَّهِ بِعَلَيْرِ سُلُطْنِ ٱلْمُعْمَاد عِنْدَا لِلهِ وَعِنْدَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَكَ اللهُ عَلَى كُلِّ قُلْبِ مُتَكِّبِرِجَبَّارِ ٥ وَقَالَ فِ مُنُ ا بُنِ لِيْ صَـرْحًا لَّعَيِّنْ ٱبْلُغُ الْكَاشَ السَّمُونِ فَأَطَّلِمُ إِلَى إِلْهِ مُوْ ظُنَّهُ كَاذِ بِاء وَكَذَٰ لِكَ زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُعَمَ ؞ ڲۘۼڹ١ڵۺۜؠؽڶ؞ٷڝؘٲػؽۮۏۯۼۉڹٳڷٳڣ۪ٛؾؘٵۑؚ٠١ أَمَنَ يُقَوْدِ اللَّبِعُونِ آهُدِ كُمْ سَبِيْلًا لرَّ شَادِ أَيْ يُقُوْمِ إِنَّهَا هُذِهِ الْحَيْوِةُ اللَّهُ نُبَا مَتَ وَّاِنَّ اكْاخِسرَةَ هِيَ دَارُا لْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ ڒ۬ؽٳڵؖٳڡۣؿٛڵۿٵ؞ۅٞڡۜڽٛۼڡ۪ڶڝٙٳۑڝؖٳڝۨٚڎٚػڔٱۉٱٮٛڿ۬ ولبنك يَكْ خُملُون الْجَنَّة يُوزَ فُونَ اب٥٤ يُقَوْمِ مَا لِيْ آدْ عُوْ كُمْ الْ تَـدْ عُوْ نَـزِي إِلَى النَّارِنُ تَـدْعُوْ نَـزِي لِأَكْفُرَ للودَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ : ذَا نَا آدْعُوْكُمْ

ڔ۬ؽڹڔٵڷۼڡۜٞٵڔ٥ڵٳڿڒڡٚٲؾۜۜڡٵؾۮۛۘڠۘۅٛۮ كَهُ دَعْوَةً فِي اللَّهُ نَيِكَا وَكُارِفِ الْكُا رَدَّ نَا إِلَى اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُشرِفِينَ هُ لتَّارِ ٥ فَسَنَذْ كُرُوْنَ مَآاتُوْلُ لَكُمْ ﴿ وَأُفَوِّضُ آمْرِيَ إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ إِسَالُعِبًا ﴿ وَفَوَ قُسِهُ اللَّهُ يِّياْتِ مَا مَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ لتَّا رُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ﴿ وَيَهُ لسَّاعَةُ مَا أَذْ خِلُواال فِرْعَوْنَ أَشَدُّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَكَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَنْفُولُ الضَّعَفَّوُ اللَّهِ ستكيروا تا كتاكه وتبعًا فهل أنته مُنهُ انصِيْبًا مِنْ النَّارِ وقَالَ الَّهِ يَنَ اسْتَكُبُرُوْالِتَّ عُلَّ فِيْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ( ذِيْنَ فِي النَّارِلِحَزَّنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْارَبَّكُمْ يُخَفِّ الْعَذَابِ وَقَالُوْ الْوَلَمْ تَكُ تَ نْبِ وْ قَالُوا بَلْ وْ قَالُوا فَادْ عُوْ عَوُّا الْحُفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ أَ إِنَّ وَالَّذِ يُنَ أَمَنُوا فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَه

0 4 - 1-

تَهُمُ اللَّفَ نَدُّ وَلَهُمْ شُوْءُ الدَّارِ وَلَقَدْ أَنَيْ بَينِيْ إِ شُرَآءِ يُكَ الْبِكُتُتُ لهُـذِي وَأَوْرُ ثُنَّا رٰی کا ولی اکا کباب oفا شیزات وَعُدَا مِنْ وَحَدَا مِنْ وَحَدَا مِنْ وَحَدَ ذَ نُبِكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِ ار واتَّ الَّهُ يُنَ يُجَادِ لُـوْنَ فِي أَيْتِ اللَّهِ بِ ٱتْنَهُمْ الْوَقِيْ صُدُ وَرِحِمُ اللَّا كِبْرُمَّا لِخِيْهِ \* فَاسْتَحِذْ بِاللّهِ وَاتَّـهُ هُوَالسَّمِيْهُ لْقُ السَّمْوُ تِ وَالْآرْضِ آكْبُرُمِ ا سِ وَلَكِنَّ ٱكْنُرُالنَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ وَمَا يُسْتُوى عُملي وَالْبَصِيْرُةُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِحَةِ سِيْءُ وَلِيدُلَّا مُّا تَتَذَكُّرُوْنَ وإِنَّ السَّاعَـ ك فيها: وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالِنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ عَمُادُ عُونِي آسْتَجِبُ لَكُمُ وَإِنَّ الَّهِ يُنَ وَنَ عَنْ عِبَا دَرِيْ سَيَـ دُخُلُوْنَ جَهَـنَّمَ عَ كَا خِيرِيْنَ 6 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْ بِهِ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا وإنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضِلِ عَلَى النَّا

وففلا

و ذَلِكُمُ اللَّهُ رُ كُيِّلُ شَيْءِ مِلَا لِلْهُ إِلَّا هُوَ مِ فَأَنَّى نُسُوُ فَيْ كُ الَّذِينَ كَانُوابِ ام ر و ر ر و حسن صبه ( ڪ آءٌ وَّصَوَّرُكُمْ فَأَ يْنَ ٥ هُوَالْحَيُّ كَالِلْهُ إِلَّاهُ وَ فَا يْنَ لَـهُ الرِّيْنَ - ٱلْكَـمْدُرِيْنِهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ يْتُ آنْ آعْبُدَالُّـذِيْنَ تَدْعُ جَاءَنِ الْبَيِّنْكُ مِنْ رَّبِّيْءُ وَأُمِ دُوْنِ اللهِ لَمُّ اللَّهُ لَمُّ ا الْعُلَمِيْنَ ﴿ هُوَالَّذِي خُاخَ تَطَفَةٍ ثُمَّرِ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُ لَغُوا الشُّدِّكُمْ ثُمَّ لَتُ قشاً، وَلِتَ لُوْنَ ۞هُوَالَّذِي يُحْي وَيُمِ ايَقُوْلُ لَـهُ كُـنُ فَ يْنَ يُجَادِ لُوْنَ فِي أَيْتِ اللهِ مَ أَنَّى يُصُ

4001

ُمُوْنَ لِمَاذِالْاَغُلْلُ فِي آعْنَارِقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُوْنَ لِ فِي الْحَمِيثِمِ لِا نُسَمِّرِفِ النَّارِ يُسْجَرُوْنَ رُّ هُــــُدَايُنَ مَـاكُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ 6 مِـنَ وْنِ اللهِ وَ قَالُوْ اضَلُّوْا عَنَّا يَلَ لَّمْ نَكُنُ نَّدُعُوْا نْ قَبْلُ شَيْئًا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ٥ كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَبِيِّ بِمَا كُنْتُمْ تَـمْرُكُوْنَ وَالْا خُلُوْا آبُـوَابَ اَ • فَيِئْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ o فَاصْا نَّ وَعُدَا للهِ كُفُّ وَ فَإِمَّا نُرِيَتُكَ بَعْضَ اللَّذِيْ مدُهُمُ أَوْ نَتُوَقِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥٥ رُسُلَّ رِّنْ قَبُلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا نَهُمُ مِّنَ لَّـ مُ نَقْصُصْ عَلَىٰكَ ﴿ وَمَ رَسُوْلِ أَنْ يَبَارِقِي بِأَيْدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلِاذَا جَآءَ الْحَقّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ٥ آمُرُا لِلَّهِ قَضِيَ بِـ للهُ اللَّهِ يَ جَعَلَ لَكُمُ اكآنكا مرلة ككبؤامنه نْهَا تُأْكُلُوْنُ ٥ لَكُمْ فِيْهَا مُنَا فِعُ وَلِتَبْ

9

لاًفِيْ صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَ لَوْنَ ٥ وَيُرِيْكُمْ الْبِيْهِ ﴿ فَأَيَّ الْإِ عِرُوْنَ⊙ا فَلَمْ يَسِيْرُوْا فِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْاكَيْفَ لةُ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَا هُمْ وَآشَكُ قُوَّةً وَانْكَارًا فِي الْكَارُضِ فَمَ هْرَمَّاكَا نُـوْا يَكْسِبُوْنَ وَفَلَمَّا جَاءَتُهُ نتِ فَرِحُوا بِمَاعِنْكُ هُمُرِّنَ الْعِلْمِ وَحَا قُ ) نُـوْ ابِـهِ بَـسْتَهْزِءُوْنَ ٥ فَلَمَّا رَاوْا بَـاْسَتَ لُوْا امَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَةَ وَكُفَرْ نَا بِمَا كُنَّا بِم شْرِ كِيْنَ ٥ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَا نُهُمْ لَكًا دَاوَا بَا سَنَا اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ا وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ٥ چِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ نْبْزِيْكُ رِّمْنَ السَّرِّحُمُنِ السَّرِّجِ قُدْانًا عَـرَبِيًّا لِّقَوْمِيَّعْ بذيرًا ، فَأَعْرَضَ ن٥٥ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فَ آَرَ

يه وفي اذاننا و فرقوي بيننا فَاعْمَلُ إِنَّنَاعُمِلُوْنَ وَقُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرِّمَّتُ ى إِلَيَّ ٱنَّمَارِلْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدُ فَاسْتَق ۺؾۼٛڣۯۉڰ؞ۊۮؽڷ<u>ڐڷڞۺٛڔڮؽ</u>ڹ٥ٵڷ يُؤْتُونَ الزَّحُوةَ وَهُمْ مَبِالْآخِرَةِ هُمْ هُ خُورُونَ رِتَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحُيِّ لَهُمْ آجُرُّ غَـيْرُ مَمْنُوْنِ أَفُلُ آئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُوْنَ بِالَّذِي خَا كَا رُضَ فِي يَهُ مَا يُنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ آنْدَادًا وَلِكَ بُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿ وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَ رك فينها و فَدَّرَفِيهَا ٱ قُواتِهَا فِي ٱرْبَعَةِ أَيَّامِهِ وَ اءً يُلسَّا رَئِلينَ ۞ نُسمَّا شَتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي خَمَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْبِنِيَاطُوْ عَا أَوْكُرْهُا وَ لتَا ٱتَيْنَا طَآرِيعِينَ ٥ فَقَضْمُ لَنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْلِمِ رِفِي كُلِّ سَمّاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنّا السَّمَا حَ نَيَا بِمَصَابِيْحَ ﴿ وَحِفْظًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَـزِيْ لَعَلِيْمِ فَإِنْ آعْرَضُوْ افَقُلْ آنْذَ رْتُكُمُ ص صْعِقَةِ عَادِ وَّتُمُوْدَ أَراذَ جَآءَ تُهُمُ الرُّسُ

دِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ الْاتَعْبُدُوْلِ كُلَّا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا آءُ رَبُنَاكُا نُولَ مُلْئِكُةً فَإِنَّا مِمَّ لْتُم به كفِرُوْن فَاصَّاعَادٌ فَاسْتَكُبُرُوْ رُضِ بِغَيْرِ الْحَنِيِّ وَقَالُوْ ا مَنْ اَشَدُّمِنَا قُوَّةً كَمْ يَكُوْدُاكُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَاشَّكُ مِنْهُ وَّةً ﴿ وَكَا نُـوْا بِالْبِينَا يَجْحَدُوْنَ ۞ فَأَرْسَ كَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيًّا مِ نَحِسًا بِ لِّنُ ذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِ الْحَيْوِةِ السِّدُّ نْيَاء وَلَعَذَابُ نجدرة آخرى وهُمُ هُلا يُنْصَرُون وَامَّا تُمُودُ هَـ كَيْنُهُمْ فَا سُنَكَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُدُى فَأَخَذَتْهُ لةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَا نُـوْا يَكُسِيُوْنَ أَوْ جَيْنَا الَّـٰذِيْنَ أَمَـٰنُوْا وَكَانُـوْا يَتَّـُقُوْنَ 6 كَانُـوْا يَتَّـُقُوْنَ 6 وَيَوْمَ حُشَرُاعُ كُمَّاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ذَا مَا جَآءُوْ هَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَٱبْصَارُهُمْ لَوْدُهُمْ مِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ٥ وَقَالُوْ الْجُلُوْدِ إِ مَشَهِدْ تُنُمْ عَلَيْنَا وَالْوَا انْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي نْطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَدَّةٍ وَإِلَيْهِ

بغ ۱۲

تُرْجِعُونَ ٥ وَمَا كُنْتُمْ تَسْنَتِرُوْنَ آنَ يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ مْعُكُمْ وَلَا آبْصَا رُكُمْ وَلَا جُلُوْدُ كُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ آتَ اللهَ كَا يَعْلَمُ كَيْثِيرًا مِنْ مَا تَعْمَلُوْنَ ٥ وَذَٰ لِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُهُ بِرَبِّكُمُ آذِد بِكُمْ قَاصَبَحْتُمُ نَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَإِنْ يُصْبِرُوْا فَالنَّارُمَنُّو مَ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُـهُ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوالَهُ مُمَّا بَيْنَ آيْدِيْهِ مُرَمَّا خَلْقَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱمْرِقَ دُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ ع مِن الْجِنِّ وَالْرِنْسِ وَإِنَّهُمْ كَانُواخْسِرِ بُنَ يُ وَقَالَ لَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَا تَسْمَعُوْالِهِذَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا يْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۞ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا خَابًا شَدِيدً ١٠ وَكَنَجْزِيَنَّهُ مُ اسْوَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ٥ ذَٰ لِكَ جَزَاءُ أَعُدَاءِ اللّهِ النَّارُ ۗ لَهُ هُ فِيْهَ دَارُالْخُلْدِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ إِبِالْبِتِنَا يَجْحَدُوْنَ ٥ وَقَالَ اللَّهِ يُن كَفَرُوْارَبُّنَا آرِ نَا الَّهَ يَنِ آضَلْنَامِنَ الْجِنِّ وَالْرِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ وإِنَّ الَّهِ نِينَ قَالُوْ ارْبُّنَا اللَّهُ ثُلَّمَّ

لَزُّكُ عَلَيْهِمُ الْمَلْيَ جَنَّةِ الَّبِي كُنْتُهُ ، الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيْهَا وَفِي تَشْتُحِيُّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فَنُهَا مَا تُـ نْ غَفُورٍ رِّحِيْمِ ٥ وَ مَنْ آحُسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَ دَعَ ، الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ النَّهِ يَ 'تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ مِرادٌ فَعُ بِ مُسَنُ فَإِذَا لَّهِ يَ يَيْنَكُ وَيَيْنَهُ عَدَ كَقُرِهَا إِلَّا الَّهِ يُنَ يْمُ وَمَايُدُ لَّا ذُوْ كَظِّ عَظِيْمِ ۞ وَإِسَّا يَهُ غُ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِ به النشأ، والتَّمَادُة كُو الِلشَّمُسِ، هُنّ إِنْ كُنْتُمُ إِنَّ ر وَالنَّهَا رِوَهُ مُركًّا يَسْتُمُوْنَ ر ہِ آنگک تَدَی اکا دُض خہ

سجدة

ڪُٽِل شُي ءِ فَسِدِ يُـ دُوْنَ فِي الْبِتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا مَنْ يُلَعَى فِي النَّا رِخَدِيْرٌ آهُر مَّنْ يَبَارِتَ لِمَةِ ﴿ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُهُ ﴿ لَنَّهُ إِنَّا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا بِالدِّخْدِرَلْمَّا كِأَنَّهُمْ \* وَإِنَّهُ لَكِ ڔ۬ؽڒؙۜ۠۠۫ڴڵؖٳؽٱڗۣؽۿٳڷؠٵٙڟؚڵۄڽؙٛڹؽۣڹؠۮؽۅۘڎڵۄؽڿ زِيْلُ رِِّنْ حَكِيْمِ حَمِيْرِ o مَا يُقَالُ لَكَ الْآمَا قَدْ وَيْدَلَ ذُوْمَغُفِرَةٍ وَّذُوْعِقَابٍ رُّ سُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ إِنَّ دَبَّكَ كَ يُم ٥ لَوْجَعَلْنَهُ قُرْانًا آعْجَمِيًّا لَّقَالُوْ الْوَلَا هُ ءَ ٱعْجُونٌ وَعَرَبِيُّ ﴿ فُلُ هُوَلِلَّذِيْنَ أَمَنُوا هُدَّى يُنَ لِا يُوْمِنُونَ فِي أَذَا نِهِمُ وَقُرُوًّا هُوَ لَيْهِ مْرَعَكَ، أُولْمِكَ يُنَادُ وْنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْه لَقَـُدُ اتَـٰيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْلَا بَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإ فِیْ شَلِقٌ مِّنْهُ مُرِیْبِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحٌ أَءَ فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظُلَّا مِلَّا عَبِ

19

الجزء

: عِلْمُ السَّاعَ نْ أَكْمًا مِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ ٥٠ كَيُوْ مَيْنَا دِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكّاءِ يْ " فَالْوْ ك مَامِنَّا مِنْ شَهِيْدِ 5 وَضَلَّ عَنْهُ مُمَّا كَانُوا دْعُوْ نَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا مَا لَهُ مْرِّنْ مَّحِيْصِ ولَا يَسْعَمُ ڔڹٛڛٵڽؙڔڽۮػٵۧٵڮٛڂؽڔ؞ۘڗٳڽ؆ۜۺؙۘۘۮؙٳۺۜڗؙڣۘؽ فَنُوْطُ ٥ كُلِئُ أَذَ قُلْمُ دُحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَحْدِ ضَرّاء نسَّتُهُ لَيَتِقُوْلَنَّ لَمَذَالِيْ ﴿ وَمَا آخُنُّ السَّاعَةَ قَارِمُكُ اللَّهَاعَةَ قَارِمُكُ الْ ئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيْ إِنَّ لِيْ عِنْدَةَ لَلْحُسْنَى ، فَلَنُ ذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَصِلُوا ﴿ وَلَنَّذِ يُقَنَّهُمْ مِّنْ عَ لِيْظِ وَوَاذَا ٱنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَتَأْبِجَ رَاذًا مَسَّهُ الشُّرُّفَذُ وَدُعَاءً عَرِيْضٍ وَقُلْ اَرْءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُلَةً كَفَ تُنَمْ بِهِ مَنْ آضَلَ سِمَّنَ هُوَ فِيْ دِo سَنَرِيْهِ مُ ايْنِتَافِ الْأَفَاقِ وَ تَّى يَنْبَيِّنَ لَهُمُ اَتَّـهُ الْحَقِّى ﴿ أَوْلَـمُ يَكُفِ بِرَبِّ لُ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥ ٱلْأَلْتُهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ رَ لاً نَهُ كُلُّ شَيْءِ مُحِيْطُ ٥

7

عَسْقَ ٥ كُذُ لِكَ يُوْرِيْ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّهِ ذِينَ وَ يُزُالْحَكِيْمُ لَهُ مَا فِي السَّ تكاكرالسكه ك كتفط ض و حُمُوالْعَيلُ الْعَظِيمُ وِنْ فَوْرِقِهِنَّ وَالْمَلْئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْ مَنْ فِي الْكَارُضِ ﴿ ٱلْإِلَّ اللَّهُ هُوَ الْخَفُّورُ الْهِ ذين المنحكة واحن دُونِهَ آوْلِيَاءَ اللهُ كَوْيَهُ بِوَكِيْلِ٥ كَذْلِكَ ٱ وْحَيْد الِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا حِ لَا رَيْبَ فِيْ لِي فَرِيْقُ فِي الْجَنَّدِ السَّحِيْرِهِ وَكُوْ شُلَّاءًا مِنْكُ لَجَعَلَهُمْ أُمُّكُ وَّاحِ يته • وَالظُّ ذَ وَامِنْ دُوْنِهِ ۖ ٱوْلِيَهُ هُوَيُحْيِ الْمُوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيْ لِهِ مِنْ شَيْءٍ 59 كُمُّا مِثْهُ كَرِيْنِ عُلَيْ لَّتُ وَإِلَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ جَعَلَ

الإيتذرة كموفيه وليسكمث مِيْعُ الْبُصِيْرُ لَهُ مَقًا أُءُ كَيُقُدِدُ وَاتَّهُ بِكُلَّ گَهُرِمِّنَ البِرِّيْنِ مَا وَصِّى بِهِ نُـوْحُ كةوماوصينابهرابرم قِيْمُواالِيِّ يُنَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوْا فِيْهِ ﴿ كَبُرُعَلَ الْمُشْرِكِ مِ ١٠ مللهُ يَجْتَرِيُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَ بِهِ مَن يُّنِيثِ ٥ُوَمَا تَفَرَّ قُوْا لِلْأُمِنُ بَعْدِ مَ المُمُ الْعِلْمُ يَغْيًا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَ ن دَّبِتك إِلَى آجَيِلِ مُّسَمَّى لِنَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الَّـٰذِيْنَ وَرِنُوا لَكِتُبُ مِنْ بَعْدِ هِـمْ لَـفِيْ شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ذَٰ لِكَ فَادْءُ \* وَاسْتَقِمْ كَمَا أُصِرْتَ \* وَكَا هُوَاءُهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ مِ رْتُ لِرَّعْدِ لَ بَيْنَكُمُ ﴿ أَنْتُهُ رَبُّنَا وَرَتُكُمُ ﴿ لَنَا تَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَـ بِذِيْنَ يُحَاجُّونَ فِ اللهِ نَنَا ﴿ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ۗ وَالَّهِ لَهُ مُجَّتُهُمْ دُاحِضَةً عِنْ نَ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ

الح الم

هُمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَرِيدُ ٥ كُ الْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ﴿ وَمَا يُسْدُدِيْ عَةَ قَرِيبُ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ يَا \* وَالْدِيْنَ امَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْ حَقُّ ١ كُرَاتً الَّذِينَ يُمَا دُوْنَ فِ السَّاعَةِ لَفِيْ ضَ مِيْدِ وَ اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِ مِ يَسْرُ زُقُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْحَزِيْزُ وُ مَنْ كَانَ يُسِرِيْهُ حَرْثَ الْأَخِسَرَةِ نَيزِدُ ٣٠٠ وَمَنْ كَانَ يُهِرِيْدُ كَرْثَ الدُّهُ نَبِيَا نُـؤُيِّ لَهُ فِ الْآخِدَةِ مِنْ تَصِيبِ ٥ أَمْلُهُمْ شُرَكُ شَرَعُوْ اللَّهُ مُ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُ لِيُمُّن تَرَى الطَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كُسَبُوْا وَهُو وَارْف مَنُوْا وَعَمِ نْدَرَبْهِ مُدِذِلِكُ هُوَ الْفَضْ ، • قُلُ لَّا الشَّكُاكُمُ عَلَيْهِ ٱجْرَّاا لَّا الْمَوَدَّةُ الْقُرُبِ ﴿ وَمُنْ يَبْقُاتُرِفُ

ؽ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمُّا يُشَاءُ ﴿ نَّهُ بِعِبَا دِهِ زِي مِنْ بَرِّلُ ت فيهما آءُ قَدِيْرٌ ٥ وَمَ ؿٲؽڔؽڴۿۯڲڬۿؙۅٛ ورمن أيه مِ لَ إِنْ يُشَا يُسْكِنِ البِرْيُ لِّـُكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْدٍ ٥ أَوْ ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَا

الناج الم

<u>ۉؠڨٛۿؗۜۛڽ</u>ؠۘڡؘٵػڛؠؙۉ١٥ۅؘؽڠڡؙؙۼڽٛػؿؚؽڔۣڽٷۜؠۼڶۄٙٳڷٙڹ ادِ لُوْنَ فِي الْبِينَاءُ مَا لَهُ مُرِّثُ مَّحِيْصِ يِّنْ شَيْءٍ فَمَنَّاعُ الْحَيْوِةِ السَّدُّ نَيَّا \* وَمَاعِنُدَا لِلَّهِ خَيْرً ٱبْقَى لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلْ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُوْنَ 5 وَالَّهِ ذِيْنَ بِبُوْنَ كَبُلِكُمُ الْاشْمِ وَالْفُواحِشُ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُـهُ فِرُوْنَ أَوَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ عِ مُرْهُمْ شُودى بِينَهُمْ ورصّارَزَ قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ قُ لَّذِيْنَ إِذْ آصًا بَهُمُ الْبَغِي هُمْ يَنْنُصِرُوْنَ ٥ وَجَهِزُوا يِّئَةِ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا \* فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُدُ لَا عَلَى اللهِ وَإِنَّهُ كَا يُحِبُّ الظَّرِلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْتَصَرَبَعُهُ ثَمِهِ فَأُولِيَّكَ مَا عَكَيْهِ هُرِّنْ سَبِيْلِ أُواتَّهَا السَّبِيْلُ كَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي اكْآ رُضِ بِغَيْ لْحَقِّي الْوَلْمُ لَهُ مُعَذَّابُ ٱلِلَّهُ ٥ وَلَمَنْ صَبَرُو عَفَا الِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْكُمُورِ عُ وَمَنْ يُّضَلِلِ اللهُ فَمَا كَ وَنْ وَرَكِ مِنْ بَعْدِ ؟ ﴿ وَتَرَى الظَّلِمِينَ كَمَّا دَاوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلُوالْ مَرَدِّ مِّنْ سَبِيْلِ أَوْتَرْمِهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خُرِهِ عِينَ دُونَ النُّولِ يَنْظُرُونَ

11) (A) عَمِفِي وَ فَالَ اللَّهِ يُنَ أَمُنُوْ آلِكُ الْخُسِرِينَ ذَا بِ مُقِيْدِ ٥ وَمَاكِا رُوْنَهُمْ حِنْ دُوْنِ اللهِ وَوَمَنْ يَنْفِ ، أرا شَتَجِيْبُوالِرَبِّكُمُرِيِّنَ قَبُ نَ يَبَانِيَ يَهُو مُرَّلَّا مُسَرِّدٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴿ مَا إِذَّ مَا لَكُمْرِمْنُ تَكِيْرِهِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَ به ه حَفِيْظًا وإِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَ ذَ قُنَا اكْلانْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِ يِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِ يُهِمْ فَإِنَّ الْرِنْسَا وُدُّه بِتلهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَا يَشَاءُ إِنَّا شَادٌّ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ال هُ ذُكْرًا نَّا وَّإِنَّا نَّاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا دِ يُـرُّ٥ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ آنَ يُحَلِّمَهُ اللَّهُ الْكُ آۋمِنْ وَرَا ئُ حِجَابِ آوْ بُـرْسِلَ رَسُولًا فَيُـ يَشَاءُ مراتَّهُ عَلِلُّ حَكِيْمٌ وَكُذَٰ لِكَ ٱوْحَ رُوْ كَارِّتُنْ آ مُبِرِنَاء مَا كُنْتَ تَدْدِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْهِ يُمَا كُ

دِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ ۚ صِرَاطِ اللهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الّ مَا فِي السَّمَٰ فِي وَمَا فِي الْمَا دُضِ ﴿ ٱلَّالَٰ لَكُ اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُهُ رُ سُكَةَ الزَّحْرُنِكِيْنِ إِبْسِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ الْمُعَالِدِ الرَّحِيْمِ وَ الْمُ ب الْمُبِيْنِ أَوْلَاكَا جَعَلْنَهُ قُوْانَا عَ لُوْنَ أَوْرًا لِنَهُ فِي آُمِرًا لُكِتُ ٱفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ كُرَصَفَحًا آنَ كُنْتُمْ مِنْ نَّبِيِّ فِي الا رِفِیْن وککم آ دُسَلْنَا هُرِّنْ تُبِيِّ إِلَّاكُ كَنَّى السَّمَٰوٰبُ وَالْإِرْضَ زُالْعَلِيْمُ اللَّهِ يُجَعَلَ لَكُمُ مْرِفِيْهَا سُبُلَا لَعَلَّكُمْ تَمْ لُّـزِيْ نَـزُّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَـدَدِ • فَ ك تُخْرَجُون والله يُخَرَجُون لَ لَكُمْرِ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِمَا تَرْكُبُونَ يُ تُحرَّنَدُ كُرُوْانِث

تَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبُحِنَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا لَمْ ذَا وَمَاكُنَّاكُهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَاكُمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوْالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُهِزْءً ١٠ إِنَّ الْانْسَانَ لَكَفُولُ يْنُ ٥ آوِا تَّخَذَمِمَّا يَخْلُقُ بَنْتِ وَآصْفُكُمْ بِالْبَنِيْنَ إذَا بُشِرَآكُ مُ هُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحُمٰنِ مَثَلًاظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ ﴿ أَوْمَنَ يُنَشَّوُ الْحِلْيَةِ هُوَفِ الْخِصَامِ عَيْرُ مُبِيْنِ ٥ وَجَعَلُوا الْمَلْؤِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمِنِ إِنَّا ثُنَّا ﴿ أَشَهِدُ وَا خَلْقَهُمْ ﴿ سَنُكُنَّبُ شَهَا دَيُهُمْ وَيُسْعَلُونَ وَقَالُوالَوْ شَاءَ الرَّحُمٰ نُ اعَبَدْ نَهُمْ مَاكَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ وَنَ عُمْرالاً كرصُون ٥ أَمُ اتَيْنُهُمْ كِتْبًارِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ وبَلْ قَالُوْالِتَّا وَجَدْنَا ابْآءَنَا عَلْ أُمَّةٍ رِتَاعَلَىٰ الْخُرِهِمُ مُّهُنَّدُوْنَ⊙وَكُذُ لِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ نَبْلِكَ فِي قَرْبَةٍ مِّنْ تَنْذِيرِ إِلَّا قَالَ مُثَرَّفُوْ هَا ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا بَاءَنَاعَلَ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَ أَثْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ فَلَ آوَلَوْ عَتُكُمْ بِالْهُدِى مِمَّا وَجَدْتُ مُعَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ قَالُوْالِنَّا نَآرُسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُوْنَ وَفَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُكَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ بِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ يَمُولِاً بِيْهِ وَ قَوْمِهُ إِنَّكِنَ بِكُرَّاءٌ مِّتَّا تَعْبُدُونَ ٥ إِلَّا الَّهِ فِي فَطَرَ نَّهُ سَيَهُ دِيْنِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِ لْ مَتَّعْتُ هُوُلَّاءِ وَابِّنَاءَ هُـهُرُكِ ءُ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولَ مُّبِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُ مُ الْحَقُّ قَالُوا لهذاسشرٌ وَّراتَّا به كفِرُوْنَ وَقَا لُوْا لَوْلا نُوْلَ لُهٰذَ الْقُرْاْنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيمِ الْهُ مُ يَفْسِمُوْدَ رَحْمَتُ رَبِّلْكَ ﴿ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِّعِيْدُ حَيْوِةِ، لَـدُّ نَبِيَا ﴿ وَدَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْبِ يُتَّخِذُ بَحْضُهُمْ بَغْضًا سُخُرِيًّا ﴿ وَكَمْتُ رَبِّكَ خَيْرُقِمَّ جَمَعُوْنَ ( وَكَوْ لَا آن يَتُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَ لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرِّكُمُ فِي لِبُيُوْ رِبِهِ مُ سُقُفًا مِّنْ نشة ومكارج عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ٥ وَلِبُيُورِ فِي هُ ٱبْكُوا بُ وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّ جِعُونَ ٥ وَزُخْ رُفًا وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَاءُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَالْإِحْرَةُ عِنْدَرَبِّكَ عُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَمَنْ يَكُشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطِنًا فَهُولَهُ قَرِيْنُ وَوَاتَّهُمْ لَيُصُدُّ وْنَهُ

٠ ٢ رن تنفد آفانت تُش بَرِكُوْنَ( 2 ) أَوْ نُسرِيَتُكَ الَّبِذِي وَعَ كُبِاللَّهِ يُ أُوْر دِ رُوْنَ⊙فَا م لا ؟ م م مقت ستمس ل صراطِ مُستقيمِ ورا تُسْكَلُون و دُسْكُلُ مَنْ ق و کسه ف ن رُّ سُلِنَا يِداً. لْتَامِنْ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ نائع م مَلَاثِ الغدادًا يَضْحَكُوْنَ وَمَا نُبِرِيْ السُّحرُادُحُ لَنَارَبِّ لُوْايَّ ابته

دُشْڪَرُ بِن الغب

الق

سَ رَكِيْ مُلْكُ مِصْرَةُ هُ ذِهِ الْآنَهُ رُتَجُرِيْ مِنْ تَحْرِيْ -تُبُوسُرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ وَنَ لَمْ ذَالَّذِي هُو مَهِيْنُ ايكاديبين وفَكُولاً ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِدَةٌ رِّنْ ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلْئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوْهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًّا فُسِقِيْنَ وَفَكُمَّا نَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قُنْهُمْ آجُمَعِيْنَ فَجَ سَلَفًا وَمَنَا لَا رِيْنَ خِيرِيْنَ حُولَتًا ضُيرِبَ ابْنُ مَارَبَ مَثَلَّا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ وَقَالُوْاءَ الِهَنْتُ يْرُا أَهْ هُو مَا ضَرَبُوْهُ لَكُرالَّا جَدَلًا اللَّهُ بَلْ هُـ هُ قَوْمٌ صِمُوْنَ أَانَ هُوَا لَا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنُهُ لَّا لِبَينِي إِسْرَاءِ يُسِلُ ٥ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا ا ئِكَةً فِ الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ٥ وَإِنَّـ لَهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا نَمْتَرُكَ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ وَلَمْ ذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْدُ ٥ وَكَا يَصُدَّ تَكُمُوالشَّيْطُنُ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينَ ٥ وَلَمَّا جَاءً يْسِي بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَـدْجِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأْبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اللَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ \* فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُوْنِ ٥ رِكَ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا خُلْمُ الْمُسْتَقِيمُ (

لأوهشهكا صُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّا لَّا الْمُتَّبَقِ وْفً عَلَيْكُمُ الْيَوْ مَرُوكُا آنْـتُمْ تَكُرَّ نُـوْنَ أَالَّـذِيْنَ نُهُوْا مُسْلِمِيْنَ أَادُخُلُوا الْجَدَّ تُحْبَرُونَ ٥ يُطافُ عَلَيْهُمْ بِصِدَ ذَهَب وَّا كُوابِ • وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ يُنْ • وَآنْتُمْ فِيْمَا لَّبِيُّ ٱوْرِثْتُمُوْ هَابِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ( ـةُ كَثِيْرُةُ مِّنْهَا تُأْكُلُوْنَ دَوْا يُمٰلِكُ لِبَقْضِ عَلَيْنَا رَتُ ثَوْنَ لَقَدْ جِئُنْكُمْ بِالْكُوِّ وَلٰكِ رهُوْنَ ١ مُرابُرُ مُوْا اَمْرًا فَإِنَّا

وال

كْتُبُوْنَ⊙قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَـدُ<sup>مٍ</sup> فَأَنَا أَوَّلُ الْعُبِدِينَ ﴿ سُبُحْنَ رَبِّ السَّمُوتِ وَا غُوْنَ⊙فَذَرْهُ تى يُلْقُوْا بَـوْمَهُمُ الَّـزِيْ يُوْعَدُوْنَ وَهُوَالَّـزِيْ فِي السَّمَاءِ إِلْهِ قُوفِ الْأَرْضِ إِلْهُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ لِ وَتُنَارِكَ الَّذِي لَـهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَاكْأَ رُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ وَعِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَكَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَـــ إِنْ سَـ نْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤُ فَكُوْنَ ﴿ وَتِيلِ يرَبِّرِكَ هُوُلَاءِ قَـوْ مُرَكًّا يُـؤُمِنُونَ ٥ُ فَاصْفَحُ عَنْهُـ لْمُ وَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ } بِ الْمُبِيْنِ أَلِنَّا آنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةٍ مُّهُ لِرُكَّةٍ رِتَّا كُنَّامُنْ ذِرِيْنَ رِفِيْهَا يُفْرَقُ كُلَّ اَمْرِ حَكِيْمِنْ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِ نَا وَاتَّاكُنَّا مُرْسِلِيْنَ لَا دُحْمَةً حِّنْ رَّبِّكَ وَإِنَّهُ هُو السَّمِيْمُ الْعَلِيْمُ لِ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رَتُكُمْ وَرَبُ أَيَا رِكُمُ الْأَوْلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَد بُوْنَ ٥ فَا دُتَقِب يَـوْمَ تَـاْقِ السَّمَاءُ بِـدُخَـ يْنِ ٥ يَّغْشَى النَّاسَ عَلْمَ أَعَذَا جُالِيمُ ٥ كَبَنَ شَفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَأَنَّ لَهُمُ الذِّحُرْ وَقَدْجَاءَهُ مُرَسُولُ مُّبِينَ ۞ ثُمَّةً تَوَكُوا عَنْهُ وَقَالُوا للمُ مَّجُنُونَ ٥ إِنَّا كَا شِفُوا لَعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمُ اللَّهِ مُنْكُونًا وَلَيْلًا إِنَّكُمُ التفاد رُمُدُونَ ٥ يَوْ مَرْنَبُطِشُ الْبِكُشَةُ الْكُبُرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ بريْسَمُ الْاَثَادَ الْحَيْرِعِبَا ذَا مِنْهِ ﴿ إِنِّي لَكُمْ دَسُولُ آمِيثُنَّ لِ آن لاَ تَعْلُوا عَلَى اللهِ وَإِنِّي أَتِيْكُمُ بِسُلُطُنِ مُّبِيْنِ رَ كُ بِرَبِيْ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ أَوْلِنَ وْ مِنْوْالِيْ فَاعْتَرْلُوْنِ وَفَدْعَا رَبِّكُ أَنَّ هُـوُكُ مَّجْرِ مُوْنَ وَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ٥٥ اتُركِ الْبَحْرَرُهُو اللَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ وَكُمْ تُركُوا مِنْ جِنْتٍ وَّعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِكُرِيْمِ ٥ وَنَعْمَةٍ

10

لَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْامُنْظَرِيْنَ بِنِي اِسْرَاءِ يُسَلِّ مِنَ الْعَدْابِ الْمُهِ ى فِرْعَوْنَ وَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ٥ نى عِلْمِ عَلَى الْعُلْمِيْنَ ٥ وَاتَيْنُهُ النتِ مَا فِيْهِ بُلُوا مُّبِيْنُ ﴿ إِنَّ هُـؤُلَّاءِ لَيَا ن رحى اللا مَوْ تَنْهُنَا الْأُوْلَى وَ مَا نَحْنُ بِمُ فَأْتُوا بِأَبَا رِنْكَارِنَ كُنْ تُمُ صُدِقِينَ وَأَهُمُ خَيْرُامُ قَوْمُ تُبَيِم ، وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمُلَكُنْهُمْ رَاتَّهُمْ كَا يَنَ ٥ مَا خَلَقْنَا السَّمَٰ وَ وَالْاَ دُضَ وَمَا خَلَقْنٰهُمَالِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱ لَمُوْنَ ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقًا تُهُمْ أَجْمَهِ نِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْعًا حِمَا للهُ وَإِنَّهُ هُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ كُراتٌ شَجَرَهُ زُّقَوْمِنْ طَعَا مُالْأَرْثِيمِ ثُنَّ كَالْمُهْلِ \* يَغْلِلْ فِي الْبُطُونِ لِي يْمِن خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ فَوْقَ دَاْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ٥ ذُقَ ا تَكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِيْمُ وإِنَّ لَمْذَا مَا كُنْتُمْ بِ

T

IL UI

يْن رِفْ مُقَا سِ وَإِنَّ يَـذَوْ قُـوْنَ فِيْهَ هُ وَالْفَوْذُ الْعَظ ۿ۵ینندَگرُون⊙فارت حَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَفِي خَلْقِكُمْ وَ ڬۮٳۜۺڐٳڶؠؾؙڷؚڡۊۄڝؾۘۅڟڹۘۉؽ۞ۉٳڿڗ ، وَالنَّهَا دِوْمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّ أوتشريف الله نَتْلُوْهَ للهِ وَالْبِيهِ يُوْمِنُونَ وَيُلَّ لِكُلِّ افْاكِ ے تکشمہ ایت اللہ تُنلی عَلَیْهِ ثُمَّیْ فَبَشِّرُهُ بِعَذَا بِ ٱلِيْرِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ

بتنكا شيئا ياتتخذها هُذُوًّا وأوليًّا هِيْنُ أُمِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَا كُسَبُوْ شَيْعًا وَّلَا مَا اتَّحَدُ وُارِ مِنْ دُونِ اللهِ آوْلِيآ ء وَلَهُ مُعَدَّ عَظِيْمُ ﴿ هُذَا هُدَّى ﴿ وَالَّذِيْنَ كُفَرُوْا بِأَيْتِ رَبِّ عَذَابٌ مِّنْ رِّجُوزِ ٱلِيهُمُّ أَنْكُ اللَّهُ اللَّذِي سَخَرَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَصْرِهِ وَلِتَبْتَنْغُوْا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمُّ شْكُرُوْنَ ۚ وَسَخَّرَكُكُمْ مَّا فِي السَّهُ وٰتِ وَمَا فِي الْآدُونِ ۼۜۄؽٵۄۜۧڹٛۿٵڗؖ؋ٛۮؚڮڰڵٳؗڽڝؚڷؚڡؘۜۉؚ؞ؚؾۜػڡؙڴۯٷؽ٥ڡ*ڰ*ڷ يَذِيْنَ أَمَنُوا يَغْفِرُوْالِلَّذِيْنَ لَا يَسْرُجُوْنَ آيَّا مَا للهِ جُزي قَوْمًّا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَoَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فِلْنَفْسِهِ \* وَمَنْ ٱسَاءَ فَعَلَيْهَا : ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجُعُونَ ٥ لَقَدْ أَتَيْنَا بَنِيْ إِسْرَاءِ يُلِ الْكِتْبُ وَالْحُكْمُ وَالتَّبُوَّةُ وَرَزَ قُنْهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلَّمِينَ أَوْ نَيْنُهُ هُ بَيِّنْتِ مِّنَ الْأَمْرِ ، فَمَا انْحَتَكُفُوْ الْكَامِنُ بَعْدِ جَاءَ هُ مُ الْعِلْمُ ابَغْيًّا بَيْنَهُمْ وَإِنَّ دَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ

يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٥ ثُمَّجَعَلْنَكَ

عَلَى شَرِيْعَةٍ رِّنَ الْأَمْرِ فَا تَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ آهُوَاءً

19

بِيْنَ ٥ لهُـذَا يَصَارِّتُ وُلِلتَّاسِ وَهُدَّى وَكَدَ نُوْنَ ﴿ أَمْكُسِبُ الَّذِيْنَ اجْ يزين أمَنُوْا وَعَمِ تُهُمَّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ وَقَ حَقّ وَلِرُهُ ايظُلُمُون ١ فَرَءَيْتُ مَنِ اتَّخَذَا يتمعل سمع لمروخ رُوْنَ ٥ وَ قَالُوْا مَا حِي الْأَحَيّا تُنَاالِدُّنْيَ اوَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا السَّهُ هُرُ \* وَمَا لَهُ مْ إِلَّا يُظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتُلُّ عَلَيْهِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُ مُ إِنَّاكُ أَنْ قَالُواا شُنُّوا بِ سه و م م لْكُ السَّمٰوٰ بِ وَالْاَ

נפטו

ذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ٥ وَتَرْى كُلُّ أُمَّ لةُ مَكُلُّ أُمَّةٍ تُسَدُّ عِي إِلَى كِتْبِهَاءً ٱلْبُوْمُ تُجَرِّرُونَ مَ لُوْنَ ٥ لَمْذَاكِتُبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ تَّاكُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَفَا شَاالَّذِينَ أَمَنُوْا عَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَيُدُ خِلُهُمْ دَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْذُالْمُبِينُ ٥ وَآمَّاالَّذِينَ كُفَرُوا ﴿ أَفَلَمُ تَكُنُ بِيْ تُتُلُ عَلَيْكُمُ فَا سُتُكْبَرْتُ مُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجُرِمِ وَإِذَا وِتِيْلَ إِنَّ وَعُدَا مِنْهِ حَتُّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَ لْـتُمُ مَّا نَـدُدِي مَا السَّا عَـدُ وإِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَيًّا وَّ مَا حُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٥ وَبَدَ الْهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِ اَقَ بِهِمْمَاكَا نُـوْ اِسِم يَسْتَهْزِءُ وَنَ ٥ وَقِيْلَ الْيَوْمَ كُمُكُمُا نَسِبُنُمْ لِقَاءَ يَـوْمِ لَكُمْرِّنْ تَصِرِيْنَ ۞ ذُرِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَ تِ اللهِ هُزُوا وَعَرَّرُكُمُ الْحَيْوِةُ السَّرُنْكِ يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَكَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ وَفَيِلْهِ الْحَمْ رَبِ السَّمُوٰتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَ وَكُلَّهُ لكبريآء في السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُنْ

0.4 ل آدَءَ يُـ تُكُمْ صَّا كَ ۮ۫ٳٲۉٲۺڒۊۣ؈ وَ ٥ وَإِذَا كُنِهُ رَالْنَّا شُكَانُوْ الْهُمْ أَعْ كفِرِيْنَ ٥ وَإِذَا تُتُ فَأُوْاللَّكُوِّ، لَمَّا كَمَّا كمروهوا مِّنَ الرَّسُلِ وَمَا آدْدِي مَا

خي إلَيَّ وَحَاا نَا اللَّا نَدِيْ

يَنُ وَقُلُ آرَءَ يُستُمْرِانَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكُفَرْتُ ٥ وَشَهِدَ شَا هِدُرِينَ بَرِنِي إِسْرَاءِ يُلَ عَلَى مِ وَاسْتَكْبَرْتُ مُ اللّهَ لَا يَهُ لَا يَهُ وَى الْقَوْ مَالظّلِمِ بَنَ حُوقًا نِذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ أَمَنُوْالُوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبِـقُوْنَا يْهِ وَاذْ لَـهُ يَهْ تَكُوُّا بِهِ فَسَيَقُوْ لُوْنَ هُ دِيْهُ وَمِنْ فَيُبِلِهِ كُنْكُ مُوْسَى إِمَا مَّاوَّرُحُمَةً مؤهُ كُ مُّصَدِّ قُ لِّسَا نَّاعَرَبِيُّالِيُنُذِرَ اللَّذِينَ ظَلَمُوْ لِلْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ فَأَلُّوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُكَّمٌ تَقَامُوْا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَاو عبُ الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ جَزَّاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَ ووصيننا الانسان بوالديبه إحسناء حم ضَعَتُهُ كُرْهًا ، وَحَمْ يْنَ سَنَـٰةً يِنْ آنْ آشْكُرُنِعُمَ كَيُّ وَأَنْ آعْمَلُ صَالِحًا تَدْضُعُ وَآصُ دِّيَّتِي ﴿ زِنْ تُسَبُّ رِالَيْكَ وَارِنْنَ رَ ولئك البنشش نتقبّل عنهُ مُاحْسَن ماع

نَـوْا يُـوْ عَـدُوْنَ ۞ وَاللَّـذِي قَالَ لِوَالِ نَى أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَ نَ قَبُلَ \* وَهُمَا يَسْتَغِيْنِ اللّهُ وَيُلَكُ أُمِنْ ﴿ إِنَّ وَعُدَ للهِ حَقُّ ﴿ فَيَقُولُ مَا هَٰ ذَ آلِكُا اَسَاطِيرُا كُا وَلِينَ ٥ لئِكُ اللَّذِ يُنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُوْلَ فِي أُمِّمِ قَدْخَلَ لَجِنّ وَالْارْنُسِ ﴿ إِنَّهُمْ كَا نُوْ اخْسِرِيْنَ لَوْا \* وَلِيُو فِيْهُمْ أَعْمَا لَهُ مُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ رَيْوُ مَرْيُحُرَضُ اللَّهِ بَنَ ار اذْ هَبْ تُوَطِّيِّاتِكُمْ فِي حَمَّاتِكُمُ اللَّهُ نَبُ ا ، فَالْيَهُ مَرْتُجُزُوْنَ عَذَابَ الْهُـوْنِ تَكْبِرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ فْسُقُونَ 6 وَاذْ كُرْآخَا عَادِ وَإِذْ آنْذَرْ قَوْمَهُ بِ لتُّذُ رُونُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِ حْنُدُوْ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ٥ قَالُوْ١ آجِعُتَنَا لِتَأْرِفِكُنَاعَنَ الِهَيِّنَاء فَأْتِنَا بِمَا تَجِدُنَا كُنْتَ مِنَ الصِّرِقِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا الْجِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ا

راع الم

وَٱيُلَّذُكُمْ مَّا ٱرْسِلْتُ بِهِ وَلٰكِنِّي ٱلْكُمْ قَوْمًا تَجْهَ

فَكَمَّا دُاوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ آوْدِيتِهِمْ قَا رضٌ شُمْطِرُنا ﴿ بَلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴿ رِيْحُ فِيهُ خُابُ ٱلِيْمُ ۗ ثُدَمِّ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَ ﴿ يَ إِنَّا مَسْكِنُهُمُ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِ لقذمكتنهم فيمارن مكتنكم فيه وجع آيْصاً رَّا قَافَيْدَةً سِ فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْحُهُمْ وَلَا وَلَا ٱفْعِدَ تُهُمُ هُنِّ شَيْءِ إِذْ كَا نُـوْا يَجْحَدُوْنَ بِ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُـوْ إِبِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ رُولَقَدْ ٱهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْإِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ لَوْكَا نَصَرَهُ مُ اللَّهِ بَنَ اتَّخَذُ وْارِمِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا لِهَةً عِبْلُ ضَلُّواعَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْ يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا رِسِّنَ الْجِبِيِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْانَ ، فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْ النَّصِيُّوْا ، فَلُمَّا قُضِيَ وَ ، قَوْمِهِمْ مُّنْذِدِيْنَ وَقَالُوْا يُقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْلِى مُصَدِّ قَالِماً بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طَرِيْق مُّسْتَقِيْمِ لِقَوْمَنَا ٱجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ

وْاكَنَّ اللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوبِ وَالْأ قِهِنَّ بِفُرِدِ عَلَى أَنْ يَّكِي عَالْمَوْنَ ا ، ڪُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ ﴿ وَيَوْ مَيْعُرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى لتَّادِ الْيُسَ لَمْ ذَا بِالْكِقِّ وَ قَالُوا بَلِي ذَوْقُواالْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ فَا بَرَاكُولُواالْحَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَانَّهُ لْبُنُوْالِكُاسَ وْمَ يَكُرُونَ مَا يُهُوْ عَكُونَ الْكُمْ يَـ نْ تُهَا رِمِيلُغُ \* فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّالْقُوْ مُالْفُسِ بمراتله الرحكمن الرجيكم كَفُرُوْا وَصَدُّواعَنَ سَبِيْلِ اللهِ ٱضُلَّ ٱعْمَا لَهُ مُ ذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِينِ وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَ مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمْ لَقَرَعَ صْلَحَ بِٱلْهُمُ وَذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كُفُرُوااتَّبَعُوا وَآتَ الَّذِينَ أَمَنُوا تَتَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَذَٰ لِكَ يَثَ

35

مَتْهُ لِلنَّاسِ آمَنَا لَهُمْ وَإِذَا لَقِيْ تُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّفَابِ حَتِّى إِذَّا ٱثْخَنْتُمُوْ هُـمْ فَشُرُّوا الْوَثَاقَ وْ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَدْبُ آوُذَا رَهَا ﴿ ذِلِكَ ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نُتَصَرِّمِنْهُمْ اللَّهُ لَا نُتَصَرِّمِنْهُمْ ا يَيَنِا الْكِنْ لِيَبِنُلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ • وَالَّذِينَ قُتِلُوْ افِي سَبِيْلِ نَهُ فَكُنْ يُّضِلُّ اَعْمَا لَهُمْ صَيَهُ دِيْهِ مُرَيُصْلِحُ بَالَهُمْ دْخِلُهُ مُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُ هُ ۞ يَهَا يُهَا الَّهِ يُن اَمَنُوْالِنَ تَنْصُرُوا لِللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُغَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ النَّذِيْنَ كُفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلُّ أَعْمَا لَهُمْ وَأَفْلُ أَعْمًا لَهُمْ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كُرِهُوْامَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ آعْمَا لَهُمْ وَأَفْلَمْ يَسِيْرُوْ فِ الْأَدْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ: وَلِلْحُفِرِيْنَ آمْنَا لُهَا ٥ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ عَ اللَّهُ مَوْلَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَآتَ الْكُفِرِيْنَ لَامَوْلَ لَهُمْرُ رِكَ اللهُ يُكْرُخِلُ اللَّهِ يُنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتِ تَجْدِيْ مِنْ تَحْتِبَا الْأَنْهُرُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْ كَ وَيَاْكُلُوْنَ كُمَا تُلْكُلُ الْأَنْعَا مُرَالِنَّا دُمَنُو مِ لَّهُمْ وَكُلِّيتُ صِّنْ قَرْيَبِةٍ حِي ٱشَدُّ قُوَّةً حِّنْ قَرْيَتِيكَ الْبِيْ ٱخْرَجَتُكَ

الْمُتَّـقُوْنَ وفِيْ سِن ۽ وَآثُهٰزُونَ لَـبُنِ لِـمُينَـعَيْرُ ڔ*ڴ*ۊؽؙڂۿڔڷڐۜٛۊۣڷؚڶۺٚڔۑ غَى ﴿ وَلَهُمْ فِيبُهَا مِنْ كُلِّ النَّكَمَ لِي وَمَغْفِرَ ثُوِّقِ ؟ بَهِمُ مَنْ هُوَخَالِدُ فِ النَّارِدَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّ المُهُ هُ مَنْ هُمُ مُنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ مَتَى إِذَا خَرَجُوْ نْ عِنْدِكَ قَالُوْ الِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَمَاذَا قَالَ أَنِفًا م بَلِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَاتَّبَعُوْ الْهُوَاءَهُ لَّذِيْنَ اهْتَكُوْا زَادَهُ مُرهُدُّى وَّأَتْنَهُمْ تَقُ لْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً \* فَقَ شَرَاطُهَا ، فَأَنَّ لَهُ هُإِذَا جَأَءَ تُهُ هُ ذِكْرِيهُ مُؤْمِنْتِ ﴿ وَاللَّهُ يَصُلُّمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمُثَّوْ رَكُمْ وَ الَّذِيْنَ أَصَنُوا لَوْ لَا نُبِزِّلَتْ سُوْرَةً ، فَإِذَّا أُنْزِلَتْ سُوْرَةً مُّحُكُمَةً وَّ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ، دَآيْتَ الَّذِينَ

مُّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَا لَمَغُشِيٌّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ذَى طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُوْفُ سَوَاذَا عَـزَهُ لْأَشْرُ وَ فَكُوْصَدَ قُوااللّٰهُ لَكَا نَ خَيْرًا لَّهُمْ فَ فَهَلْ سَيْتُمُوانَ تَوَلَّيْتُمُوانَ تُفْسِدُوْافِ الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْ رْحَا مَكُمُ وَالْمِلْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَّمَ هُمُ عَمَى آبْصاً رَهُمُ هُ إِنَّ فَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ آمْعَلَى قُلُوْمِ ٱقْفَاكُهُا ٥ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّ وَاعَلَى آدْبَا رِهِمْ مِنْ بَعْبَ مَا تَبَيِّنَ لَهُ مُ الْهُدَى والشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُ مُ وَأَصْلُ لَهُمْ٥ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوْ الِكَذِيْنَ كَيْرُهُوْ امَّا نَزَّلَ اللَّهُ نُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَصْرِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَا رَهُمْ ٥ كَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلْئِكَةُ يَضْرِ بُوْنَ وُجُوْهَ لُهُمْ وَ آدْ بِنَا رَهُمُ وَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبَعُوْا مَا آسْخَطَا لِلَّهُ وَ كَرِهُوْارِضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ آعْمَالُهُ مْنَ آمْحَسِبَ الَّذِيْنَ إِنْ قُلُوبِهِ مُمَّرَضُ أَنْ لَّنْ يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْغَا نَهُمْ وَكُو النَّا الْارْيَنْكَهُمْ فَلَحَرَ فَتَهُمْ بِسِيْمُهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ إِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آعْمَا لَكُمْ وَلَنَبْلُو تَكُمُّ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِ بُنَ مِنْكُمْ وَالصَّبِرِيْنَ ﴿ وَنَبْلُوا

آخْبَا رَكُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وْاعَنْ سَبِيلِ ا وَشُكَّا قُلُوا لِرَّ سُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبُدِّنَ لَهُ مُالْهُدَى لَنْ يَّضُرَّواا مِنْهُ شَيْعًا ﴿ وَسَيُحْبِطُ آعُمَا لَهُمُ ﴿ يَالِيُهَا الَّهُ يُنَ أَمَنُوْا ٱطِيْعُواا لِلْهُ وَٱطِيْعُواالِرَّ سُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا ٱعْمَالَكُمْنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّواعَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُسُواوَ هُ مُكُفّاً ذُفكُن يَخفِرَا للهُ لَهُمْ وَفَلا تَهِنُوْا وَتَدعُوْا إِلَى السَّلْمِ ﴿ وَٱنْتُمُا لَا عَلَوْنَ ﴾ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبَارَكُمْ آعْمَا لَكُمْ إِنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَالَعِبُ وَّلَهُوْ وَإِنْ تُوْمِنُوْا تَتَّقُوْا يُؤْتِكُمُ أَجُوْرًكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ آمُوالَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ آمُوالْكُمْ وَل سَعَلَكُمُوْ هَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْ اوْ يُخْدِجْ آضْغَا نَكُمْ ٱنْتُمْ هَا وَكُوا تُسَدِّعَوْنَ لِتُنْفِقُوْ افِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، فَمِنْكُمْ نَ يَبْخُلُ ، وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَوَاللَّهُ لْعَنِيُّ وَآنْ تُمُّ الْفُ قَرَآءُ \* وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا 43 غَيْرًاكُمْ السُمَّلَا يَكُوْنُوْا آمْنَاكُمُ الْكُمْرُ سكةالفته نعظدا بشمالته الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وهَيْسِعُ وعَثَرُوا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِيْنًا ٥ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَفَدُّمُ

مِرَاطًا مُّسْتَقِيْنُمُا لِّ ذِينُصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزُا ۞ هُـوَ الَّذِي ٱنْزَلَ السَّكِيْنَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا رِيْمَا نَّامَّعَ رِيْمَا رِبِهِ هُ وَرِيْهِ جُنُوْدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لِيُهُ ذِخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينِ جَنْتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخُلِدٍ يُنَ فِيْهَا وَيُكُفِّرُ نْهُمْ سَيّا رِّهِمْ وَكَانَ ذُلِكَ عِنْدَا لِلَّهِ فَوْزَّا عَظِيْمًا لِ وَيُحَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكُتِ الظَّايِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ مُرِّدًا رَسُرَةُ السَّوْءِ \* وَ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُ وَلَعَنَهُ هُ وَأَعَدُّ لَهُ هُ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُ وَسَأَءَتُ مَصِيْرًا ٥ وَبِلْهِ جُنُوْدُ السَّمَوْتِ وَاكْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَبِزِيْزُاحَكِيْمًا وِتُلَاَّارُسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّسًرًا وَ نَـذِيْرًانِّ لِتُوْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَيُحَوِّرُوُهُ اللَّهِ وَيُورُوْهُ ا وَتُسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَآصِيْلًا وإِنَّ اللَّهِ يُن يُبَايِعُوْنَكَ إنَّمَا يُبَا بِحُوْنَ اللَّهُ ﴿ يَسِدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱيْسِرِ يُهِمْ ۗ فَمَ تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ آوْفَ بِمَاعْهَـ دَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْوُ تِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا } سَيَقُولُ لَكَ لْمُخَلِّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمْوَالْنَا وَآهُلُوْنَا

نصف

ن

سْتَخْفِرْكْنَا ﴿ يَقُوْلُوْنَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مَّالَّيْسَ وَ لْ فَمَنْ يَتْمُلِكُ لَكُمُ رِّنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ آزَادَ بِسَكُمْ ضَ آوْآدَادَ بِسَكُمْ نَفْعًا م بَسُلَ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَيِهِ نْتُمْأَنْ لِنْ يَتْنَقَيلتِ الرِّرُ سُوْلُ وَالْمُؤْمِ لِيْهِ هُ أَبِدًا وَّزُيِّنَ ذَٰ لِكَ رِفِي قُلُوْ بِكُمْ وَظَنَنْ تُمْظَ سَوْء ﴿ وَكُنْ نُمْ قُوْمًا بُورًا ۞ وَمَنْ لَمْ يُورُ مِنْ إِ وَدُسُولِهِ فَإِنَّا آعْتُدُ نَا لِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا وَرِلْهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ سَيَقُولُ الْمُحَلِّفُونَ إِذَا نْطُلَقْ تُمْرِالِي مَغَا نِـمَ لِتَانُّحُـذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعُكُمْ رِيْدُوْنَ آنَ يُبَدِّ لُوْا كَلْمَ اللهِ مَ قُلْ لَّنَ تَتَّبِعُوْ نَا عَذٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ﴿ فَسَيَقُوْ لُوْنَ بَلْ يَحْسُدُوْنَنَا لَكَا نُـوْاكَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلْ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ عُكَرَابِ سَنَّدُ عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِيْ بَأْسِ شَدِيْدٍ ثُقَارِبِكُوْ نَهُمْ آۋيُسْلِمُوْنَ \* فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُـؤْرِكُمُ اللَّهُ آجُرَّا حَسَنًا \* وَرانَ تَنَوَلُوا كُمَا تَوَلَّيْتُمْرِّنْ قَبْلُ يُعَذِّ يُكُمْ عَنْ ابُّ لِيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجُ وَلاَعَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجً

ريْضِ حَرَبُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرُسُولًا ٨ جَنْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ \* وَ مَنْ يَّـ تَوَلَّ حَذِّبُهُ عَذَا بِاللِّمَا وَلَقَدْ دَخِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيْ ذْيُبَا يِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِ نُزُلُ السِّكِيْنَةُ عَلَيْهِ هُوَآتَا بَهُمْ فَتُكًا قُرِيبً مَعَانِ مَكَثِيرَةً يَّاكُذُ وْنَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمًا ٥ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعْارِنِ مَكِثِيْرَةً تَاخُذُ وْنَهَ فَعَجَّلَ لَكُمُ لَمِ ذِهِ وَكُفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ ا يَـةً لِّلْمُؤُمِنِيْنَ وَيَهْدِ يَكُمُوسِرًا طَّامُّسْتَقِيْمًا وَّٱنْحَارِى لَـمْ تَقْدِرُ وَاعَلَيْهَا قَدْ آحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى حُبِّلَ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْ قَاتَلُكُمُ اللَّهِ يَنَ كُفُرُوْا كَوَلَّوُاالْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيَّا وَّكَا نَصِيْرًا ٥ سُنَّهُ لله البَّيْ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ نَبْدِ يُلَّانِ هُوَالَّذِي كُفَّ آيْدِ يَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِ يَكُمُ عَنْهُ بِبُطْنِ مَكَّةً مِنَّ بَعْدِ آنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اد بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۞هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَادْ يَ مَعْكُوْفًا أَنْ يَبْلُغُ

الُ مُّوَيِّمِ مُوْهُمُ مَانَ تَطَعُوْهُمُ فَتُصِيْكُمُ مّ ذُّ بُنَاالِّذِيْنَ كُفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَا بِالْلِيمَا جَعَلَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِ مِلِيَّةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلْ رُسُولِهِ وَعَ نِيْنَ وَٱلْزَمَّهُ مُكَلِمَةً التَّقُوٰى وَكَا نُـ وَآهْلَهَا مُوَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ دَقَ اللَّهُ رَسُوْلُهُ الرُّءَ يَكَابِالْحَقِّ وَلَتَدْ خُلُنَّ الْمَ حَرَا مَرِانَ شَاءً اللهُ أُمِنِيْنَ المُحَلِّقِيْنَ أُءُوْسَ مُقَصِّرِيْنَ وَلَا تَخَا فُوْنَ وَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَ دُوْنِ ذَٰلِكَ فَتُكًا قَرِيْبًا ۞ هُوَالَّذِيُّ ٱرْسُلَ رَسُولَهُ للهِ شَهِيدًا ٥ مُحَمَّدُ لا سُهُ وُجُوْ هِ هِ مُرِّنُ أَنْرِ السُّجُودِ وَ ذَ

سة ﴿ وَمَثَلُهُ مُرِفِ الْارْنَجِيْلِ مِثْكُزَرُعِ آخَد زَرَة فَا سُتَغْلَظَ فَاسْتُوى عَلَى سُوْقِهِ يُعْج يْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَا لِلَّهُ الَّذِينَ أ مُ مَّغُورَةً وَّآجُـرًا عَظِيْكً سَى الصَّنِينَ إِبِهُ مِ اللّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللللللللللللللللللل يُّهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوْالَا تُقَرِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِ وَاتَّنَقُواا لِلْهُ وَإِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لِيَايُّهُا الَّهِ يُنَّ مَنُوْا لَا تَرْ فَعُوْا آصْوَا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَقَوْلِ كَجَهْرِيعُضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ عَمَا لُكُمْ وَٱنْ تُثَمَّلَا تَشْعُرُ وْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضَّوْنَ آصُوا تَهُ دَرَسُوْلِ اللهِ أُولِيَكَ اللَّهِ بَنَ امْتَكَنَ اللهُ قُلُوْبَهُ لِلتَّقُوٰى ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَّاجُرُّعَظِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُنَا دُوْنَا ٚڂؾؙۯۿۿڒڵؽؽۿؚڶؙۉڹ٥ڗؙڷۉٲؾۿ هُلَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَا لِلَّهُ بُمُّ آيَّا يُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْاثْجَاءَكُمْ فَأَسِقَ إِفَتَكِيَّنُوْا آنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَتُصْبِ تُمْ نْدِمِيْنَ ۞ وَاعْلَمُوا اَتَّ فِيْكُمْ دَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ان وزيَّنَهُ فِي قُلُوْ بِكُ قَ وَالْعَصْيَانَ ﴿ أُولِئِكَ هُمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ يْنَ اقْتَتَنَكُوْا فَأ لم بهُ مَا عَلَى الْأُخْدِرِي فَقَا تِبِلُوا ا تَيِفِيْ ءَ إِلَى آمْرِ اللهِ ، فَإِنْ فَأَءَتْ فَأَ لحَدْلِ وَأَقْسِطُوْا اللَّهُ يُحِبُّ وْنَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخُو يُكُرُو مُوْنَ 6 يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْالَّايَ سَى آن يَّكُو نُـوْاخَــــــُرُارِّمَــُ أَءِ عَسَى آنَ يُكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ لألق يُّهَا الْهَذِينَ أَصَنُوا اجْتَنِبُوْا تَّ يَعْضُ الظَّنَّ إِنْكُمُّ قُلَّا تَجَسُّسُو اوَلَا بُ أَكَدُ كُمْ أَنْ يُكَا

الماجة

مَيْتًا فَكُر هُتُمُوْهُ ﴿ وَاتَّنَقُواا لِلَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَوَّا يَا يُهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ ذَكِرِ وَأَنْنُى وَ نُعُوْ بًا وَقَبَا بِئُلَ لِتُعَارَفُوْ ا ﴿ إِنَّ ٱ كُرَمَكُمْ ﴿ تُقْعِكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ فَاكْتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَّا وَقُلْ لَّهُ تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا آسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُيلِ الْإِيْمَا نُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَإِنْ تُطِبْعُواا لِلْهُ وَرَسُوْلَهُ لَايَلِتُكُمْ مِّنْ آعْمَالِكُمْ شَيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْ زُرَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ خِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يُرْتَا بُوْا وَجَا هَـدُوْا مُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيبِلِ اللهِ وَأُولَٰئِكُ هُمُ الصَّدِ قَوْنَ٥ قَلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَأْفِ السَّمَٰ ا مَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ٥ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ ٱسْلَمُوْا ﴿ قُلْكًا تُمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُمُنُّ عَلَيْكُمْ آنْ هَا سَكُمْ لِلْا يُمَا بِإِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ وَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَٰ وَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ سَوَّةَ فَ مَدِيهِ السِّمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ وَهُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ ت وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ قُ بَلْ عَجِبُوْا آنْ جَاءَهُمْ نْهُمْ فَقَالَ الْكُفِرُ وْنَ لَمْذَا شَيْءُ عَجِبْكُ هُ ءَاذَا

نَا وُكُنَّا ثُوا يِّا ﴿ ذِٰلِكَ رَجُ ء و ء ه رُض مَ فَيُهَامِنْ كُلِّ زَ وَ نَرَّ لَنَكَامِنَ السَّمَاءِ مَا الْمُثَارِكُ اللبعباد وأشيئابه **ۣ**ڐڗ۬ڡؖ كَ الْخُرُوجُ ٥كذَّ بَتْ قَبْلَهُ ر و تنمؤد و وَلَقَدْ خَلَقْنَا شوس به نفسه ونحن أق وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ٥ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكَ يُـ

00

نْتُ مِنْهُ تَحِ اء شُ كُلُّ نَفْسِ مُعَهُا لَقَدْكُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكُشَفْنَا عَنْكَ كَ الْيَوْمُ حَدِيْدٌ ٥ وَقَالَ قَرِيْنُ أُ ٱلْقتارِفَ جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّا رِعَنِيْ رِمُعْتَدٍ مُثَرِبُبِ ٥ إِلَّهِ يَجْعَلُمَعَ اللَّهِ الْهُ خَرَفَا لُقِيلهُ فِ الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۞ قَالَ قَرِيْنُ هُ رَبَّنَ طُغَيْتُهُ وَلَحِنْ كَانَ فِيْ ضَلْلِ بَعِيْدٍ ٥ قَالَ لَا الَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ مُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِن مَا حَّلُ الْقَهْ لُ لَـ مَ يَ وَمَا آنَا بِظَلَّامِ لِلْعَ نَّمَهَلِ امْتَكَنْ وَتَقُوْلُ هَلْمِنْ مِّإِ يُدِ قِيْنَ غَيْرَبَعِيْدِ ۞ لٰم كَفِيْظِنْ مَنْ خَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَ يْبِ لِ إِذْ خُلُوْهَا بِسَلْمِ ﴿ ذَٰلِ خُلُوْدِ لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا وكم أَهْلَكُنَا قَبُلَهُ مُرِّنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْ

لْغُوْب ۞ فَا الم و أَدْ يَا دَالسُّ هُدُهُ ذلك يَهُ 3021

خَرَّاصُوْنَ ﴾ الَّذِينَ مُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَا هُـوْنَ لِ عَلُوْنَ ٱبُّكَانَ يَهُوْمُ السِّرِيْنِ ۞ يَهُوْمُ هُـمُعَلَى النَّهُ تَنُوْنَ ٥ ذُوْ قُوْ إِفِتْ نَتُكُمْ الْمِذَا الَّذِي كُنْ تُمْ سْتَعْجِلُوْنَ ﴿ إِنَّا لَمُتَّقِينَ فِيْ جَنَّتِ وَّعُيُوْنِ ٥ بذين مَا أَتُنهُ مُرَبُّهُ مُوانَّهُ مُكَّا نُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ حُسِنِينَ أَكَا نُـوْا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ٥ وَ سَحَارِهُمْ مَيسَتَغُفِرُوْنَ ٥ رَفِي آمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ مَحْرُوْمِ وَفِ الْأَرْضِ أَيْتُ لِلْمُوْقِنِيْنَ ٥ وَفَا نْفُسِكُمْ ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزَّ قُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ 6 مَلْ أَتْلِكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرُهِ الْمُكْرَمِينَ ٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلْمًا وَقَالُ سَلْمٌ ا مُرَّمَّنُكُرُوْنَ وَفَرَاغُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلِ سَوِ لهُ الْكِيهِ هُمْ قَالَ الْا تَنَاكُلُونَ ۞ فَأَوْجَسَ. فَةً وَالْوَالَا تَخَفُ ﴿ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ صَا قَاتُبَلَتِ امْرَا تُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزُعَةِ قَالُوْاكُذْلِكِ ، قَالَرَبُّكِ واتَّهُ مُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِّ

س ۱۸ تفلادم

نا ل فما

خطئكم أيّها المُرْسَلُون قَالُوْلاناً ٱڒٛڛڷڹؖٵۧڔڶ قومِ مُجرمِين ٥ لِنَرْسِ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً صِّنْ طِيْنِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴾ فَٱخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَمَا وَجَدْ نَا فِيْهَا غَيْرًا يُبِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَتَرَكْنَا فِيْ مَا أَيَكَ رِّنَّ فِي مَا يَحَا فُوْنَ الْعَذَابَ اكْأَلِيْمَ ۚ وَفِيْ مُوْسَى إِذْ ٱ دُسَلُنْهُ إِلَٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سُحِرُاوُ مَجْنُوْنُ ۞ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُوْدَةُ فَنَبَذُ نَهُمُ فِي الْسِيرِّةِ هُوَ مُلِيْدً ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ آرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ فَ تَذَرُونَ شَيْءِ آتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِ بَيْرِ ٥ وَفَيْ مُوْكَ اذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّ عُوْاكِتْي حِيْنِ نَعَتَوْاعَنْ رِرَبِّهِ مُ فَأَخَذَ تُهُمُ الصِّحِقَةُ وَهُ مُ يَنْظُرُونَ ﴾ سَتَطَاعُوْ امِنْ قِيبَامِرَةً مَا كَانْوُامُنْتَصِرِيْنَ نُ وَقَوْمَ نُـوْحِ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُـوْا قَوْمًا فُسِقِينَ 5 مَاءَ بَنَيْنُهَا بِمَا سِيْدِ قُراتَا كَمُوْسِعُوْنَ ⊙وَالْأَدْ ضَ شنها فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءِ خَلَقْنَا زَوْجِينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ نِفَوْرُوْالِ اللهِ وَإِنْنِ

لمؤامع الله إلها أخر خِ يُسرُّمُّبِيْنُ ⊙كُخُ لِكُ مَّاٰاَتُ الَّبِذِينَ ئ ڏَسُو لِ الله **ڪَا لُوا سَا**ج أتَواصُوْابِهِ وَبُلْ هُمُ قَوْمُ طُاغُونَ أَفْتُولَ عَنْهُمْ فَمُ تَنْتَ بِمَلُوْمِنُ وَّذَيِّرْفَاتَ الذِّكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيْهِ هُمْرِ قِنْ رِّ زُنِ وَمَا أُرِيهُ أَنْ يُطْحِمُونِ وَإِنَّ اللّهُ الرِّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْاذَ نُوْبً مِّثُلَ ذَنُوْبِ آصْحِبِمْ فَلايَسْتَعْجِلُوْنِ ) فَوَيْلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَهُ مِهِمُ اللَّذِي يُوْعَدُوْنَ ٥ سُوّة الطيّ عَكِيدًا بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِمِ وهِ يَسْعُ والرَّحِيثِ الرَّحِيثِ وهِ يَسْعُ والرَّحِيثِ الدّ لطَّوْدِ ٥ وَكِتْبِ مَّسُطُودٍ ٥ فِي دَقِّ مَّنْشُودٍ ٥ وَ الْبَيْبِ مَعْمُور ٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوح ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّ عَذَا بَ رَبِّكَ لُوَا قِعَ لُ مَا لَهُ مِنْ دَا فِعِ لِ يَبُوْمَ تَمُوْدُ لشَمَآءُ مَوْدًا ٥ وَ تَوسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ٥ فَوَيْلُ يَـوْ مَرِ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴾ اللَّخ يُنَ هُـهُ وَفِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴾ يَـوْمَ مَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَ نَّمَ دَعًّا أَ لَم ذِهِ النَّا رُالِّتِي كُنْدُ

بِهَا تُكُذِّ بُوْنَ ﴿ أَفُسِحُرُّ هُذَا آمُا صبرُوْا آوْلَا تَصْبِرُوْا ، سَوْآءُ عَكَدُ اتهمديهم ذَابَ الْجَحِيْمِ ٥ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَ لُوْنَ ٥ مُتَّكِئِنَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوْ فَيْةٍ -شَيْ يِوه كُلّ امْرِئُ بِمَ يشتهون ه قِسماً وَوَ فَسِنَاعَذَا بَ السَّمُوْمِ إِنَّا كُنًّا مِنْ قَبْ بَرَّالرَّحِيْمُ ۖ فَذَجِّرُ فَمَ ٚمَجْنُوْنِ ﴿ اَهْ يَقُوْ لُوْنَ شَاعِرُ نَّ تَرَبَّصُ بِـ

۴۸

لامهم بهذآآم هُم قَوْمُ طَاعُونَ أَآمَ يَقُولُونَ تَقَوِّلَهُ وَبُلُكُ اللَّهُ مِنُوْنَ ﴿ فَلْيَا تُوْالِحَدِيْثِ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوْا صُدِ قِبِيْنَ ﴿ آَوْجُهِلِ قُوْامِنْ غَبَيْرِ شَيْءِ آَوْهُ مُ الْخَالِفُوْنَ أُ آهْ نَعَلَقُوا السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضَ \* بَلْ لَّا يُوقِنُونَ أَ أَمْ عِنْدَ هُ هُ خَذَا رَّنُ دَ بِلِكَ آمْ هُـ هُ مُصَّيْطِرُوْنَ ﴿ آهَ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ طَن مُّبِيْنِ أَ ٱمْلَهُ الْبَنْثُ وَلَكُمُ رِتَسْلَهُمْ اَجْدُرًا فَهُمُ مِّنْ مَغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ٥ عِنْدَهُمُ الْغَبْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ٥ أَمْ يُرِيْدُونَ كَيْدًا ا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمَدُ الْسَكِيدُونَ أَا مُلَا مُكِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّاعِيدُ اللَّهِ مَ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ وَإِنْ يَكَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَا قِطَايَّقُوْ لُـوْاسْكَابٌ مَّدْكُوْمُ حَتَّى يُلْقُوْ ايَدُو مَالِمُ الَّهِ فِي فِيهِ يُصْعَقُّونَ فِي يَوْمُ لَا نى عَنْهُمْ كَيْدُ يُسَمُ شَيْئًا وَلا هُـمْ يُنْصَدُونَ ٥ وَإِنَّ يَذِيْنَ طَلَمُوْاعَدَا بِالْدُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ هُلَا لَمُوْنَ ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِرَ بِنَكَ فَإِنَّكَ بِ م بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ لُ وَمِنَ الَّيْبِلِ فَ

وَإِذْ بِنَا زَالِنَّكُ مِ إِذَا هُو يُ مُأَضِّلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَهُ فَيْ عَنِ الْهَوٰى أِنْ هُوَاتَّا وَحُنَّ يُبُوْ خِي أَعَلَّا دِيْدُ الْقُوٰى ﴿ ذُوْمِرَّةٍ مَا شَنَّوٰى ﴿ وَهُوَبِ عَلَى أَنُكِّرَدُنَا فَتَدَكُّ فُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوْآدُ فَيْ نى إلى عَبْدِهٖ مَا آوْلَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأْى لهُ عَلَى مَا يَـرْ ى وَلَقَـدْرَا لهُ نَـزْكَـةٌ ٱخْدِى فِعِنْكَ دْرَةِ الْمُنْتَخِي عِنْدَ مَا جَنَّةُ الْمَأْوِى إِذْ يَغْشَى لسّدُرَةً مَا يَغُشَى أُمَا زَاءَ الْبَصَرُو مَا طَغَي ر ن أيت ربد الكيرى وأفرة يشهاللت مَنْهُ قَالِنَّا لِنَّهُ الْأَنْسَا كُلُكُمُ اللَّهُ كُرُولًا ﻪ ﷺ ﴿ صُولَوْهِ الْمُولِلِهِ الْمُولِدِ الْمُولِدِ الْمُولِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ كَ اذًا فِي مُمْ وَأَيَا وُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِنْ سُ الظِّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْجَ

نَهُ لِذِي مُ آمُرِلِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى 6ُ فَلِلَّهِ اكَانِحِ

كُلُّ وْلَى رُّ وَكُمْ مِّنْ مُّلَكِ فِي السَّمَا وِ لِلْ تُغْنِيُ شَفَّ

نْ بَعْدِ أَنْ يَبَأَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَبَشَ نُوْنَ بِالْإِحْرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَ ذِيْنَ لَا يُسؤُمِ لةَ الْأُنْنَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَ يَتَبِعُونَ ١ الظَّنَّ ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغَنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ۚ فَاعْرِهَ نَ مَّنْ تَوَكَّى لا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُبِرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةُ اللَّهُ نُبِياً ٥ لَكَ مَبْلَغُهُمْ مِن الْعِلْمِ ﴿ إِنَّ رَبُّكُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَ لِهِ ﴿ وَهُوَا عَلَمُ بِمَنِ اهْتَذْى ﴿ وَرِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوٰ بِيَ مَكَافِي الْأَرْضِ الِيَجْزِيَ النَّهِ بْنُ ٱسَاءُ وَا بِمَ زِيَ الَّـٰذِيْنَ آحُسَنُوْا بِالْحُسْنَى ۚ ٱلَّذِيْنَ يَجْتَنِيُوْنَ يَكِرَا كُلَاثُ مِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ مَرْاتُ رَبُّكَ وَاسِعُ فِرَةِ \* هُوَا عُلَمُ بِكُمْ إِذْ ٱنْشَاكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَّهُ أِنْ بُطُوْنِ أُمَّهٰ تِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكَّوْا أَنْفُسَ لَمُ بِمَنِ اتَّنَّفَى أَا فَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَكَّى 5ُوَا عُطَى العدرآعنكة ع لمُرالِعَبَ مَا فِيْ صُحُفِ مُوْسَى ﴿ وَإِبْرَاهِ لَّا تَيْزِرُ كَا زِرَةٌ وِّزْرَ ٱنْحَارِي ْ وَآنْ لَيْسَ لِلْانْسَا

قال مما

، رُّوَاتَّ إِلَى رَبِّكَ كَيْ وَأَنَّهُ هُوَ آمَاتُ وَأَجْلِي رُّوا ذَّ كَرُو الْأَنْتَى الْ للشَّشْآةُ الْأَنْدُرِي "َرَآتَكُ هُوَآتَ هُ هُوَرَبُ الشِّعْرِي ٥ وَأَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَالِ السَّنِي ٥ وَقَوْ مَ نُوسِ مِنْ قَبْلُ وَاتَّهُمُ كَا نُوا السَّنَةَ لَمَوَا طَغَى ٥ وَالْمُؤْ تَفِكَةَ آهُوٰى ٥ فَغَشِّمَا اَيِّ الْآَءِرَبِّكَ تَتَمَارُى ۞ لهذَا نَـخِ يُرُّمِّنَ النُّ وْلْ ) زَوْتِ الْإِزْ فَدَّى كَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ مُ وْنْ هَذَا الْكَرِيْتِ تَعْجَبُوْنَ رُوْتَضْكُوْنَ وَلَا تَبْ وَٱنْتُمْ سَامِدُوْنَ نَفَاسُجُهُ وْارِينْ وَٱعْبُ مَتَةُ وق إِيسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( فَعَنْ عَـةُ وَانْشَقَّ الْقَـمَرُ وَإِنْ يَكَرُو ضُوْ ا وَيَقُوْ لُوْ ا سِحُرُّةُ سُتُورُ وَكُذَّ بُوْ ا وَا تَبَعُو هُوَآءَ هُمُ وَكُلُّ آمْرِ مُّسْتَقِدٌ رَوَلَقَدُ زَدَ جَـرُ ٥ حِكْمَةُ بَالِغَـةُ فَمَا فَتُولَ عَنْهُمْ مِبُوْمَ يَهِ عُلِلهِ الدِّاعِ إِلَى شَيْءٍ تُكُ

رُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ تَشِرُ مُ هُطِعِيْنَ إِلَى الدِّ ارْءِ مِيَقُولُ الْكُفِرُونَ ذَا يَوْمُ عَسِرُ لَذَّ بَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ فَكُذَّ بُ عَبْدَنَا وَقَالُوْ امَجْنُونَ وَّا ذُدُجِرَ فَدَعَا رَبُّهُ ٱلِّيْ غَلُوْكِ فَا نُتَصِرُ وَفَتَحْنَا ٱبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا فَجَّرْنَا الْآرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدْ قُدِ ڷؙڬهُ عَلٰذَاتِ ٱلْوَاحِ وَّدُ سُرِ ۚ تَجْدِيْ بِأَعْيُـنِنَ زَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَتَرَكُنْهَا أَيَّةً فَهَلْ و تُدَّ كِرِ وَفَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِنْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يُسَّرُنَا لَقُرُانَ لِلذِّ عُرِفَهَلُ مِنْ شُدَّ حِرِنَكَ قَبَتَ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَإِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ هُ دِرْكًا ﴾ يَوْمِ نَحْسِ مُّسَتَمِدِّ لَ تَنْزِعُ النَّاسَ ۖ كَا تَّهُمُ اعْجَ خُولِ مُنْقَوِرٍ وَفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَلَقَدْيَسَّرْ الْقُرْاْنَ لِلذِّ كُرِ فَهَلُمِنْ شُدَّ كِيْنُ كُذَّ بَتْ ثَمُوْ التُّذُرِ فَقَالُوْا أَبُشَرًا مِّتَا وَاحِدًا تَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذًا فِيْ ضَلِلِ وَّسُعُرِهِ ءَ ٱلْقِيَ الذِّحْرُ عَلَيْ لِحِرْنَ كَيْدِنَا بَلْ هُوكَذَّا بُ آشِرٌ صَيَعْلَمُوْنَ غَدًّا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ

ٱمُرْسِلُواالنَّا قَيةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْ تَقِبْهُمْ وَاصْطَيرُ فَ عُهُمْ آنَّ الْمَاءَ وَسُمَةً كَبَيْنَهُمْ ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ ٥ أَدُوْاصًا حِبَّهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ وَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ وَإِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا لَهُ شِيْمِ الْمُحْتَظِيرِ ٥ وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّ كَبِ فَهَلُونَ مُّدَّ رِهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّذُرِ واتَّا آدْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا أَلَ لُوْطِ وَتَجَيْنُهُمْ بِسَحَرِنُ مَةٌ مِنْ عِنْدِ نَا عَذْلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكُرُ و لَقَدْ نُذَرَّهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْ إِبِالنُّذُو وَلَقَدْرَا وَدُوْهُ نْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوْ قُوْاعَدًا إِنْ وَنُخُرِهِ بتكهُمْ بُكْرَةً عَذَا بُ مُسْتَقِدٌ كَ فَذُوْ قُوْاعَدَانِيْ وكقد يَسَّرْ نَاالْقُرْانَ لِلذِّ كُرِفَهَلُ مِنْ شُرَّكَ إِلَيْ آءَالَ فِرْعَوْنَ النُّـذُرُ أَكُذَّ بُـوْا بِالْيِتِنَا كُلِّهَ هُمْ آخُذَ عَزِيْزِ مُقْتَدِرِ ٥ أَكُفًّا رُكُمْ خَيْرٌ مِ هْ آهْ لَكُمْ بَرَاءَةً فِي السَّرَّ بُرِنَ آهْ يَقُوْ لُوْكَ نَحْنُ بِيْحٌ مُّنْتَصِرُ صِيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوكُّونَ اللَّهُ بُرَ ٥ لِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُوالسَّاعَةُ أَدْلَى وَاصَرُّ وإِنَّ

4

جُرِمِيْنَ فِي ضَلْلِ وَسُعُرِهُ يَوْ مَيُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ لَى وُجُوْ هِبِهِمْ ﴿ ذُوْ قُوْا مَسَّ سَقَرَ وَإِنَّا كُلُّ شَيْءِ خَلَقْ نَهُ عَدَرِهِ وَمَا آمُرُنَا لِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْخِ بِالْبَصَرِ ٥ وَلَقَـدُ الْمُلَكُنَّا الشَّيَاعَكُمْ فَهَلُونَ مُّدَّ حِيرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُولُهُ فِ الزَّبُرِ٥ كُلُّ صَخِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرُّ وإِنَّ الْمُتَّتِقِينَ فِي اَجَنْتِ وَّنَهَرِ ٥ فِي مَقْعَرِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْلِكِ مُّقْتَدِرِ ٥ مَعُوَّالرَ الرَّحِينَ اللَّهِ الرَّحُمِنِ الرَّحِينِ الرَّحِيمِ وَمِيْ إِن الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ ال رِّحُمٰكُ ۗ عَلَّمَ الْقُرُ اٰ كَأَخَلَقَ الْاِنْسَاكَ ِّعَلَّمَهُ الْبَيَاكِ o شَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ فُوَّالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُنِ ٥ السَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ قُ آلَّا تَطْغَوْ افِ الْمِيْزَانِ ٥ وَآقِيْمُواالَّوَزَّنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ واالَّمِيْزَانَ ٥ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فِيْهَا فَا كِهَةً وْزَّالنَّهُلُ ذَا تُ كَاكُما مِرُّ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّ بِحَانُ أَفَ فَبا يَ الكاءِ رَبُّكُما تُكُوِّبُنِ وَخَلْقَ الْلانْسَانَ مِنْ صَلْصَا كَالْفَخَّارِ ٥ وَخَلَقَ الْجَآتَ مِنْ مَّارِيحٍ مِّنْ نَّارِ ٥ فَبِآيِ اْ كَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۗ آيّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّبُنِ ٥ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِنِ ﴿

انُ أَ فَدِ كَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئْتُ فِي الْبَحْرِكَا لْأَعْد ْيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بِنِ نُكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ فَ وَيَبْ كَ ذُوالْجَلْلِ وَاكْلَاكُرَامِنْ فَبِأَيِّ الْآءِرَ ب و يَسْعَلُهُ مَنْ فِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْ آنِ أَ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا يُحَذِّبُن مَسَنَفُرُ نكُمْ ٱبْسُهُ النَّفَالِينَ فَبِهَا بِيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نِّ وَاكْلِرْنُسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ آنَ تَنْفُذُوا مِنْ آ تِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُ وُا وَكَا تَنْ تِيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ مِيْرُ سَلُ عَلَيْكُمًا شُوَا ظُرِّتْ نُشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَزُدَةً كَالَّحِ هَا بِحُ كَارِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ ۞ فَيَوْمَئِذِ لَّا يُسْعَلُ عَنْ تُّ أُنْ فَبِاَي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَوِّبُنِ لمُجْرِمُونَ بِسِيْمُهُمْ فَنُؤْخُذُ

لْمُجْرِمُوْنَ ٥ يَطُوْ فُوْنَ بَيْنَهَا وَ فَبِايِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ لِنِ ٥ وَلِمَنْ جَنَّانُ فَبِأَيُّ الَّارِ تَا أَفْنَانِ أَ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدُّ بِنِ ﴿ فِيْهِمَا نن يَجْرِينِ أَ فَبِهَ يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ فِيهِمَ نَ فَا حِمَةٍ زَوْجِنِ أَفِياً يِ الْآءِرَبِكُمَا تُكُرِّ بْنِ مُتَّكِيْنَ ، فُرُشُ بَطَا بِنُهَامِنْ إِسْتَبْرَقِ ، وَجَنَا الْجَنَّتِينِ دَانِ أَ تُكَرِّبُنِ ﴿ وَيُهِنَّ قُصِرْتُ نْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ ۞ فَبِأَيِّ الْأِي تُكَذِّبِنِ ۞ كَا تُنَّهُنَّ الْبِيَا قُوْتُ وَالْمَرْجَاكُ ۚ فَبِأَيِّ الْأَرْ بِّكُمَا تُكُذِّ بِنِ ﴿ هَلْ جَزَّاءُ الْارْحُسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ أَنَّ نِيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَوِّبُنِ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّ ثِن فَهُ تُكَذِّبُنِ لُ مُدْهَامَّانِ أَ فَبِالِيَّ الْآءِ رَبِّكُمُ مَاعَيْنُون نَضَّا حَتْنِ أَ فِبِأَيِّ أَلَّاءٍ رُبِّكُمُ يُورِينُ أَنْ وَرُمَّانُ أَنْ فَدِ بِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ فِيْهِنَّ خَيْرِتُ حِسَانُ ۚ فَبِأَيِّ الْآرِرَبِّكُمَا حُوْدُ مُّقُصُوْدَ كُرِفِ الْحِيكَامِ وَ فَبِهَا يِ اللاءِ

ي م ارتفال لَوَاقِعَةً لَّالَيْسَ لَّةُ رَّارِفِعَةً 0 إِذَا رُجَّتِ هٰ فَكَانَتُ هَبَآءُمُّنَا بَثَّالٌ وَّكُنْ ڵؙٛڡؙڡؘۜڗۜؠٷػ<sub>۞ٙ</sub>ڣؚٛڿٙ لٌ مُثَّكِكِ مِنْ عَلَيْهُ كُوابِ وَآبَارِيْقَ

لْمًا ن وَآصْلُبُ ۣؠؽڽڽۅۺۮڔڡۘڂۻۘۅٛڋ٥ۊۜڟڷڿ؆ۘؽٚڞؙۅٛڋ٥ۊۻٳ تَمْدُودٍ ٥ وَمَآءِ مُسْكُوبٍ ٥ وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٥ كُل مَقْطُوْ عَدِ وَكَا مَمْنُوْعَةٍ لَ وَفُرُشِ مَّرْ فُوْ عَدِ أَاتَّا هُنَّ إِنْشَاءً " فَجَعَلْنُهُنَّ آئِكَا رًّا صِّعُرُبًّا آثْرَابًا " الِّرَصْحُبِ الْيَهِيْنِ أَيُ شُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ أَوْ شُلَّةً مِّنَ نْجِرِ يْنَ ٥ُ وَآصْحُبُ الشِّمَالِ مُ مَا آصْحُبُ الشِّمَالِ ٥ُ سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ ٥ وَظِيِّ مِّنْ يَحْمُوْمِ وَ لِا بَارِدِ وَكَا كريْرِهِ وَإِنَّهُمْ كَانُهُوا قَبْلَ ذُلِكَ مُتَّرَفِيْنَ وَ كَانُوا بِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْنِ الْعَظِيْمِ أَ وَكَانُوْ ا يَقُوْ لُوْنَ ا رُسِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَرِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٥ بَأَوْنَا الْأَوْنَ وقُلُ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْأَحِيرِ يُنَهُ مَجُمُوْعُوْنَ مْزِنْ مِيْقَاتِ بَـُوْمِ مَّعُلُوْمِهِ ثُمَّاتُكُوْمِهِ يُهُا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّ بُوْنَ لِلْاحِلُوْنَ مِنْ شَجِرِيِّنْ ا ذَقُّو مِ لَ فَمَا لِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ : مِنَ الْحَصِيْمِ ۚ فَشَارِ بُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۚ هٰذَا نُكُرُلُهُ

لَقُنٰكُمْ فَ یْن ٥ نَحْنُ خَ تُهُ شَا تُمنون ٥٤١٠ ن ٥ نَحْنُ فَدُّ (نَا بَيْنَكُمُ ا يْنَ فَ عَلْي آنْ تَبَدِّلُ آمْنَا لَمُوْنَ ٥ وَلَقَدْ عَلِيْمُ تُمُ النَّشَأَةَ الْأُوْلِ كَّرُوْنَ ٥ أَفَرَءَيْ تُمْمَّا تَحْرُ ثُونَ ٥٠١ كُ آمْ تَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ( عَهُوْنَ ١ إِنَّا لَمُغْرَ مُوْنَ فَرَ أَيْ يُنْمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ مُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آمْ تَحْنُ الْمُ نُزِلُوْنَ ٥ ا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ٥ أَفَرُ بِيْ نُوْرُونَ مُءَانْتُمْانَشَ أثُمُ شَجَرَتُهُ اقسم بموق اقسم بموق لَمُوْنَ عَظِيْمٌ ٥ إِنَّهُ لَقُرْاكُ نُوْنِ ٥ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا لْمُطَهِّرُوْنَ

و يونيا

لُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَدِّبُوْنَ ۞ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَهُ ۘڰڷڠۘۅٛۄٙ٥۠ۊٲٮٛؾؗؗؠٛڝؽڹؘئۣڿؚؾؽٛڟؙڔ۠ۉڽ٥٥ۊڬڞ كَمْرُولْكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ ٥ فَلُولًا إِنْ كُنْ تُمْ غَيْرُ دِينِينَ ٥ تَرْجِعُوْنَهَارِنْ كُنْتُمْ صَدِ قِيْنَ ٥ فَأَمَّا١ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّ بِيْنَ ٥ فَنَرَوْحُ وَّرَيْحَانُ أَ وَّجَنَّدُ مِيْمِ ٥ وَآمَّا رِنْ كَانَ مِنْ آصْحْبِ الْيَمِيْنِ لِ فَسَلْمُ لَّلْكَ مِنْ آصْحٰبِ الْيَحِيْنِ ﴿ وَآمُّالِنْ كَانَ مِنَ الْمُحَدِّ بِيهُ الضَّارِّيْنَ ٥ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ ٥ وَ تَصْلِيَةَ جَحِ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۚ فَسَرِّحْ بِاشْمِ رَبِّكَ الْ سَكة التعنفي بشم الله الرَّحُمن الرَّحِين حَ رِبِيِّهِ مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْبِزُالْحَكِيْمُ ( لْكُ السَّمُوتِ وَاكُا رُضِ ، يُحِي وَيُمِيْتُ ، وَهُوَ لّ شَيْءِ قَدِيرُ ٥ مُوَالْاَدَّلُ وَالْاَحِرُوَالظَّاحِرُوَالظَّاحِرُوَالْبَاطِنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدٌ ٥ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوتِ لاَ رُضَ فِيْ سِتَّةِ آيًّا مِ ثُنَّمَ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مِبْعُلَمُ مَ لِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ يَعْرُجُ فِيْهَا ﴿ وَهُو

۲۲

الْكُامُودُ ٥ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِوَيُولِجُ فِ الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ ا ىتە ۇرگۇلىدۇ أنفِقُوامِماً. فَالَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَنْقُوا لَهُمْ آجُرُّ لَكُمْ لَا تُوَمِّنُوْنَ بِاللَّهِ ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْ يَّكُمْ وَقَدْ آخَذُ مِيْنَا قَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّ لَّـذِيْ يُسنِّزُّلُ عَلْ عَبْدِهُ أَيْتُ بَيِّتُ نَتِ لِّيُخْرِ نَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْلَرُ مُ وَفُ رَّحِيْمٌ لَكُمْ اللَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَرِلْهِ مِيْرًا ثُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ لَا يَسْتُونَى مِنْكُمُ مُّنْ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ لَفَتْحِ وَقَا تَلَ الْولِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَ نُ يَعْدُو قَا تَلُوْ ا مِوْكُلِّر وَّعَدَاللَّهُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرضُ

ق 14

حِيْنَ فِيْهَا وَذُلِكَ هُوَالْفَوْذُالْعَظِيْمُ ۚ يَوْمَيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّهِ يُنَ أَمِّنُواا نُظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ تُلُورِكُمْ وَيُلَا (جِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْدًا وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِكَهُ بَابُ وَبَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ لُ يُنَادُونَهُ مُ هْ نَكُنْ مَّعَكُمْ الْحَالُو اللَّهُ وَلَكَنَّكُمْ فَتَنْ نُكُمَّ أَنْفُسَكُمْ تَكرَبُّ صُنُّمُ وَادْ تَبْتُمُ وَغَيَّرْ تُكُمُ الْأَمَا فِي كُمَّ أَوْ أَمْدُ اللهِ وَغَرِّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ وَ فَالْيَوْ مَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْ يَكُ وَكُامِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا - مَا وْ كُمُ النَّا رُ \* هِيَ مَوْ لْسَكُمْ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ وَالْمَرْيَانِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا آن تَحْشَعَ قُلُوْ بُهُمُ لِإِ كُرِا مِنْهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا يَكُوْ نُوْاكَالَّا إِنَّ أَوْتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ رَمَــُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُمْ ﴿ وَكُنْ يُرُمِّنُهُمْ فَسِقُونَ ٥ إعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْرِتِهَا وَقَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ الأين لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وَإِنَّ الْمُصَّدِّ قِيْنَ وَالْمُصَّدِّ قَيْنَ وَٱفْرَضُوا لِللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا يُّضُعَفُ كريْحُ وَالَّذِينَ أَصَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمَ ٱولَيَّكَ هُمُ

نُهُ رُهُمُ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّبُوا بِالْبِينَا أُولَيْكَ صْحُبُ الْجَحِيْمِ وَ إِعْلَمُوْا أَتَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَبَّ لَعِبُ وَّلَهُ وَ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَا خُرُّ بَيْنَكُمْ وَتَكَا ثُرُفِ الْأَمْوَال وَالْأَوْلَادِ وَكُمُّنُلِ غَيْثِ آعْجَبَ الْكُفَّارَنَبَا تُلهُ ثُمَّ يهيْجُ فَتَرْحُهُ مُصْفَرًا تُحَرِّيكُونُ حُطَامًا ، وَفِي الْاجِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللهِ وَرِضُوانُ ا وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَّ اللَّا مَتَاءُ الْغُرُودِ ٥ سَا بِقُوْا الى مَغْفِرَةِ صِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَاكْ رُضِ الْعِدَّ عُلِلَّةِ بْنَ امْنُوابِا للَّهِ وَرُسُلِهِ وَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُورِينِهِ مَنْ يَشَاءُ وهُ اللهُ ذُوا لْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٥ مَّا أَصَا بُ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِي ٱنْفُسِكُمْ إِلَّا رفي ڪِتْبِ مِّنْ قَبْلِ آنْ تَـ بُرَاهَاء رِتَّ ذَيِكَ مَلَى اللهِ يَسِيْرُكُ لِكِيْلَا تَا سَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَ تُسكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ لِ لِلَّ ذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ • وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَرِيُّ الْحَمِيْدُ ٥ لَقَدْ ٱ (سَلْنَا رُ سُلْنَا

م کردو

نَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِ فعُ لِلنَّاسِ وَلِيَحْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ ا الله قويُّ عَد ؽڒؙ٥ؙۅؙڵڡۜۮٵۯڛ لنُّبُوَّةً وَالْكِتْ فُ ذُرَّتُتهم يُرْمِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَثُمَّ فَقَدُ و قَفُّيْنَا بِحِيْسَى ا لْنَافِ قُلُوْبِ الَّذِينَ لةً وَّرَحْمَةً ورَهْبَانِيَّةً وِبْتَدَعُوْهَا خَاءَ دِضُوَانِ اللَّهِ فَمَ تَيْنَاالَّذِيْنَ أَمَنُّوْا مِنْهُمْ آجُرُهُمُ مُ قُوْنَ ٥ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَمُنُوا تَقُوا ۇرىگەركىلىكىن. شَوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آهُلُ الْكِتْبِ اللَّهِ يَتْعَدِدُونَ نْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيَ ݚ ۱ ﻣﺘﻪ ﻳﺌﯘﺗﻴﯩﻪ ن يَشَاءُ والله دُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ نَ

٣

الجزو

شيرا بتوالرَّحُمٰنِ ال كْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّهِيْ تُجَادِ لُكَ فِيْ ذَوْجِهَا كِيْرِالْيُ اللَّهِ يَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَكَاوُرٌ كُمَا وَلَّ اللَّهُ ه هُ وَانْ أُمَّهُ مُهُ هُ وَلَّا الَّبِينَ وَلَهُ نَهُمْ عُوْلُوْنَ مُنْكُرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُوْدًا وَإِنَّ اللَّهُ لَحَ فُوْدُ ٥ وَالَّذِينَ يُظْهِرُ وْنَ مِنْ زِسَارَتِهِ هُرُثُمَّ يَعُوْدُ وْنَ لِمَ لُوْافَتَحْدِيْرُدَ قَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَّتَمَا شَاء ذَلِكُمْ تُوْ عَظُوْ نَ بِهِ • وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَمَنْ لَّـمْ يَـ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَتَمَا سَاء فَمَنْ تَطِعُ فَإِطْعًا مُسِتِّينَ مِسْكِيْنًا ﴿ ذَٰ لِكَ لِتُوْمِ فُ ته و رسونه وتلك حُدُودًا سه وللخفرين عذا مِيْمُ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يُحَادُّ وْنَ اللَّهُ وَرَسُولَ كَمَاكُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مْ وَكَذَا نُزَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنُ فَيَوْمَ يَبْعُ لَوْا ﴿ أَحْطُ مِهُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى شَيْءٍ شَهِيدً أَاكَمُ تَكَرَآتً اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ال

بع

وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَبْجُوٰى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَرًا بِعُهُ وَلَا نَمْ سَنِةٍ إِنَّا هُوَ سَادٍ سُهُمْ وَكَا آدْ نَى مِنْ ذَٰلِكَ وَكَا عَنْزَالًا هُوَمَعَهُمْ آَيْنَ مَا كَانُوْنَ الْمُوَاءِثُمَّ يُنَبِّعُهُمُ بِمَ لَوْا يَكُوْ مَا لَقِيلُ مَةِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْرُ وَ ٱلْمُ رُ إِلَى الَّذِينَ نُهُواعَنِ النَّجُوٰى تُكَيِّفُوْ دُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْلاتِيمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِينِ الرَّسُوْلِ وَإِذَا جَأَءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَفُوْلُونَ فِي آنْفُسِهِمْ لَـوْكَا يُعَدِّ بُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ عَصْبُهُمْ جَهَنَّمْ وَيَصْلَوْنَهَا وَ فَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ٥ لَا يُهَاالُّذِينَ أَمُّنُوْالِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْدِثْمِ لَعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ ، لتَّقُوٰى - وَاتَّقُوا اللهَ اللَّهِ اللَّهِ عِيْرِلَيْهِ يُحَشَّرُوْنَ ٥ إِنَّهَ النَّجُوٰى مِنَ الشِّيُطِنِ لِيَحُزُنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَيْسَ بضَارِّهِ مُشَيْعًا لِلَّا بِاذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَيَايُّهُا لَّذِينَ أَمَنُوْ الذَّاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْ فَا نَشُرُوا يَرْفَحِ اللَّهُ الَّذِينَ أَصَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْيُوا

ريع

لْمَدَدَجْتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿ يَا يَبُهَا الَّهُ مُوْ الذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدٍّ مُوْا بَيْنَ يَدَ جُوْ كُمْ صَدَ قَدَّ وَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱطْهَرُ ۗ فَ مْ تَجِدُوْا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُو دُرِّحِيْمٌ ٥ ءَ ٱشْفَقْ قَرِّ مُوْا بَسِيْنَ يَدَيُ نَجُوٰ سِكُمْ صَدَ قَٰتِ وَ فَياذَ لَ تَفْعَلُوْا وَنَاكِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُو الصَّلُوةَ وَأَتُو لرَّ كُوةَ وَ ٱطِيْحُوا اللَّهَ وَرَسُوْ لَـهُ وَاللَّهُ تَحِبِيْرٌ لِمَ تَعْمَلُوْنَ 6 أَلَـ هُ تَكُولِكَ اللَّهِ يُنَ تَوَلَّوْا قَوْ مَّا غَضِبَ للهُ عَلَيْهِمْ ، مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى كَذِب وَهُمْ يَعْلَمُون ٥ أَعَدًّا مِنْهُ لَهُمْ عَذَا بَّا شَدِيدًا تَهُمُ سَاءَمَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ وَا تَخَذُوْا آيْمَا نَهُ حَّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَا كُ ثُمُهِ يُنُ ( نْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوالُهُ مُوكَا أَوْلاً دُهُمْ أولئك أصحب التاروه موفيها جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كُمَا يَحْ مْعَلَى شَيْءِ ﴿ الْآلِاتُهُمْ هُـمُ الْحُذِ بُونَ وَذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَآنَسْمُ مُذِكْرًا للهِ •

عُكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ ﴿ ٱلْأَلِنَّ حِزْبَ الْخُسِرُوْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاَّدُّوْنَ اللَّهُ وَرُسُوْلَهُ أُولِيمُ فِي الْكَذَيِّ بِيْنَ ﴿ كُنْبُ اللَّهُ لَا غَلِبَ أَنَا وَرُسُبِنْ مِنْ وَإِنَّ اللَّهُ قَوِيُّ عَبِزِيْزُ ۞ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْ ۞ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ كاخريوا دُون مَن حَادًا سُهُ وَرَسُولَ فَ وَلَوْكَا نُـوا بآء هُمُ أَوْ أَبْنَاءَ هُمُ هُ أَوْلِحُوا نَهُمُ أَوْعَشِيْرَتُهُمُ أُولَئِكَ كُتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْرِيْمَانَ وَآيَّدَ هُـهُ بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴿ وَيُكْرِحُلُهُ مُجَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُ رُ بِلدِينَ فِيْهَا ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ اعَنْهُ ﴿ أُولَٰ لِلَّهُ الْحَلْطَ حِزْبُ اللهِ اللهِ الكَرْاِتَ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ سُعُة الْحَاسَة عِدُ إِنْ مِوا للهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبْمِ وَالْمِهُ وَعُدِينًا الرَّحِبْمِ وَعُدِينًا سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ٥ هُوَ الَّذِي آخُرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ آهُلِ الْجِتْبِ مِنْ دِيَا رِحِمْ لِاَ وَّلِ الْحَشْرِ ﴿ مَا ظَنَـ نَـُتُمْ اَنْ يَحُرُجُوْ وظنُّوا آنَّهُ مُ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَنْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَـمْ يَحْتَسِبُوْاهَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ

مُؤْمِنِيْنَ ؛ فَاعْتَبِرُوْايَا ولِي الْأَبْصَارِهِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَذَّ بَهُمُ فِي الدُّ نَيَا ﴿ وَلَهُ مُ فِي كُلْخِرَةِ عَذَابُ التَّارِ ٥ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَّ قُوا اللَّهُ وَ رُسُوْكَ هُ وَمَنْ يُنْسَاقِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ ٥ مَـ طَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةِ أَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهُ إِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى سُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوْجَفْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَكَارِكَا بِ لَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى عُلِّ شَيْءِ قَدِ يُرُّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى دَسُؤلِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرٰى بِلّهِ وَلِلرَّ سُولِ وَلِهِ ي الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْيَتَلَى وَالْمَسْكِ وَا بْنِ السّبيئِلِ "كَيْ كَايَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيا كُمْ وَمَا الْمِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ الْ وَمَا نَهْ كُمْ عَنْهُ نْتُهُوَّاهُ وَاتَّقُوااللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ أَ اللَّهُ الْحِقَابِ أَ اللَّهُ عَرَاءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُوْ امِنْ دِيَّا رِحِهْ هُ يَبُتَ خُوْنَ فَضُلَامِّنَ اللهِ وَرِضُوا نُـ نْصُرُوْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَأُولِيَكُ مُمُالصًّا ذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَوَ الْايْسَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِ

مُوَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مَّا أُوْ تُوْا وَيُوَرِّنُهُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَإِنَّ بِهِ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُبُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَ الْمُفْلِحُوْنَ أَوَالَّذِيْنَ جَاءُ وُمِنَّ بَعْدِ مِهْ بَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَكِلْ خُورِنِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْدِيْمَانِ وَكَا تَجْعَلُ فِي قُلُدٍ بِنَا غِيُّ رِبُّذِ بْنَ اٰ مَنُوا رَبِّنَا إِنَّا كَا رَّعُوفُ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَالَى الَّذِينَ نَافَقُوْا يَقُولُونَ بالخوانهم اللذين كفروامن أهل الجنب لين رجُتُمْ لَنَخُرُجُنَّ مَعَكُمْ وَكَا نُطِيْحُ فِيْكُمْ أَكَدً بَدَّا وَكُونَ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَ نَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّاهُمْ غِذِ بُوْنَ ٥ لَـئِنْ أُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُ نُوْتِلُوْا كَايَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَٰئِنْ تُصَرُوْهُ الكادبارية ألكربارية في المنتقل المنتقل المسترون ولا أنستم أشد كر صُدُورِهِ هُرِقِنَ اللّهِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ هُ قَوْ هُرَّكُمْ يُقَارِبُكُوْ نَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِي ثُرَّ لَوْ بُهُمْ شَتَّى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَحْقِلُونَ أَكُمَّ

اللِّذِيْنَ مِنْ فَبُلِهِمْ قَرِيْبًا ذَا قُوْا وَبَالَ آمْرِهِمْ • وَلَهُ خَابُ ٱلِيمُ ٥ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْا نْسَانِ اكْفُرْ فَلُمَّا كُفُرُ قَالَ إِنِّي بُهِ مِنْ ءُ مِّنْكَ إِنِّيْ ٱخَافُ اللَّهُ رَبُّ لْعُلَمِيْنَ ٥ فَكَانَ عَا قِبَتَهُمَا ٱنَّهُمَا فِي النَّارِخَالِدَيْنِ بزُوُّا الظَّلِمِينَ 6 يَبَأَ يُّهَا الَّبِذِي شها ، وذيك ج مَنُوااتَّقُوا اللَّهُ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ اتَّقُواا لله وإنَّ الله حَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥ وَكُا تَكُونُ كَالَّذِيْنَ نَسُوا لِلَّهُ فَأَنْسِهُمُ أَنْفُسَهُمُ الْوَلْبُكُ هُمُ لْفْسِقُونَ٥ لَا يَسْتَوِيُّ أَصْحُبُ النَّا رِوَا صَحْبُ الْجَنَّةِ. صْحْبُ الْجَنَّةِ هُـمُ الْفَلْ يُسِرُّونَ وَلَوْ آنْزَلْنَا هٰذَ الْقُسْرَا نَ لي حَبَلِ لَرَا يُتَكُ خَا شِعًا مُّنَكَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَ تِلْكَ الْكَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي كَا إِلْهُ إِنَّا هُوَ وَعَلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَا دَقِهِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا الْمُواللَّهُ مُوَّة لْمَلِكُ الْقُدِّوُسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ لْمُتَكِيِّرُ مُسْبَحِٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللَّهُ لْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّدُكُ الْكَاسَمَاءُ الْحُسْنَى وبُسَيِّعُ

۲ مع

لَهُ مَا فِ السَّمَٰوْتِ وَاكْ أَرْضِ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 5 سَوَةَ المُكَتَحَدة إِبِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و وهِ وَلَا يَعْدَ يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَتَّخِذُ وْاعَدُوِّيْ وَعَدُوَّ كُمُ آءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْ ا بِمَا الكَمْرِ مَنَ الْحَقِي مِينْدِرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ نُوْ ابِا للهِ رَبِّكُمْ الْ كُنْتُمُ خَرَجْتُمْ جَهَا دًا فِي ن وَابْتِنِعَآءَ مَرْضَانِيْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ آنا آعُلَمُ بِمَا آخُفَيْ تُمْرُ مَا آعُلَنْ تُمْء وُ مَنْ يَفْحَ ءَ السَّبِيْلِ وَإِنْ يَنْقَفُوْ كُمْ يَكُوْ بشطوارليكمايديه وَدُّوْالَوْ تَكُفُرُوْنَ أَلَنْ تَنْفَعَكُمْ كُمْ يَ يُوْمُ الْقِيلِمَةِ يَ يُفْصِ مَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ قَـدْكَا نَتْ لَكُمْ أُسُوَةً كَسَنَةً بيْمَرُوالَّذِيْنَ مَحَدَ وَإِذْ قَالُوْ الِقَوْمِهِ مُراتًا كُمْ وَمِمّا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ : كَفَرْنا بِكُمْ وَبَ لَنْنَا وَبَيْنَكُمُ الْحَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آبَدًا كُتَّى تُبَعُّ اللهِ وَحُدَّةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِ مِنْ لِآبِيْهِ لِآسَتَغْفِرَتَّ لَا

وَمَا أَ مُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَرَبِّناً عَلَيْكَ تَوَجَّلْنَا لَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَرَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْ تَ خ يُنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا وَتَّكَا أَنْتَ الْعَزِيْ حَكِيْمُ ٥ لَغَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ رُجُوا اللهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَمَنْ يَنَوَلُّ فَإِنَّ اللَّهُ هُهَ لَغَرِيُّ الْحَمِيْدُ وَعُسَى اللَّهُ آنَ يَبْجُعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَهْنَ ذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مِّوَدَّ لَا مُواللَّهُ قَدِيْرُ ﴿ وَاللَّهُ وُدُرِّحِيْمُ O لَا يَنْهُ سَكُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ يُنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ يْنِ وَلَمْ يُنْبِرِجُوْكُمْ يِّنْ دِيَّا رِكُمْ آنْ تَابِرُّوْهُمْ سِطَوْالِلَيْهِمُ وَلِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 0 إِنَّمَا لهُ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَالَتُلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَٱخْرَجُوْكُمْ ى دِيَا رِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ﴿ وَمَنْ تَوَلَّهُمْ فَا وَلِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ نْتُ مُهجِرْتِ فَامْتَحِنُوْ هُنَّ ، إِيْمَا نِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْنُكُمُوْ هُنَّ مُوْمِنْتٍ فَلَا جِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ وَلَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَجِ هُنَّ ١٤ أَنُو هُمْ مَّا ٱنْفَقُوا ١ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ آنَ

مره و المرا المباتسو هن الجه ( هن ولا تمسكوا بعصم الْكُوافِرِدُ سُئِلُوامَا أَنْفَقْتُمُ وَلَيَسْئِلُوامَا ٱنْفَقُوا لَهُ لَكُمْ حُكُمُ الله ﴿ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيدُ مُ كَالَّهُ مُ اللَّهُ عَلِيدًا مُو وَ وَ إِنْ فَأَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ آزُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّا رِفَعَا قَبْتُمُ فَأْتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ أَذْ وَاجُهُمْ مِّثُلُ مَا ٱنْفَقُوا وَ اتَّقُوا للهُ الَّذِي ٱنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَا يعْنَكَ عَلْ آنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَكَا يَشْرِ قَنَ وَكَا يَـزْنِـيْنَ وَكَا يَقْتُلُنَ آوْكَا دَهُنَّ كايَاتِينَ بِبُهْتَانِ يَّفْتُرِيْنَهُ بَيْنَ آيْدِ يُهِتَ وَٱدْجُلِهِنَّ وَكَا يَعْصِيْنَكُ فِيْ مَعْرُوْفِ فَبَأَيعُهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْزُرَّحِيْمٌ ٥ يَأَيُّهُا الَّهِ يُنَ أمنوالاتنوكوا فوماغضب الله عكيهم قديرسو إِمِنَ الْأَخِدِرَةِ كُمَّا يَئِسَ الْكُفَّا رُمِنْ آصْحٰبِ الْقُبُودِةِ سُكة الصفيت إبشرا لله الرَّحمن الرَّحمن الرَّحبيم وعيارته عنه أية سَبَّحَ رِبُّهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيْ الْحَكِيْمُ وَيَا يُهَا الَّذِيْنَ أَصَنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَاكًا تَفْعَلُوْنَ ٥ كَبُرُمَقْتَاعِنُدَا شِهِ آنْ تَقُوْلُوْامَا لَا تَفْعَلُوْنَ

ونج

تَ اللهُ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُفَاتِلُوْنَ فِي سَ بُنْيَاكُ مِّرْصُوْصُ ٥ رَاذَ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ بِقَوْمِ لِ تُؤُذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ آنِي رَسُولُ اللَّهِ الْبُكُرُ مُ فَلَمَّا عَوْا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُو بَهُ مُ وَاللَّهُ كَا يَهُ حِي ا لْفْسِقِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهَ يْبَيِّيْ إِسْرَاءِ يْلَ إِنْ الله الله المُنكُمُ مُّصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَ شِّرًا بِرَسُولِ يَبَارِثِ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ آهُمَدُ ﴿ فَلَمَّا اءَ هُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هٰذَا سِحُرُهُ بِيْنُ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَبُدُ عَى إِلَى الْلاَسْلَامِ ا وَاللَّهُ كَا يَهُ حِي الْقَوْمَ الظَّرِلُمِينَ فَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وْرَا لِلَّهِ بِأَفْوَا هِ فِي هُرُوا لِلَّهُ مُرِيِّمٌ نُـوْدِهِ وَلَـوْكَرِهَ كْغِرُوْنَ ۞هُوَالَّذِيْ ٱرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَيِّ رَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ كَيْبَايُّهُ ذِيْنَ أَمَنُوْا هَلُ آدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْج عَذَابِ ٱلِيثِمِ ٥ تُنُو مِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُولِ ٩ وَيُجَا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ الْكُمْرَةَ ٱنْفُسِكُمْ وَ لَكُمْ خَالِكُمْ اللهِ إِلَّهُ لَكُمُوانَ كُنْ تُكْرُبُونَ ٥ يَغْفِرْ لَكُمْذُ نُوْبَكُمْ وَيُد

وم

و ا

تَجْرِيُونَ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُومَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَـدْنِ. ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لُ وَأَخْرَى تُحِبُّوْ نَهَا وَنُصُرِّمِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ و بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ يَالُّهُ هَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارًا للهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنْ أَنْصَارِ يَكُولَ اللهِ وَقَالَ الْحَوَا رِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ للهِ فَأَمَنَتُ طَّأَرِّفَةُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَاءِ يُلَ وَكُفَرَتُ طَّأَرِّفَةُ افَأَيَّدْتَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْاعَلَى عَدُوِّهِ مَفَاصْبَحُواظاً هِرِيْنَ ٥ سَكَةَ الجَمْعَةُ الْإِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَيَ الْحَامَةُ الْمَا سَيِّحُ رِلْهِ مَا فِي السَّمَٰ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْفُدُّوسِ لَعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ هُوَ اللَّهِ يُ بَعَثَ فِي الْأُصِّيِّنَ رَسُولًا هُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَأَنُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ يُمِبِينِ ٥ وَ أخرين مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُرِوُّ رِيْبِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُوا لُفَضْلِ لْعَظِيْمِ ٥ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرُنَّةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْ هَا تَمَثَلِ الْحِمَارِيَحْمِلُ آسْفَارًا وبِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ذَّ بُوْ ابِاٰبِتِ اللهِ عَوَا مَلْهُ لَا يَهُ حِى الْقَوْمَ الظَّيلِمِ بِنَ o قُلُ

دُوْا إِنْ زَعَمْ تُمْ اتَّكُمْ اوْ س فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ ط دُّا بِمَا قَدَّ مَثُ آيُ يْنَ وَقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي هُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ ثُكَّرُكُ وْنَالَى عَٰهِ لشِّها كَيْ فَيُعَنِّبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ كَيْ يْنَ أَمَنُوا إِذَا نُـوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّـوْ مِالْجُمُ شعَوْالِلْ ذِكْرِا للهِ وَذَرُواالْبَيْعَ وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلُوةَ فَا نُتَسِشِرُ رُض وَابْتَخُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْ كُرُوا اللَّهُ كُمْ تُفْلِحُونَ ٥ وَإِذَا رُأَوْ ارْجَ اوتركوك قائمًا وقُل مَاعِند المراجع م مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ ، وَاللَّهُ خَيْرُ ا سَعُةُ المَّنْفَقَةُ الْمُنْفَقَةُ المُّنْفَقَةُ المُّنْفَقَةُ المُّنْفَقَةُ المُّنْفَقَةُ المُّنْفِقةُ المُّن لله م وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَ سُوْ لَهُ مُواللَّهُ يَشَّهَ وففا تَ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُو بُوْنَ ثَرِا تَنَحَذُوْا آيُمَانَهُ

بيثِلُ اللَّهِ وَإِنَّاهُمُ سَأَءً مَا كَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ لِكَ بِأَنَّكُمُ الْمَنُوا ثُمَّكُ فَكُرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوْ بِهِ يَفْقَهُوْنَ ٥ وَإِذَا رَآيْتُهُمْ تُحْجِبُكَ آجُسَا نَ يَعْوُولُوا تَسْمَعُ لِقُولِهِمْ كَأَنَّهُ مُخُشِّبُ مُسَنَّدَةً اللهُ بُوْنَ كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ الْمُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَ ( هُمُ تَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُو فَكُونَ ٥ وَإِذَا رِقِيلَ لَهُمْ تَعَالَكُو لَكُمْرُ سُولَ اللهِ لَوَّوَا دُءُوْ سَهُمْ وَدَا يُنتَهُمُ يصد وك وهم مستكبرون وسواء عليهم استغفره سْتَغْفِدْ لَهُمْ النَّ يَخْفِرَا مِنْهُ لَهُ مُ النَّهُ اللَّهُ كَا مِلْهُ كَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِفِيْنَ ٥ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْ نى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضَّوُ ا ﴿ وَرِلْهِ خَرْآ رَبُنُ لسَّمُوٰتِ وَالْإِرْضِ ۗ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقُهُوْنَ ٥ يَقُوْ لَوْنَ ئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرِّمِنْهَا الْكَاذَ لُ يته الْعِدَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لايَعْلَمُوْنَ أَيَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ آمْوَالُكُمْ وَلَا آوْ لَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَفْعَلْ ذَٰ لِكَ فَأُو لَئِكَ مُ مُالَخْسِرُوْنَ ٥ وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَّقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ

للهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجُلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمُ المتا بشم الله الرَّحمن الرَّحيم يُسَبِّحُ رِيْدِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ هُوَالَّذِي خَلَقَكُ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنُ وَلِيلَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ لَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُودَ كُمْ وَالْبُهِ الْمُصِيْرُ ويَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي وَاكْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلِنَا بِ لصَّدُوْدِ وَ أَلَمْ يَا يَتَكُمْ نَبِيُّ اللَّهِ بَنَ كُفُرُوْا مِنْ قَبْلُ ا فَوْا وَ بَالَ أَ مُرهِمْ وَلَهُمْ عَذَا كِ ٱلْهِيْمُ ٥ ذَٰلِكَ بِ كَفَرُوْا وَتَوَكُّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ كَ يْنَ كُفَرُوْا أَنْ لِنْ يُبْعَنُوْا وَلُلْ بَ لْـ تُمْ • وَذٰلِكَ عَلَى اللّهِ يُسِيدٌ ٥ فَ لله وَرُسُولِهِ وَالنَّـوْرِ الَّـذِيْ ٱنْزَلْنَاء وَاللَّهُ بِمَا تَحْمَ

جُمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّخَا بُنِ نَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْ أَبَداء ذَٰلِكَ الْفَوْذُ الْعَظِيمُ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُواوَكَذَّ بُوْ ببتناأ وليك أصحب التا ينعلدين فيهاء وبئس لْمُصِيْرُهُ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللهِ وَمَنْ يُّؤُمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ • وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ٥ وَأَطِيْعُو الله وَ وَطِيْحُوا الرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّيْ نُمْ فَإِنَّ كُمَّا عَلَى رَسُولِنَا لْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥ أَمَّتُهُ لَا إِلْهُ هُوَ \* وَعَلَى اللهِ فَلْيَـتُوكَا مُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْا إِنَّامِنُ ٱزْوَاجِكُمْ وَ رِدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْدَ رُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْ فِرُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُو زُرِّحِيْمُ وَإِنَّمَا آمُوا لُكُمْ وَ وُلَادُكُمْ فِتُنَةً ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ آجُرُ عَظِيْمُ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَ ستطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا رَبُّ نَفْسِكُمْ ا امَنْ يَكُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِينَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 0 إِنْ تَقرضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ شَكُو زُحَلِيْمٌ لَ عُلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ فَ

الناع المالية

بَيُهَا النَّابِيُّ إِذَا طَلَّقَ نُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْ هُنَّ لِعِدَّ نِبِهِنَّ وَ حُصُواالْعِدَّةَ ، وَاتَّنْقُوااللّهُ رَبِّكُمْ لِاتُخْرِجُوْ هُنَّ مِنْ يَخْرُجُنَ إِلَّا آنَ يَالِّتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ لَكَ حُدُودًا لِلهِ ، وَمَنْ يَنْعَدُّ خُدُودًا لِلهِ فَقَدْ ظَلَمَ سَهُ ﴿ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ آصُرًا ﴿ فَأَذَا بَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَآمْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوَ فَارِقُوْ هُنَّ بِمَحْرُونِ وَآشْهِدُوْاذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْوَ اَقِيْمُوا الشَّهَا < قَرِيْكِ و ذَلِكُمْ يُوْعَظِّ بِهِ مَنْ كَانَ يُـؤَمِنُ اللهِ وَالْبَوْمِ الْلَحِرِةُ وَمَنْ يَتَّقِقُ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ ٥ و يَكْرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّمُ شبُهُ وإِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آصْرِهِ • قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذُرًّا ٥ وَالَّحِثِ يَكِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَ نِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ تَلْتَهُ أَشْهُرِ وَالِّي لَمْ يَحِضْنَ وَ ولاتُ الْآخْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لُ لَّهُ مِنْ أَصْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَٰ لِكَ أَصْرُ ا مِنْهِ أَنْ يْكُمْ وْ مَنْ يَتَقِى الله يُكَفِّرْ عَنْـ هُ سَيِّـ

جُرًا ٥ أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمُ رِّنْ وَجُدِ رُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُوكُا تِ حَمْلِ قُوْا عَلَيْهِ نَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ \* فَإِنْ ٱ رُضَعُنَ هُنَّ أَجُو رُهُنَّ ﴿ وَأَتَّمِرُوا بَيْ وَإِنْ تَعَا سَرْ نُهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخُرُى ولِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُورَ عَلَيْهِ رِذْفُهُ فَلَيُنْفِقَ مِمَّا أَتُد ا مِنْكُوكِ أَيْكِيْكُ اللَّهُ نَفْسًا إِنَّا مَا أَنْسِهَا . سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْب عُ عُسْرِ يُسْرًا 5ُوكَا يِتَنْ رِّنْ قَرْيَةٍ عَتَثْ عَنْ آمْرِ رَبِّهَ وَرُسُلِهِ فَحَاسَبُنْهَاحِسَابًا شَدِيْدًا "وَعَذَّ بُنْهَ عَذَابًا تُكُرًّا ٥ فَذَاقَتُ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَ آثر مَانُحُسْرًا ٥ أَعَدَّا للهُ لَهُمْعَذَابًا شَرِيدًا وَاتَّقُو تَا اللهَ يَهَا ولِي الْآلْبَابِ ﴿ الَّذِينَ أَمَنُوا ۗ قَدْاَ نُزَلَ اللَّهُ الَّذِيكُمْ ذِكْرًا نُ رَّسُولًا يَتْلُواعَلَيْكُمْ أَيْتِ اللهِ مُبَيِّنْتِ لِيُخْرِجَ يَذِينَ أَ مُنُوا وَعُمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَّى النَّـوْدِ وَمَنْ يُتُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُّكَذِيد نْ تَحْتِهَا أَلا تُهُرُخُلِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا وَخُدَاحُسَنَ اللَّهُ كَهُرِزُقًا ٥ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَا إِنَّ وَمِنَا كَا رُضِ

2003

كَةَ التَّعْرَبُيُّةُ إِبْسُمِرًا مِنَّهِ الْهِ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ ، ضَاتَ ٱزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُوْرُ رَّجِيْمٌ ٥ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عُمْ تَحِلَّهُ آيْماً نِكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْلُكُمْ ، وَهُوَ الْعَمِلَيْ الْحَكِيْمُ ٥ وَإِذْ آسَرَّالنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَذْ وَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ آغَرَضَ عَنَّ بَحْضِ ﴿ فَلَمَّا نَبَّا هَا بِهِ قَالَتُ مَنْ آنَبَاكُ لَ نَبَّا نِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وإِنْ نَتُوْ بَأَواكَ اللَّهِ نَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُما ﴿ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مُ هُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَالْمَلْمِكَةُ بَحْ كَ ظَهِيْرُ عَسَى رَبُّ هُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يَبُدِ لَـ هُ آذُوا وَّٱبْكَارًا ٥ يَهَا يُهَاالُّذِ يُنَ أَمَنُوا قُ عُمْرُوا مْلِيْكُمْ نَا رَّا رُّ قُوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَا عَلَيْهَا مَلْعُكَةً غِلَاظُ شِدَادُ لَّا يَعْصُوْنَ اللَّهُ مَا أَمَّ

وَنَ مَا يُؤُمُّرُونَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ كَفَرُوْالْا تَعْتَ الْيَوْ مَوْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُوْتَكُمَ لُوْنَ كُيَّا يُهَا الَّذِينَ مَنُوْا تُوْ بُوْ الِكَ اللهِ تَوْبَتُ تَصُوْحًا عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكُفِّرُ عُمْرَةِ يُثْ خِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَ تَهْرُهْ يَوْمَلَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ ۿڮۺۼؠؘؽؚڹٙٲؽڋؽڣۿٷؚؠٵؽڡٵڹۿۿڲڠؙۅٛڵۅٛڽ ٱتْمِمْ لِنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَاءِ اِتَّلَكَ عَلَى كُلَّ شَيْ يُرُ ٥ يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَةُ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ اوْ سَهُ هُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمُصِيْرُ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ نَ كَفَرُواا مُرَاتَ نُوْجٍ وَّامْرَاتَ لُوْطِ، كَانَتُ يْن مِنْ عِبَادِ نَاصَا لِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيرُ هُمَامِنَ اللهِ شَيْعًا وَيَعِيلُ اذْخُلَا النَّاكَرَمَعَ الدَّاخِلِهِ اللهُ مَنْلًا لِللَّذِيْنَ أَمَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنَ مِرْذَقَالَتَ لَجَنَّةِ وَنَجِّزِيْ صِ رَبّ ابْنِ لِي عِنْدُكَ بَيْتًا فِي ا وْعَمَلِهِ وَ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ وَمَرْ بَهُمَ ابْنَتَ مْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَنِيِّيْنَ }

بقفلارم

رهم

2

الم<sup>2</sup>ء الجزء

جرا ملي الركح وي بيرة المُلْد 5 ئر ڪ زوھو ڪ ذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْ َالْغَفُوْ رُنُّ الْمَذِي خَلق الرَّحْمُن، نئہٰی فج لَ تُسَرِّى مِنْ فَطَوْدٍ o ثُـعِّمَادُ. ر اليصر الم اوه ليصركخ لثلق مَاكُ ثُنَّا بمصابيح وجع يْن دُاعْتُدْ نَا لَهُمْ عَذَابُ السَّعِيْرِ ٥ وَلِ ابربهمعذابكه تتمر وبئس ا ئقاوهي معواكه نَذ لى قَدْ حَاءَنَا نْ شَيْ رِيرِ إِنْ أَنْتُمُ اللَّهُ *ٵ*ڪُٽا*َف*اَصْحٰ فسيحق

عُكُورُونِ الْإِيغُلَمُ مَنْ خُلَقَ وَهُوَ اللَّهِلِيْفُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَكُوكُ فَامْشُوْ افِي مَنَا حِبِهَ عُلُوْامِنْ يِّذْ فِهِ ﴿ وَلِيْهِ النَّيُشُورُ وَ اَمِنْ تُمْ مَّنْ فِي السَّمَا آن يَخْسِفَ بِكُمُالْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُو رُنُّ آمْ أَمْ أَمِنْ تُمْرَّكُنْ إِن السَّمَاءِ آنَ يُبُرْسِلَ عَلَيْكُمْ كَا صِبًّا ، فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ ذِيْرِهِ وَكَقَدْ كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَأَنَ تَكِيْرِهِ وَلَهُ يَرَوْدُ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ عَلَفْتِ وَيَقْبِضْنَ ، مَا بَدْ مِنْ مُعَنَّ الْأَالِرُّ هُمِنْ النِّنَهِ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ وَأَمَّنَ لَمُ خَا تَّذِي هُوَجُنْدُ لِّكُمْ يَنْصُرُكُمْ عِنْ دُوْنِ الرَّحْمُنِ وَإِنِ اَحْفِرُوْنَ اِلْكُرِفِي غُرُورِهُ آسَنَ لَمْذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَكَ، بَلْ لَجُّوَا فِيْ عُنُوِّ وَنُفُوْدِهِ ٱفْمَنْ يَّمْشِي عِبًّا عَلَى وَجُهِم آهُ لَكَ آمَّن يَهُ شِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ٥ قُلْ هُوَ الَّذِي ٱنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْحَ وَ لاَبْصَارَوَا لَا فَيِهَ فَا قِلْيُلَّا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٥ قُلُ هُوَا لَّهِ فِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَارْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى لَمْذَا الْوَعْدُانَ كُنْتُمْ صُوقِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَا لِلْهِ ١

تَمَا آنَا نَذِيرُمُّبِينَ ٥ فَلَمَّا رَآوُهُ زُلْفَةً سِيْ نِيْنَ كُفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ٥ قُا ءَيْنُهُ إِنْ آهُلَكِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَّنِي آوْرُحِمَنا الْمُصُنَّ لِيَج خوريْنَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِ وَقُلْ هُوَالرَّحُمٰنُ بَمُ إِنْ آصْبَحَ مَا ٓ وُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّا رَبْكُمْ بِمَا ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥ مَا آنْتَ بِنِحْمَ مِمْ نُوْنِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًّا غَيْرَمَمْ نُوْنِ ٥ وَإِنَّكَ لَعَالَم لَقِ عَظِيْمٍ وَفَسَتُبُصِرُ وَيُبْصِرُ وَكُنْ مِا بِيَّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبُّكَ مُواَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ وَهُواَعْلَ مُهْتَدِيْنَ ٥ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ٥ وَدُّوالُو دْ هِنُوْنَ أَوْ كَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّا فِي مَّهِيْنِ لِ مَمَّا زِمَّةً نَمِيمٍ لَمُّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِمُعْتَدٍ ٱرْسِيْمِ لَ عُتُلِّ بَعْدَ ذَٰلِ زَنِيْمِ أَنْ كَانَ ذَا مَا لِ وَبَنِيْنَ صُ إِذَا تُنْفُلُ عَلَيْهِ أَيْتُنَا لَ اسْمَاطِيْرُالْأُوْلِيْنَ وَسَنَسِمُهُ عَلَى النُّمُوطُو إِنَّا بِلُوْ نَهُمْ كُمَّا بِلُوْ نَا ٱصْحَبِ الْجَنَّةِ وَلَا أَفْسَمُوْ

برمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ٥ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ٥ فَطَافَ عَلَيْهَا نْ رِّبِّكَ وَهُمْ مَا رُئُمُوْنَ ٥ فَأَصْبَحَثُ كَالصَّرِيْ فَتُنَادُوْا مُصْبِحِيْنَ ٥ أَنِ اغْدُوْا عَلَى حَرْتِكُمْ إِنْ كَنْ ا صارمين ٥ فَا نُطِّلُقُوا وَهُمْ يَتَخَا فَنُهُونَ ٥ أَنْ لَا دُخُلَتْهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ٥ وَّغَدَوْا عَلَى حَدْ دريْن ٥ فَكُمَّا رَآوْ هَا قَالُوْا إِنَّاكُضَا لُّونَ ٥ بِ حُنُ مَحْرُوْمُوْنَ وَقَالَ آوْسَطُهُمْ ٱلْمُاقِلُ لَّكُمْ لَهُ كُ تُسَبِّحُونَ ٥ قَا لُوا سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥ فَا قَبَا غُرهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَنَلَّا وَمُوْنَ ٥ قَالُـوْا يُوَيْلُنَا إِنَّاكُنَّا خِيْنَ ٥ عَسَى رَبُّنَا آنَ يُّبِدِ لَنَا هَيْرًا مِّنْهَ آلِ ثَالِلُ رَبِّكَ زَاعِبُوْنَ ٥كَذَٰ لِكَ الْحَذَابُ • وَلَحَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱحْبَرُم لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ٥ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَبِّهِ مُجَنَّتِ النَّحِيْمِ فَنَجْعَلَ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ الْكُمْ الْكُمُونَ وَكُلُمُونَ وَ آهْ لَكُمْ كِتْبُ فِينُهِ تَكْ رُسُوْنَ صُانَّ لَكُمْ فِينِهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ٥ آهُ لَكُمْ أَيْمًا نُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَإِنَّ لَكُمْ لَمَّ اتَحُكُمُوْنَ أَسَلَهُمْ آيَّهُمْ بِغُلِكَ زَعِيمُ أَ آمْلَهُمْ شَا البه مراث كانوا صدِقِيْنَ ٥ يَوْمَ يُكُسَّفُ عَنْ

دْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْحُونَ ٥ خَاشِحَ رْهُقُهُمْذِ لَّهُ وَقَدْكَا نُوْايُدْعُوْنَ إِلَى السَّجُ لِمُوْنَ ٥ فَذَرُنِ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَ نَسْتَدْ رِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ وَأُمْلِنْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي لُهُ مُ آجُرًا فَهُ مُرْتِنَ مَّغُرَ مِرُّمُنُقَلُونَ أَامُ فَهُمْ يَكُتُبُوْنَ ٥ فَاصْبِرْ لِحُكْمِرَ بِنَكَ وَلَا حِبِ الْحُوْتِ مِإِذْ نَا لَا ى وَهُوَ مَكُظُوْمٌ كُولًا تَدْرَكَهُ نِعْمَةً مِّنْ رَّبِهِ لَنُبِذَ بِالْحَرَآءِ وَهُوَمَذْ مُوْمُ جُتَبْهُ كُرِّبُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصِّلِحِيْنَ ٥ وَإِنْ يَكُادُ الَّخِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَا رِحِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّحْرَوَ بَقُوْ لُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ٥ُو مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعُلَمِينَ نُ وَالْعَامَكُ عِنْ إِنْ مِوا لِلْهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ النَّاوَعُسُوايَرُ لْكَأَقَّةُ لِمُ مَا الْكَأَقَّةُ وَمَا الْدُرْ بِكَ مَا الْكَأَقَّةُ وْكُذَّ بَتْ مُوْدُ وَعَادًا بِالْقَارِعَةِ ٥ فَأَمَّا ثُمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا لطَّا غِيَةِ ٥ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرِعَا رَبِّهِ ٥ خَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْحَ لَيْنَالِ وَّتَمْنِينَةَ آيَّا مِرْحُسُوْمًا وْفَتْرَى لَقُوْمُ فِيْهَا صَرْعَى ۚ كَأَنَّهُمْ أَعْجَا زُنَخْلِ خَارِيةٍ ۚ فَهَلَ

لى كَهُمْرِينَ بَاقِيَةٍ ٥ وَجَآءَ فِرْعُونُ وَمَنْ قَبْلَهُ مُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ أَفَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ ٱخْدَذَةً رَّابِيَةً وإِنَّالَتًا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَنْ إِكِرَةً وَّتَعِينَهَا أُذُنَّ وَّاعِينَةً ٥ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةً وَّاحِدَ قُلُّ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وْآحِدَةً لَّ فَيَوْمَئِذِ وَّقَعَتِ الْوَاقِحَةُ لَّ وَانْشَقَّتِ لسَّمَا ءُفَوِي يَوْمَتِيزِ وَّا هِيَةً " وَّالْمَلَكُ عَلَى ٱ ذَكِا مِهَا بَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِيزٍ ثَمْنِيَةً ٥ يَوْمَتِ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَّةً ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِ كِتْبَةُ يْنِهِ فَيَقُولُ هَا زُّمُ اقْرَءُ وْ اكِنْبِيهُ صَارِّيْ ظَنَنْتُ ٱ لِقِ حِسَابِيَهُ فَهُ وَفِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ مُرْفِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَ قُطُوْ فُهَا ذَا نِيهَ فُى كُلُوا وَاشْرَ بُوْا هَنِيْكًا بِمَا ٱسْلَفْتُمْ لَا يَتَامِ الْخَالِبَةِ ٥ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبُهُ بِشِمَالِهِ مُ فَيَقُوْ يْلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ فَوَلَمْ آدْرِ مَا حِسَا بِينَهُ فَيْلَيْنَهُ كَانَتِ الْقَاضِيَةَ أَمَا آغَنَى عَنِيْ مَالِيتَهُ أَ هَلَكَ عَنِيْ لْطِنِيَةُ أَخُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ لَّ ثُمَّالَجِحِيْمَ صَلُّوْهُ لَ ثُمَّ سِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ وَإِنَّهُ كَانَ

100

يْمِ لُ وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَا مِ الْمِسْكِيْنِ مُ حَمِيْمُ لَ وَلَا طَعَا مُرالًّا مِنْ غِسْلِيْنِ لْخَاطِئُوْنَ كُولَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ٥ وَمَا تُبْصِرُوْنَ فِ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُو لِ كَرِيْمِ نُ وَّمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيْلَا شَا تُوْمِ مُوْنَ ٥ُ وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ ﴿ قَلِيْلَامًّا تَدَ كُّرُونَ ٥ُ زِيْلُ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَ ٥ وَكُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَا وِيْلِ لِ إِخَذْ نَامِنُهُ بِالْيَهِ يُنِ لِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 6 فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ آحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ٥ وَإِنَّهُ لَتَذْرُكُرُةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ آتَّ مِنْكُمْ مُكَذِّ بِيْنَ ٥ وَإِنَّـهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى لْعُفِرِيْنَ ٥ وَإِنَّهُ لَكُنُّ الْيَقِيْنِ ٥ فَسَبِّحْ بِالسَّمِرَ بِّكَ الْعَظِيمِحُ بشم الله الرَّحمن الرَّحيم و المرَّج يَو المرَّبي والرَّح والرَّح والرَّبي क्ष्यार्य हिंदी हुंद لَ سَائِلٌ بِعَدَابِ وَاقِعٍ ٥ لِلْكُفِرِيْنَ لَيْسَلَّهُ دَافِعُ ٥ مِنَ متوذى المعاريج وتعربه الملكحة والرو قْدَارُهُ نَحَمُوسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ كَفَاصْبِرُصَبْرًا جَمِيْلًا وإِنَّاهُمْ يَكُونُكُ بَعِيْدًا وٌ تَرْبُهُ قَرِيْبًا امُ كَالْمُهْلِ لِي وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهْنِ ٥ وَلَا يْمُ حَمِيْمًا لِيُّبَصِّرُوْ نَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ

نْفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ٥٥ صَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ٥ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّذِيْ تُنُو يُهِ فَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا اثُمَّ يُنْجِيْهِ ( كَلَّ ﴿ إِنَّهَا لَظَى ٥ نَـزًّا عَـةً لِّلسُّوى ٥ تَـدْ عُوْا مَنْ أَدْ بَـرَ وَتَوَكُّنْ وَجَمَعَ فَأَوْ عَى oِإِنَّ الَّا نُسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا نُ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّجُزُوعًا ٥ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَسنُوعًا ٥ إِلَّا لْمُصَيِّلَيْنَ أَالَّذِيْنَ هُمْعَلْ صَلَاتِيهِ مُدَاَّرُمُوْنَ وُوَالَّذِيْنَ يَ أَمُوالِهِهُ حَقُّ مَّعُلُوْهُ لِلسَّائِيلِ وَالْمَحْرُوْمِ نُ وَالَّذِينَ حِّقُوْنَ بِيَوْمِ الحِّيْنِ ٥ وَاللَّذِيْنَ هُمْرِضْ عَذَابِ رَبِّهِمْ شْفِقُوْنَ أَرَانَّ عَذَا بَرَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُوْنِ ٥ وَاللَّذِينَ مْ لِفُرُوْ جِهِمْ حُفِظُوْنَ صَالّاعَلَى ٱذْوُاجِهِمْ ٱوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُّومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَّآءَ ذَٰ لِكَ ولَيْكَ مُمُ الْعُدُوْنَ أَوَالَّذِيْنَ مُمْرِهِ مَنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ٥ُوَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَا رَبِهِمْ قَائِمُوْنَ ٥ُوَالَّذِيْنَ هُمْ عَلْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ أُولِئِكَ فِي جَنْتِ مُكرَمُونَ وَفَكَ أَولَاكُونَ جَنْتِ مُكرَمُونَ وَفَكَالِ تَّذِيْنَ كُفُرُوْ اقِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ٥ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ٥ أَيُطْمَعُ كُلُّ اصْرِئً مِّنْهُمْ أَنْ يُسْدُخَلَ جَنَّةَ تَعِيْمِ ٥ كَلَّاهِ إِنَّا كُلُّقُنْهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ٥ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِ

يُـوْعَـدُوْنَ ٥٠ يَـوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ ا رَاعًاكَأَنَّهُ مُرالَى نُصُبِ يُهُوفِضُونَ لِكَاشِعَةً ٱبْصَارُهُ 1 10 تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴿ ذَٰ لِكَ الْبَوْمُ الَّهِ إِي كَانُوا يُوعَدُونَ كَ كة نق تكييه بشمرا مله الرَّحمن الرَّحيم الرَّحيم المرَّادع شادع شارع الرَّحِيم الله تَّااَرْسَلْنَا نَوْهُالِكَ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ ْرِيبُهُمْ عَذَابُ ٱلِيُمُّنِ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ لِ آنِ اعْبُدُ و اللَّهُ وَاتَّقُوْ لَا وَأَوْلِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُمْ أَنُوْ بِكُمْ وَيُوَرِّحُرُ كُمْ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَاتَّ آجَلَ اللهِ لَهْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَقَالَ رَبِّ إِنِيْ دَعَوْتُ رًا ٥ فَلَمْ يَزِدْهُمُ مُدُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ٥ أذارنه هروا ستغشؤا بني بَهُمْ وَأَصَدُّوا وَاسْتَكُ سْتِكْبَارًا وَ ثُمَّ إِنَّيْ دُعُوتُهُمْ جِهَارًا وَآسْرَ رْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارْبَّكُمْ عِلِنَّهُ كَانَ

غَفَّارًا ٥ يُّرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ صِّدْ رَارًا ٥ وَيُمُودُ كُمْ

نين

لَكُمْ لَا تَدْجُوْنَ بِسُورَ قَارًانٌ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ٥ اَلَمْ تَرَوْاكَبُفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَا قًا ٥ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُودًا وَّجَعَلَ الشُّمُسَ سِرَاجًا ٥ وَاللَّهُ ٱنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا لَ نُكِّ يُعِيدُ كُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ بِسَاطًا قُلِّتَ سُلُكُوْ امِنْهَا سُبُلًّا إِنْ جَاجًا ٥ قَالَ نُوْحُ دَّتِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَهُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَـدُهُ الْآخَسَارَّانَ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا نَ وَقَالُوا كَا نَذِرُتَ الْهَنَكُمُ وَلَا تَذَرُتَ وَدَّا وَلَا سُواعًا مُوَّ لايَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ٥ وَقَدْاَضَلُّواكَثِيْرًا وَكَا تَيزِدِ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا صَلْلًا ٥ مِمَّا خَطِيْعُرِيْمُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَادًا اللهُ فَلَمْ يَجِدُ وَاللَّهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ آنْصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبّ كَا تَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْخُفِرِيْنَ دَيَّارًا وإِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ وَاللَّا فَاجِرًا كُفًّا رَّانَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَ الِهِ مَيِّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْنِي مُؤُمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَنْزِدِ الظَّلِمِيْنَ إِلَّا تَبَا رَّا مُ سُوعة العِكَتِوعِي إِبشَمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ وَاللّهِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحِيمِ اللّهِ

ه زيع

قُلُ أُوْ حِيْرِكِ ٱتَّكُا سُتَمَعَ نَفَرُمِّنَ الْجِنِّ فَقَا لُوْالِ ثَا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا لِيَهُ دِي آلَ الرُّشْدِ فَامَنَّا بِهِ - وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَيِّنَا آحَدًا ﴿ وَآنَتُهُ تَعْلَى جَدُّرَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ٥ وَآنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُ نَاعَلَ اللهِ شَطَطًا لَ وَآتًا ظَنَنَّا آنَ لَنْ تَنْفُولَ الْارْنُسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ٥ ۗ وَآتَكُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ الْرِنْسِ يَعُودُ وْنَ بِرِجَالِ مِّنَ جِنّ فَزَادُوْهُ مُرَهَقًا لِ وَآتَهُ مُظَنُّوا كَمَا ظَنَ نُتُمْ آنَ تَّن يَبْعَت اللهُ آحَدًا لُوَّآتًا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْ نَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا ٥ وَآنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّصَدًا لُ دَّآنَّا كَا نَـدُدِيْ آشَرُّ أُدِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آهُ آرَادَ بِهِمْ رَبُّهُ هُ ذَ شَدًّا نُ وَّاَ نَكَامِنُنَا الصَّلِحُوْنَ وَمِنْنَا دُوْنَ ذَٰ لِلكَ ﴿ كُنْنَا لَرَأْضِقَ قِدَدًا لِ وَآتًا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ تُعْجِزَا لِلَّهُ فِي الْأَرْضِ كَنْ تُحْجِزَكُ هَرَبًا يُ وَآتَاكُمَّا سَمِعْنَا الْهُدَّى أَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُتُؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّكَارَمَقًا ٥ وَّإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ آسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوُا رَشَدًا ٥ وَآمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُو الْجَهَنَّةُ

٥ وَ أَنْ لَو ا شَتَقَا مُواعَلَى الطّرِ بَقَةِ لَا شَقَ يْنَهُمْ فِيْهِ ، وَمَنْ يُكُرِضُ عَنْ ذِك لُكُهُ عَذَا بِتَاصَعَدًا لُوَّاتُ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَسَدُعُ مَعَ اللَّهِ آحَدًا ﴿ وَآنَّهُ لَمَّا فَأَ مَعَبُدُا لِلَّهِ يَا كَادُوْايِكُوْ نُـوْنَ عَلَيْهِ لِيتِدًا رُّ قُلُ إِنَّمَا آدْعُوا رَبِّنَ وَكُلَّ بِرِكْ بِهِ آحَدًا ٥ قُلُ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ، إِنِيْ لَنْ يُبِحِيْرَنِيْ مِنَ اللهِ آحَدُهُ وَّلَنْ آ. لْتَحَدُّالُ إِلَّا بَلْغُاضِّ اللهِ وَرِسْ وْلَـهُ فَإِنَّ لَـهُ نَارَجَهَـتَّمَخُلِدِيْنَ فِيْهَا ٱبَـدُانُ حَتَّم رَآوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ آضْعَفُ نَاصِ قَلُّ عَدَدًا ٥ قُلُ إِنْ آَدْرِيْ آَقَرِيْبٌ مِّا تُوْعَدُ وْنَ آَمْ لَهُ رَبِّي آمَدُا ٥ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَ حَدًّا ٥ إِلَّا مَنِ ١ رُتَضَى مِنْ رَّسُوْ لِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَ بِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِ لِيَحْكَمَانَ قَدْ آيْلَغُوا رِسْلِد لَدَيْهِ هُ وَآحُطَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ٥ إيشم الله الرَّحُمٰن الرَّج بُّهُا الْمُزَّمِّدُ لُ فُعِمِ الْبَيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا لِي زِّصْفَهَ آدِا نْقُصْ

4001

مزمل

۵ قَلِيْلًا ٥ وَ وَدَعَلَيْهِ وَرَبِّيلِ الْقُرْانَ تَرْبِيْ لَأَهُر لْقِيْ عَلَيْكَ قُوْلًا ثَقِيْلًا ﴿ إِنَّ نَا شِئَةَ الَّيْلِ هِي ٱشَدُّ وَطُ تْهُوَ مُرِقِيْلًا مُرِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبْطًا طَوِيْلًا مُ وَاذْكُمْ حَرَرَبِكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْرِتِيْلًا ۚ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَخْرِبِ راله رساك هُو فَا تَحْدِذُهُ وَكِيْلًا وَاصْبِرْعَلْ مَا يَقُولُونَ هُ هَجُرًا جَمِيلًا ٥ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَدِّ بِيْنَ أُولِي وَمَيِّهُ لُهُمْ فَلِيْلًا وَإِنَّ لَـدَيْنَا ٱنْكَأَلَّا وَّجَحِيْمًا ٥ وَّطَعَا مًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَا بِاللِّيمَا صَّيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ دَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيْلًا هِ إِنَّا اَرْسَلْنَا لِيُكُمْ رَسُوْلًا لا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا ٱرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥ نَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذُ نَهُ آخُذُا وَّ بِيُلَّا ٥ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُ مْ يَـوْمًا يَّجْعَلُ الْولْحَانَ الله المنفطر به اكان وعدة مفعولاه إنّ يَحْلَمُ النَّكَ تَقُوْ مُ آدْنَى مِنْ ثُلُنَّى الَّيْبِلِ وَرِّصْ وَطَائِفَةُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَا حَرَانَ لَنَ يُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قَرَءُ وَامَ

191

مِنَ الْقُدُانِ وَعَلِمَ آنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَدْ خَي وَانْحَرُونَ يَضْر بُون فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَالْحَرُونَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِفَاقْرَءُوْامَاتَيَسَرَمِنْهُ وَآقِيمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُواالزَّحُوةَ وَآثَوْرِضُوااللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْ الْ تَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُ وْلُاعِنْدَا للهِ الْمُوَخَيْرًا وَّاعُظُمَا جُرًا وَاسْتَغْفِرُ وااللّهَ وَإِنَّا لِللهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ لَ سَيْعَ النَّالَةِ النَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال يَا بِيُهَا الْمُدَّ زِيْرُ قُهُ مُفَانَ فِرْ فُرَدِّ رَبِّكَ فَكَبِرْ وُوْيِا بِكَ فَطَهِّرُ فَ وَالرَّجُ رَفَاهُ جُرُ فَ وَلَا تَمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ فَ وَلَا تَمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ فَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ لَ فَإِذَا نُقِرَفِ النَّا قُورِ لَ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْ مُعَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْحُفِرِيْنَ خَيْرُيسِيْرٍ ٥ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا لِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَا لَا تَسْمُ وُدًالُ وَّ بَنِيْنَ شُهُودًا لُ وَّمَهَدُتُ لَهُ تَمْهِيدًا لِ ثُمَّ يَطْمَعُ آن آزيمة ل كلاً وانك كان لايتناعينيدًا ل سَأَرْهِ قُلهُ صَعُودًا وْإِنَّهُ فَكُرُو قَدَّرُ فَ فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرُ فُكَّر نَتِلُكَبُفَ قَدُّرُ فُمَّ نَظُرَ لَى ثُمَّ عَبِسَ وَبَسَرَ لَى ثُمَّ آدَبُكُ وَاشْتَكْبُرُ فَقَالَ إِنْ هُذَّ ٱلِلَّاسِهُ رَّبُّؤْنَهُ وْ إِنْ هُذَّ ٱلِلَّاسِهُ رَّبُّؤُنَّهُ وْ إِنْ هُذَالِلَّا

قَوْلُ الْبَشِرِ صُ سَأَصْلِيْهِ سَقَرَهِ وَمَا أَدُرْ مِكَ مَا سَقَرُ لِاتُ تَذَرُنَ لَوَّاحَةُ لِلْبُشِرِنَ عَلَيْهَا تِسْعَةٌ عَشَرَ وَمَاجَعَ أشحب الناكر الأمليكة وماجعلناعة تهمرالا فثن لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ولِيَسْتَيْفِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أَمَنُوا إِيماً نَّا وَّكَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَلِيَتُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّرَّضٌ وَّ الْحُفِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا مَثَلًا مُكَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يِّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكُوٰى لِلْبَشَرِ 6َكُلًّا وَالْقَمَرِ ٥ُ وَالَّيْلِ إِذْ آَدْ بَرَنَّ وَالصُّبَحِ إِذَا ٱشفَرَ لِ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبَرِ فَ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ آن يَّتَفَدَّ مِ آوْ يَتَاتَحُرُ فُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ هِيْنَةُ وَالَّا أَصْحُبَ الْيَوِيْنِ وَفِيْ جَنَّتِ شَيْتَسَاءَلُونَ وَ إِنْ جَنَّتِ شَيَتَسَاءَلُونَ وَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ لَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْ الْمُنَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ لِ وَكَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَارِيْضِيْنَ ٥ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ٥ حَتَّى ٱتْسِنَا الْيَقِينُ أَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ أَ فَمَالَهُمْ نِ النَّذُ كِرَةِ مُعْرِضِينَ لَ كَانَّهُمْ كُمُرُّمُّ مُنْ النَّهُ وَكُمُرُّمُّ مُنْفِرَةً لَّ

والعن

فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ مُ بَلْ يُرِيدُكُلُّ امْرِئً مِّنْهُمْ أَنْ يُّؤُنَّ صُحُفًا مُّنَشِّرَةً حُكِّلًا ، بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْاخِرَةَ حُ كَلَّانَّهُ تَـذُكِرَةً ٥ فَمَنْ شَآءَذَكَرَةً ٥ وَمَا يَـذُ كُرُوْنَ الله آن يَشَاءَ الله مُواهَلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَغُفِرَةِ ٥ سُون القيصية إسمراستو الرَّحمن الرَّحيين الرَّحيد المون المون المرتبعة والله · أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ٥ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ٱلَّنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ٥ بَلْ قَادِرِ بُنَ عَلْمَ آنْ تُسَوِّي بَنَا نَهُ ٥ بَلْ يُرِيدُ الْدِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَا مَهُ أَيَسُكُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ مُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُكُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ فِي وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فِي يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِدِ آيْنَ الْمَفَرُّ 5 كَلَّالَا وَزَرَ صُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِ والمُسْتَقَرُّ يُنَبَّوُ الْكُلْنُسَانُ يَوْمَئِدٍ بِمَاقَدَّ مَرُ ٱخَّرَهُ بَلِ اكْلانْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴿ وَّلُوْ ٱلْفَي مَعَاذِ يُسرَهُ ٥ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَا نَكَ لِتَحْجَلَ بِهِ ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ أَ فَإِذَا قَرَاْ نُهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ أَنُّكُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَا نَـهُ أَكُلًّا بِلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ فَ وَتَـذَرُوْنَ كُلْخِرَةً ٥ وُجُوْةً يَّوْمَئِذٍ تَاضِرَةً ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٥

سِرَةً وُتَظُنَّ أَنْ يُفْدَ اَقِرَةً حُكَلًا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَا فِي َ فَوَقِيْلَ مَنْ عِرَاقِ آتَــهُ الْفِرَاقُ وُوَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَإِلَى رَ خِ اِلْمَسَاقُ أَ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلِّ ٥ُ لَكِنَ كَذَّ وَكُ نُ تُكَمِّدُهُ مَبِ إِلَى آهُلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى مَّ أَوْلِى لَكَ فَأَوْلَى أَ أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ آنَ يُسْتَرَ سُدًّى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٌّ يُّمُنَى " نُمَّكَ أَنُمَّكَ أَنُ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٥ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ال كُكُّ ثُنْ فَى أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقُدِدِ عَلْ آنَ يُّحِي يَ الْمَوْقَ سَوَةِ الصَّرِ مَكْ عِلْمُ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ العَ ٱ فَى حَلِّى اكْلَا نُسَانِ حِيثَ مِنْ مِنْ اللَّهِ هُر لَـمْ يَكُنْ شَيْعً ذْكُوْرًا وإِنَّا خَلَقْنَا اكْلَ نْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ آمْشَا بِح بْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ذَا إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيثُ شَاكِرًا وَلِمَا كَفُورًا وإِنَّا آعْتُدْنَا لِلْحُفِرِينَ سَلْم وَٱغْلُلاً وَسَعِيْرًا وَإِنَّ الْأَبْرَارَيَشَرَ بُونَ مِنْ كَاسِكَانَ ٵۘػ**ٵڣٛ**ٷڒؖٲڽٞڲؽڹٵؾۜۺٛڒۘۘۘڮڔۿٳۘ؏ڹٵۮٳۺۨۅؽؙڡٙ<u>ڿڔۘۯڹۿٳ</u> يْرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذُرِوَ يَخَافُونَ يَـوْمًا كَ

يُراً ٥ وَيُطْحِمُونَ الطُّعَا مَعَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْ سِيْرًا وإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانُ ءُوَّلًا شُكُورًا ٥ إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَّبِّنَا ا قَمْطَرِ يُرَّا ٥ فَوَقْعَهُمُ اللَّهُ شَرَّذُ لِكَ ١ لُ هْ نَضْرَةً وَّسُرُورًا ٥ٌ وَجَزْ مِهُمْ بِـ لْ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِلِيَّ \* اوَّكَا زَمْهَ دِيرًانَ وَكَانِيَ لَهُ عَلَيْهُ وَذُلَّكُ قُطُوْفُهَا تَنْ لِيْلًا وَيُطَافُ ءَ بةِ مِّنْ فِضَّهِ وَّأَكُوا بِ كَأَنَتْ قَوَا رِيْرَا ٥ قَوَا رِيْ عِ قَدِّرُوْهَا تَقْدِ يُراً ٥ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأَ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيُلاً ةَ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى يَطُوْ فُ عَلَيْهِمْ وِ لَـدَانَ مُّخَلِّدُوْنَ وَإِذَارَا يُتَهُمُ حَ بْنُورًا ٥ وَإِذَا رَأَيْتُ نَـمَّرَا يُتُ نَعِيْمًا وَّمُلِّكًا سُنْدُسِ خُضْرٌ وَ لَاسْتَبْرَقُ ، وَحُ هُمْرَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ٥ إِنَّ لَمْ اللَّى كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مِّشْكُورًا كَانَّكُ وَكُنَّ لَكَ للاَّةُ فَاصْبِرُ ك الْقُرْآنَ تَسَنْزِيْ

म्कर

ى اڭشل خَاش ءَا تَنْحَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٥ وَمَا تَشَاءُ وْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَأَنَّ عَلَيْمًا حَكِيْمًا ن يَشَاءُفِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ آعَدَّ لَهُمْ عَذَا بِاللِّمَا المرسينة بشيرالله الركمن الرح لْتِ عُرْفًا لِ فَالْحُصِفْتِ عَصْفًا فَ وَالنَّشِرْبِ رًا ٥ فَالْفُرِ قُتِ فَرُقًا ٥ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ٥ هُـذُرًا ذُرًا قُ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لُوَاقِعَ فُ فَإِذَا ثُ وُولِذَاالسَّمَآءُ فُرِجَتُ وُولِذَاالْجِبَا لُ ٱوِّتَنَّتْ أَرِلاً يِّ يَـوْمِ ٱجِّلَتْ أَرِليَوْمِ اَدُرْ مِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ أُوْيُلُ يَّوْمَئِزِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ لِلْكِ الْأُوَّلِيْنَ ٥ ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ ٥

لَوْمِنْ فَقَدَ (نَا يَ فَنِعْمَ الْقَدِ رُوْنَ ٥ وَ أَمُوا تُنا لِ وَيَحَمَلُنا فِيهَا رُواسِي بِزِ لِّلْمُكَذِّ بِيْنَ (انْطَ لُ يَتُوْمَرُ نْتُمْرِبِهِ تُكَذِّبُوْنَ أَرِانُطَلِقُوْارِكَ ظِ ٥ُ لَّا ظَٰلِيْلِ وَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ أَلِ تُعَا تَرُمِيْ إِ ڝٛڔڽٚڰٲؾۜۘڎڿڡڶؾۘڞڡٛۉٞڕٛڎؽڵؾۜۅٛڡٙؿڿؚڗڷڷڡٛػ عُوْنَ ٥ وَلَا يُسَوُّذُنُّ لَهُ هُرُفَيَحْتَ وَّلِيْنَ ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيْدُوْنِ۞ وَيُ يْنَ رُانَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلْلِ دَّعُيُوْنِ لِّوَّ فَوَا شَا كُوْاهَا مُنْكُالِمَ نَتُعُوْا فَلِيُلَّا إِنَّكُمْ مُّجْرِ مُوْنَ ٥ وَيُلَ يَّوْمَعُ عَذِّبِيْنَ ⊙وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَبْرُكُعُوْنَ ⊙ وَيُلِّ اي ڪڍيٽ ٻَڪ

E. Y1

46.4

٥٥١٤١١ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿إِنَّ جَهُ كُفَدُّوْ قُوْا فَلَنْ ٠٦ ثراباً ٥ وكاسادها قا

بَّ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْ ى يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمَ يتكلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَـهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَابًا لِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ وَمَنْ شَاءً اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا بُا تَّٱنْذَرْنْكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا الْيَّوْمَ يَنْظُرُالْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَلِالْاَوْيَقُولُ الْكُفِرُ لِلْيُتَنِي كُنْتُ تُلِيّاً مُ سُعُةَ النَّزعَ اللَّهِ السِّمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْرِ وَهُمْ وَاللَّهِ الرَّحِينَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهِ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لنِّزعْتِ غَدْقًا حُ وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا حُ وَالسُّبِحْتِ سَبْحًا ٰ فَالسِّبِفْتِ سَبْقًا ٰ فَالْمُدَبِّرْتِ آمْرًا ٥ُ يَـوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ لِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ أُفُلُوبُ يَّوْمَةٍ مَالِمُ الْحُلَةُ الْمُعَادُمُ الْمُعَاجَا شِعَةً كَيْقُو لُوْنَ وَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِ الْحَافِرَةِ فَ وَإِذَا كُنَّاءِظَا مَّا تَجِرَةً ﴿ قَالُوْا تِلْكَ منس إِذًا كَرَّةً كَا سِرَةً ٥ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةُ وَّاحِدَةً فَّ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَهُلُ ٱتْعِكَ حَدِيْتُ مُوْسَى وَإِذْ نَا ذُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوًى أَلْا هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ فَقُلُ هَلُ لَّكَ إِلَى آنَ تَذَكِّي نُ وَآهُ دِيكَ رَبِّكَ فَتَخْشَى ۚ فَارْمُهُ الْأَيْمَةُ الْكُبْرَى 6 فَكُذَّبَ

عَطَى أُنْ مُّادَبَرَ يَسْلَى أَفَحَشَرَ فَنَا لَاى فَقَالَ آنَا زَبُّكُمُ الْأَعْلَى 6 فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْأَخِيرَةِ وَاكْ وَلَيْ تَّرِفِي ذَٰلِكَ لَحِبْرَةً لِّمِنْ يَّخُشَى أُءًا نُـتُمْاً شَـدُّ خَلُقً مِوالسَّمَآءُ ابنيها أَرْفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّ بِهَا مُ وَآغُطُهُ لَهَا وَآخُرَجَ ضُلِمُهَا لُوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ دَلْمُهَا تُحرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعُمِهَا وَالْجِبَالَ آرْسُمِهَا فُمَّتَاعًا تَّكُمْ وَلِا نَعَامِكُمْ فَإِذَاجَاءَ تِ الطَّامِّةُ الْكُبُرِي يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْانْسَانُ مَاسَعِي ٥ وُبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَ يَّارٰى فَأَمَّا مَنْ طَغَى ٥ُوَاٰ ثَرَالْحَيْوِةَ الدُّنْيَا ٥ُفَإِنَّ الْجَحِيْدُ هِيَ الْمَاوٰى ٥ وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَا مَرَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ بِ الْهَوٰى ٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْذِي ٰ يَسْعُلُوْ نَكَ عَرِ لسَّاعَةِ آيًّا نَ مُرْسُبِهَا فِيهُمَ آنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا فِإِذْ زِيْكَ مُنْتَهْمِهَا لِأَنْمَا ٱنْتَ مُنْذِرُمَنْ يَخْشُمِهَا لَأَكَا تُلْهُمْ الميلينوالاعشية أؤسمه عِسَكِتِنِي إِسْمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّالَ عَاللَّهُ الرَّحِينَ الرَّحِينَ اللَّهُ اللّهُ اللّ عَبِسَ وَتَوَكَّى ٥ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى أُومَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّمُ عَى ﴾ آؤيذٌ كُرُفَتَنُفَعَهُ الذِّكُرِي ﴿ آمَّا مُنِ

تَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ نَصَدِّي وَمَاعَلَيْكَ الَّايَزَّكِيِّ وَأَمَّا مَنْ جَأَءُكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴿ اتلة ، ﴿ كَالَّا لَنَّهَا تَذْ كِرَةً ﴿ فَمَنْ شَآءَذَكُرُهُ ﴾ فِي مُّكَرَّمَةٍ <sup></sup>ُمَّدُفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ب -رَةٍ \ كِرَا مِرْ بَـرَرَةٍ \ قُتِـلَ الْكَانُسَـ مِنْ آَى شَيْءِ خَلَقَدُ أُمِنْ نَّطُفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ أُنَّهُ بِيْلَ يَسَّرَهُ لُ ثُمَّاماً تَهُ فَأَقْبَرُهُ لُ ثُمَّادًا شَا شَرَةُ أُكَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ أَ فَلَيَنْظُرِ الْلانْسَ , طَعَامِهِ إِنَّا صَبَدُنَا الْمَآءَ صَبًّا نُونَةً شَقَقُنَا الْإِرْضَ ؘ*ٛ*۫ڡؙڠؖٵڂٚڡؘٲؽ۫ؠٮۛؾٛڹٵڣؽۿٲڿؾؖٵڕۨۊۜۼڹؠٵۊۜڡٚۻٵڕؙۊۜڒؽؾؙۅٛٮؖٵ إِنْخُلُانُ وَّحُدَّا بِئِيَ غُلْبًا نِّوَّفَا كِهَةً وَّٱبًّا نِ مَّنَاعًا لَّكُمْ كُمْ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَةُ يُومَيَفِرُّا لَمَا رُءُونَ ٥ واُرِيهِ وَ إِبِيْهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْ ڬؾۜۼٛڹؽۄ<sub>۞</sub>ۄڿۉڰؙؾۜۅٛڡ*ۧ* كَةُمُّسْتَبْشِرَةً ﴿ رُجُوهُ يَكُومَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً لِ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ﴿ أُولِئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَ سَنَّةِ التَّكُونَيْكِيَّةِ إِبِهُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِي

رُكُورِت ٥ وَإِذَا النَّجُومُ يَّرَثُ نُ وَإِذَا الْعِشَّا رُعُطِّ رَثُنْ وَإِذَا الْهِ كَا رُسُجِّرَتُ فُولِذَا النَّفُوسُ مَوْءُدَةُ سُئِلَتُ ۞ بِآيٌّ ذَنْبِ قُتِ شَرَتُ ٥ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ ٥ وَإِذَا الْجَحِ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ نُ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا آحُضَاتُ مُفَلَّا ٵڷڂؙڹۜۧڛٵڷڿۅٙٳڔٳڷػؙڹۜۧڛۏۜۅٙٳڷۜؽڸٳۮؘٳۘۼۺۼڛ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ فَذِي قُوَّ فِي ؞ ؞ڿٵڷۘۼۯۺ۫ڡٙڮؽ؈<sub>ۨ</sub>ڡٞڟٳۼڬڝۜۧٳڝؽڹڂ٥ڡٵڝ ح وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُب ؽڹ ٥ٛڗمَا هُوَ بِقَوْلِ شَ ان هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَّمِينَ لَ لِمَنْ شُـ تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يُتَشَاءً اللَّهُ رَبُّ الْعُ فَقَةَ الْمُنْفَطَّا كُيَّةِ إِبِهُ مِرانِتُهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِ ذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ لُ وَلِذَا الْكُوَاكِبُ رُفُجِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ يُعَيِّرَتُ ﴿ ءَ تَدَّمَتُ وَآخَرَتُ فَيَايُهُا الْهِ نُسَ

عَرِيْرِ أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدَلَكُ فَ وْرَةِ مَّا شَاءَرُكَّبَكَ ٥ُكُلَّا بِلَ ثُكَدِّ بُـوْنَ بِال يْنَ (ٰكِرَامًا كَاتِبِيْنَ (ٰيَعْلَمُوْنَ مَ الْآبْرَارَلَفِيْ نَعِيْمِ ٥ وَّرَانَّ الْفُجَّارَكَ يَّصْلَوْنَهَا يَـوْمَالـدِّيْنِ ٥ وَمَا هُـمْ عَنْهَا بِغَارِبِ آدْرْ لِكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ لُ ثُمَّمَا آدُرْ لِكَ مَا يَوْمُ ا يَوْمَلَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا ﴿ وَالْآمُرُيُوْ مَئِيدٍ لِللَّهِ وَ سَكَةُ التَطْفَيكَةِ إِبْسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( مَعْتَ عَلَيْنَ الرَّحِيْمِ ( مَعْتَ عَلَيْنَ ا لُ لِلْمُطَفِّفِينَ أَ اللَّهِ بِنَ إِذَا اكْتَاكُواعَلَى التَّاسِ ستَوْفُوْنَ ٥ وَإِذَاكَا لُوْهُمْ آوْوَزَنُوْ هُمْ يُ ٚيَظُنُّ ٱولَٰئِكَ ٱتَّهُمْ مَّبْعُوثُوْنَ **۞لِيَوْمِ عَظِيْمٍ ۞يَّ**وْ قُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ٥ُكُلَّا إِنَّ كُتُبَ الْفُجَّا رِلَّا ؽڽڂۊماآۮڔٮڬڡٳڛڿؽڽؙڂڮڹ*ۘ*ػۯڡٚۅؙۄؙڂٷڰ وْمَئِذِلِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يُكُذِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَمَا يُحَذِّبُ بِهُ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ آثِيثِمِ لِإِذَا تُتُل عَلَيْهِ أَلِئُنَا قَالَ ٱسَاطِيْرُالْا وَلِينَ ٥ كُلَّا بَلْ عَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا

E J.

مِّرِنَّهُ مُلَصًا لُوا الْجَحِيْمِ فُرِّيُقَالُ هٰذَا لَّذِيُ ٩ تُكَدِّ بُونَ ٥ كُلَّرِاتً كِتْبَ الْأَبْرَارِلَفِي عِلْيَّيْنَ دُرْ مِكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كِتُبُ مِّرْقُو مُنْ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ فِيْ تَعِيْمِ لُ عَلَى الْأَزَائِلِكَ يَا تَحْرِفُ فِيْ وُجُوْ هِهِمْ نَصْرَةً النَّحِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِ جِيْقِ مِّخْتُومِنْ خِتْمُهُ مِسْكُ ، وَفِيْ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ المُتَنَافِسُونَ ٥ وَمِزَاجُهُ مِنْ نَسْنِيْمِ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَ مُقَرَّبُوْنَ ٥ إِنَّا لَـذِينَ ٱجْرَمُوْا كَانُوْامِنَ الَّـذِينَ أَمَنُوا نُحَكُونَ ٥ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَعَا مَزُونَ ٥ وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلْمَ لِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِبُنَ ٥ُ وَإِذَا رَآ وْهُـمُ قَالُوْا إِنَّ هَـوُكُا تُون ٥ ومَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حُفِظِيْنَ ٥ فَالْيَوْمَ لَّذِينَ امَنُوْامِنَ الْكُفَّارِيَشْحَكُوْنَ 6ُعَلَى الْأَرْآئِلِيَّ يَنْظُرُونَ فَهَلَ ثُوتِ الْكُفَّا رُمَّا كَا نُوْا يَفْعَلُونَ ٥ سَوَة الْأَشْقَاتَ كُتِهِ إِبِهُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ( 5 شَقَّتُ نُ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ نُ وَإِذَ أَرْضُ مُدَّتُ لَ وَٱلْقَتَ مَا نِيْهَا وَتَخَلَّثَ لُوَاذِنَهُ وَحُقَّتُ لَي كَا يُهَا الْائسانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ

به حُفَامًا مَن أُورِي كِتْبَكْ بِيمِيْنِ ابًا يُسِيْرًا حُوِّيَنْقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْ ے **فَسَوْفَ يَب**دُعُوْا ثُنَّبُوْرًا لُ أمَّا مَنْ أَوْرِتَ كُتْبَهُ وَرَآءَ ظَهُرِهِ ( لْ سَعِيْرًا لِ لِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَسْرُورًا لِ لِنَّهُ ظَنَّ آن لَّنْ يَكُورَنُ بَـلُ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ كَانَ بِـهِ بَصِيرًا ﴿ فَلَا أُقْسِمُ ے وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ حُوالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ رِٰلَا تُكَوَّلُ كُنَّ لَبَقًاعَنْ طَبَقِ لَ فَمَا لَهُ هُلَا يُؤْمِنُوْنَ لُوَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ كَا يَسْجُدُونَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّ بُوْنَ } وَاللَّهُ آعُـكُمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ فَبَرْ شُرْهُمْ بِعَذَابِ آلِ لُوَاالصَّلِحْتِ لَهُمْ آجُرُّغَ يُرْمَمُ نُوْنِ سَوَةِ البَرْقَ مَدِيثِ فِي بِهُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِبْمِ ۞ انتَامَعَ شِهِ وَ آءِذَاتِ الْـبُرُوْجِ ٥ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ٥ وَشَا هِـدٍ أَ قُتِلَ آصْحٰبُ الْأَخْدُوْدِنُ النَّارِذَاتِ الْوَقْوَدِ لَا أَ قُعُودُ وَ وَهُمْ مُعَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودُ هُمْ إِلَّا آَنْ يُحُوُّمِ نُوْابِ اللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَمِيْدِ ذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْإِرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْ ذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَهُ يَنُوْبُ

هُمُ عَذَابُ الْحَرِ نْتُ تَجْرِيُ مِنْ تَحْرِ رانَ بَطْشَ رَبِّكَ كَشَدِيْدُ أَرَاتُّهُ هُمَّا دُنَّ وَهُوَالْعَفُورُالْوَدُودُنِّ ذُوالْعَرْشِ الْمَ عَذِيْبِ ﴾ وّاللّهُ مِنْ وَّرَارِمِ هُوَ قُرُانٌ مَّجِيْ كالطارق بخبته بشوالكوالرحمن الرج ارق ٥ ومَا آدُرْ سِكَ مَا الطَّارِقُ ١٥ لُّ نَفْسِ لَّمَّا ~ الهُمِنْ قُوَّةٍ وَّلَانَ مُ وَالْآرُضِ ذَاتِ الصَّدْع نُ نهمي لُڪفيرين آمُ اللهالرَّحُمٰنِ ال

كَ الْاَعْلَى إِلَّا ذِيْ خَلَقَ فَسَوِّى ﴿ وَالَّا دَّرَفَهَدى ٥ وَالَّذِي آخُرَجَ الْمَرْغَى ٥ فَجَعَلَهُ عُثُ تُمون صُنُقُر عُكَ فَلَا تَنْسَى اللَّهُ مَا شَآءًا لِلَّهُ مِا ﻜﻤُﺍﻟْﺠَۿڒۉﻣﺎﺗِﺨٛۿ۬ؽڂۉڹٛؽۺۯڬڸڷؽۺٳؽڽٞۏۮۜ<u>ۨ</u> نُ تُفْعَتِ الدِّ كُرِى لِ سَيَدٌّ كُرُمَنْ يَخْشَى لِ ﺎ الْاَ شُقِينُ الَّذِيْ يَصْلَى النَّكَا رَالْكُبُرٰى مِ ئَمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيِي فَقَدْاَ فَلَحَ مَنْ تَزَجِّي فَ زِذَكُرَا شَمَرَبِّهِ فَصَلَّى أَبَلُ ثُؤُنِدُوْنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَالِّ وَاكْلَخِرَةُ خَيْرُوّا بَعْيُ رَاتٌ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلَى الْمُحَفِ الْأُوْلَى الْمُحَفِ صُحُفِ إِبْرِهِ يُمْرُومُوْ لَى ٥ سية الغاشكين بشيرالك الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( ڷٲؿٮڬٙڂڋؽٮؙٛٵڷۼٵۺؾڂ٥ۨۯؙڿۉڰؙؾۜۄٛڡؠؙڂڿڂٵۺ<del>ػ</del>ڎ ٵڝڶڎؙؾٵڝؾڎٞڽؾڞڶڹٵڒٵڂٵڝؾڐۜڽ<sup>ڽ</sup>ۺڡ۬ يَةٍ أُكِيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيْجٍ فِ يُغَزِيٛمِنْ جُوْءٍ ۞ وُجُوْهٌ يَّنُوْ مَئِذٍ نَّاعِمَةً ۞ ۑٙڎؙؙؖ۫۠۫ڕ۫ؽؚڮٮۜ۫ڐٟٵٳۑؾڐۣ۞ڵڗؿۺڡؘۼڔڣؽۿ ِرِيَّةً ﴾ فِيْهَا سُرُرُمَّ رُفُوعَةً ﴿ وَآكُوا بُ مَّوْضُوعَ

.Y.

لِّي وَكَفَرَنْ فَنُعَذِّنْهُ اللَّهُ الْعَذَابَ تَهُمْ أُنْحُمَانًا عَلَيْنَا <u>ِما لله</u>الرَّحُمٰنِ ال لَيَالِ عَشْرِ " وَالشَّفْعِ وَالْ <u>ڷ فؽ ذٰلك قسم لّن</u>ذ ي حجر ل ا چ٥١ رَمَذَاتِ الْعِمَادِهِ رُدُنُكُ بِعَ <u>وَا</u> دِنُ وَفِيرَعَوْنَ ذِى الْأَوْتَ مَلِ كَارِّتُ رَبِّكَ لَمُ ابْتَلْمُ وَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَ آڪُرَمَنِ حُواَمِّالِذَا مَا ابْتَ بِّيُ آهَا نُنِ 6َكُلَّا بَــُ ڷؙ؆ؾؙڪرمُوٛڹٵڷؽ

ضَّوْنَ عَلَى لَمَعَا مِ الْمِسْكِيْنِ فُوتَا كُلُوْنَ التُّكُرَا فَ ٱكْلُا حِبُّوْنَ الْمَالَ حُبُّاجَمًّا حُمُّالًا حُكُّالًا ذَادُكُتِ الْأَرْضُ ادَكُّالٌ وَجَاءَرَيُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا مُ وَحَ ذِيَّنَذَ كُرُالْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَا ڻيَقُولُ ڀِلَيْتَنِيُ قَدَّمْتُ لِحَيّارِيْ ۚ فَيَوْمَهُ 'يُعَذِّبُ عَذَابِكَ أَحَدُ فُولًا يُوثِقُ وَتَأْقَلُهُ آحَد لنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ أَ الْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِية مَّرْضِيَّةً ۚ فَادْخُولِ فِيْ عِبْدِيْ ٥ وَادْخُولِي جَ عَةُ الْبَكَانُمَيَّةِ إِبِهُ مِرابِلَّهِ السَّرِّحُمٰنِ البّرِحِبْمِرِ ٱقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِنِ وَآنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَدِنْ وَوَالِ أوكده كقد خكقنا الدنسان في كبيرة أيخس وتغان التُّقُدِ رَعَلَيْ وِ آحَدُ ٥ يَقُولُ آهَلَكُ مُالًا لَّبُدُّ الْ آيَحُسَ ڽٛڷٞۿؠؘڗۿۜٲڂۮؙڂٲڷۿڗؘڿۼڷڷؖۿۼؽڹؽڹڹ٥ڔڸۺٲؾؙٳۊٞ فَتُيْنِ ٥ وَهَدَيْنُهُ النَّجُدَيْنِ ٥ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ٥ وَ ٱدْرْىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ وَإِطْعُهُ ۜڿؽڡۜۺۼٙؾڐۣڽٚؾۜڗؽڡۘٵۮؘ١ڡؘڤڒؠڹۊۣڽ١ۉڝۺڮؽٮٞٵۮٵڡ ثُمَّكَانَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوتُوَاصَوْا

V

٥ قَدْ آ فَدْ لَحَ مَنْ زَكَّ ت مَنْ دَسْمِهَا مُ كُذَّبَتْ تُبَعَثَ آشَفْهَا لِ فَقَالَ لَهُ مُرَسُولُ اللَّهِ كَذَّ بُوْهُ فَعَقَرُوْهَا لَا فَدَ مُدَمّ 1 h شُ مُ وَالنَّهَا رِلا ذَا تَجَ كُدُكُشِينُ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تُرَدُّى إِنَّ عَلَيْنَا

لنَالَلاٰخِرَةَ وَالْاُوْلِ وَفَا نَذَ رْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ١٤ الْكَ شُقَى اللَّذِي كَذَّبَ وَتُوا لَـهُ يَـتُزُحَّى ٥٤ مَأُلِآحَ تُجُزٰى ٥ إلَّا ابْتِغَاءُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ٥ لَسُوفَ يَـدُ سَيَّةَ الشَّحْ مَكِيةِ إِبْسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ( لضُّحُ وُوالَّيْلِ إِذَا سَجِي وُمَا وَدَّعَكَ رَ تحدَة خَارُلِكَ مِنَ الْأَوْلَى مُ وَلَسَهُ فَ كَ فَتَرْضَى ﴿ ٱلْمُرْبِحِدُكَ يُبِدِ دَكَ ضَالًّا فَهَدَى وُوجَدَكُ عَائِلًا فَأَمِّنَا لَيُتِنِيْمَ فَكُلَّ تَقْهَرُ حُرَّامَّا السَّآرِسُ لَ فَلَا تَنْهَرُحُ وَآمّاً بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ٥ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَّا لَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا أَفَإِذَا فَرَغْتَ نَصَبُ ٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَا رُغَبُ ٥

لَقَدْ خَلَقْنَ ددنه اشق هُ اَحُدَّ عَـ اَوْمَ ذَّبُكَ بَحْدُ بِالْدِّيْنِ رَٱبِا شَمِرَ بِّكَ اللَّهِ يُ خَلَقَ رُخَلَقَ الْمُانْسَ لَقِ ثَا قُرَا وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ لِ الَّذِي عَلَّمَ بِ لَهُ مُ كُلِّاتًا الْلائسان لَيْ ، دَتْكَ الرَّحْلِي مُ أَرْءَيْتَ اللَّهِ عِي نُ رَّالُا اسْتَغْنَى رَّالًا اللَّهُ الْحُالِيُّ الْحُ لى أَرْءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَّى ( لتَّقُوى أَرْءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتُوَكَّى أَلَا تَّاللَّهُ يَرِٰى سيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدُءُ نَادِيَهُ چرا بليوالرَّحُمٰن ال لَةِ الْقَدْرِقِ وَمَا آدُرُ لِكَ مَ

نَقَبِدُرِ ٥ لَيْكَةُ الْقَدْدِهُ خَيْرُمِّنَ ٱ ـرُّوْحُ نِيْهَا بِإِذْ نِ رَبِّهِمْ ۖ مِنْ كُلِّ لمُر وري حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِنُ هُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ هَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيْهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ۚ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّـٰذِيْنَ وْتُوا الْكِتْبَ إِلَّامِنُ بَعْدِمَا جَآءَ تُهُمُّ الْبَيِّنَةُ ٥ وَمَا أُمِرُوْا (ليَعْبُدُواا لِلَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ مُحْنَفَاءَوَيُقِيْمُوا صَّلُوةً وَيُؤْتُواالرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ أَإِنَّ الَّذِيْنَ فَرُوْا مِنْ آهَلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَا رِجَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ أُولَٰ إِلَّهُ مُ شُرًّا لَبُرِيَّةٍ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِ ڶٷڰۿۿڿؽۯٵڷڹڔؾڿڂۻۯٙٲٷؙۿۿ؏ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ ﴿ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ 5 سُكة الزلاال المنة البسيم الله الرَّحْمُن الرَّبِّ ذَا ذُكْ زِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا ٥ وَٱخْرَجَتِ

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَ أَنَّ رَبِّكَ آوْ لَذَرَّةِ شَرًّا ؽڒٲؾۜڒ؋ؙ٥ؙۅٙڡؘؽؾۜڠڡٙ بشيراللهالرَّحْمٰن بُحًّانٌ فَا به نَقْعًا لكَنُوْدُنَ وَإِنَّهُ عَلَىٰذُ ) الصُّدُوْرِنُ إِنَّ رَبِّي االْقَا بكالفانة <u>هڻ</u>ناڙڪ ةُ رُومًا آوُرْد ك ماهيد

*ۘ*ؙؙؙۯ<u>ڐٷ</u>ڷۿؘۘۘۘمؘۯؘۊؚڷٚڡؘۯؘۊ<sub>ۨ۠</sub>ڐۣڷ ۿڞؖۊٛڞۮٷۜڸ۫ڣٛۼۘۿ وهيارتها أيات بِشمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ ال

اللَّهُ كَانَ تَوَّا بِنَّا مُ دَا إِنْ لَهُب وَّنَبُ لُ مَ لى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ٥ وَّا مُرَاَّتُ ٱللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَا لَـدُنُ وَلَـهُ يَكُنُ لَّـكَ كُفُوًّا آحَـدُ ا بشرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٢ عُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ لِمِنْ شَرِّمَا خَلُقَ نُوَ اسداذاحس ے مرلك الذّ مِنْ شَرِّالُوَ سُوَاسِ مُالْخَنَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فِينَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

## دُعاءِ ختم قرآن

الله مراد كَمْنِيْ بِالْقُرْانِ وَاجْعَلْهُ لِيْ إِمَامًا وَنُورًا وَّ هُدًى وَرَحْمَةً اللهُ مَّذَ جِرْنِيْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَمِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَا وَتَهَ انَاءَ الْيُلِ وَالنَّهَا رِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبُ الْعُلَمِيْنَ \*

## رموزاً وقاف

ن علاست آیت کی ہے بہاں ٹھرزا چا ہے۔ (۲) مد نفظ الزم کا مختصر ہے بہاں ٹھرزا ضروری ہے۔ (۳) ط د نفظ مطلق کا مخفف سے ٹھرزا چا ہے۔ مطلب یہ ہی رہ ان جا مرا ہے۔ مطلب یہ ہی رہ ان جا مرا ہے۔ مطلب یہ ہی ان جھرزا چا ہے۔ مطلب یہ ہی ان جھرزا چا ہے۔ مطلب یہ ہی ان جھرزا چا ہے۔ (۲) می مطلب یہ و قف و خص اگر تھک کر ٹھر جائے تو رخصت ہے۔ (۲) صلے اکو کو گل اکو لیک کا مسینہ امر خلاصہ ہے بیعن ملک رہ مضا تھ نہیں ۔ (۸) تا علامت سکتہ ہیں ان تھوڑا ٹھرے سانس نہ توڑے ۔ (۱۱) و تفد علامت سکتہ طوید کی ہے ۔ لیکن سانس نہ توڑے ۔ (۱۱) و تفد علامت سکتہ طوید کی ہے ۔ لیکن سانس نہ توڑے ۔ (۱۲) ما دو علامتیں ہوں تو اوپر کی علامت کا اعتبار ہے۔

## خصوصيت

اِس قرآن شرلیف کی تا بستیں یہ خصوصیت ہے کہ اِس کے ہرایک حرف کا اعراب اپنے ہی حرف کے ساتھ ہے کسی دوسرے حرف پرنیں اور نہ اپنے حرف سے آگے بیچے ہے ۔ نیز حروف اَ دو الفافا ایک دوسرے پر پڑھے ہوئے نیں ۔ اکثر قرآن شریف دیکھے گئے ہیں کہ خشخنا بھی ہوتے ہیں اَ درمیمے بھی ہوتے ہیں لیکن اُن کی کمآ بست میں یہ بڑا نقص ہے کہ کا تب نے صرف ظاہری سجا وٹ کے لئے اکثر جگرفالی مقا مات کو دوسرسے حروف کے اعماد المراد اللہ اورکششوں سے پُر کر دیا ہے نیز حروف آور الفاظ کو اوپر نیچ تکھ دیا ہے ۔ اِسطر ا ایک حرف کا اعراب دوسرسے حرف پر جا پڑتا ہے جس سے بہتی ں آور وَصُلوں کو پڑھے ہی بہت دقت پیش آتی ہے ۔ جن لوگوں کہ کٹرت تلادت کی وجہ سے قرآن شرمیٹ قریب حفظ کے ہوتا ہے اُن کو کمآ بت کا یہ نقص محسوس نہیں ہوتا ۔ اورا اِسچگہ بعود نوز چند مثایں نبایت نوشخنا قرآن شریفوں یں سے اِس قسم کا مشتبہ کابت کا دمیجاتی ہیں اور ماتھ ہی ہر مثال کو اِس قرآن شریب کی طرز کا بت پر بالمقا بل میچ کر سے ہی تکعدیا گیا ہے تاکہ اِس قرآن شریف کی طرز کا بت اُورددسرے قرآن شریفوں کی طرز کابت ہی ہو زن ہے وہ بین طور پر ظاہر جو جائے ۔ ذیل میں ایک کا نیر عام طرز کا بت اور داوکا نیر اِس قرآن شریف کی طرز کا بت ہے۔

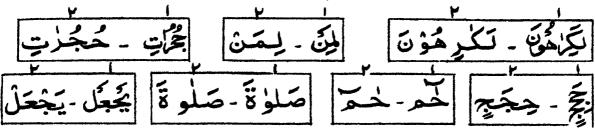

جل خط کے قرآن شریغوں میں اَوراُن قرآن شریغوں میں جن کے الفاظ جُداجُدا ہوتے ہیں یہ نقص اَور بی زیا دہ ہے آور مندی کے لئے جمع پڑھنا بست مشکل ہے۔ اب اِس قرآن شریف ہیں بیچوں اَور فَرُسُلوں کے لئے راستہ صاف ہوگیا سے فالحدیشد۔

خاكسار پيرمنظود محدد منتخب قاعدةً بيكترناً القرآن ومُوجد طرنز كما بت قاعدةً بيكترنا القرآن ازمّا ديان يضلح گورداسپور- پنجاب ۲۵ رستمبرسيان



فاعدة يتسرنا القرآن

| Converted for 21th Combine a completion of |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |

| Converted for 21th Combine a completion of |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |

| Converted for 21th Combine a completion of |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |